













للنفيزان في تهنينه القال

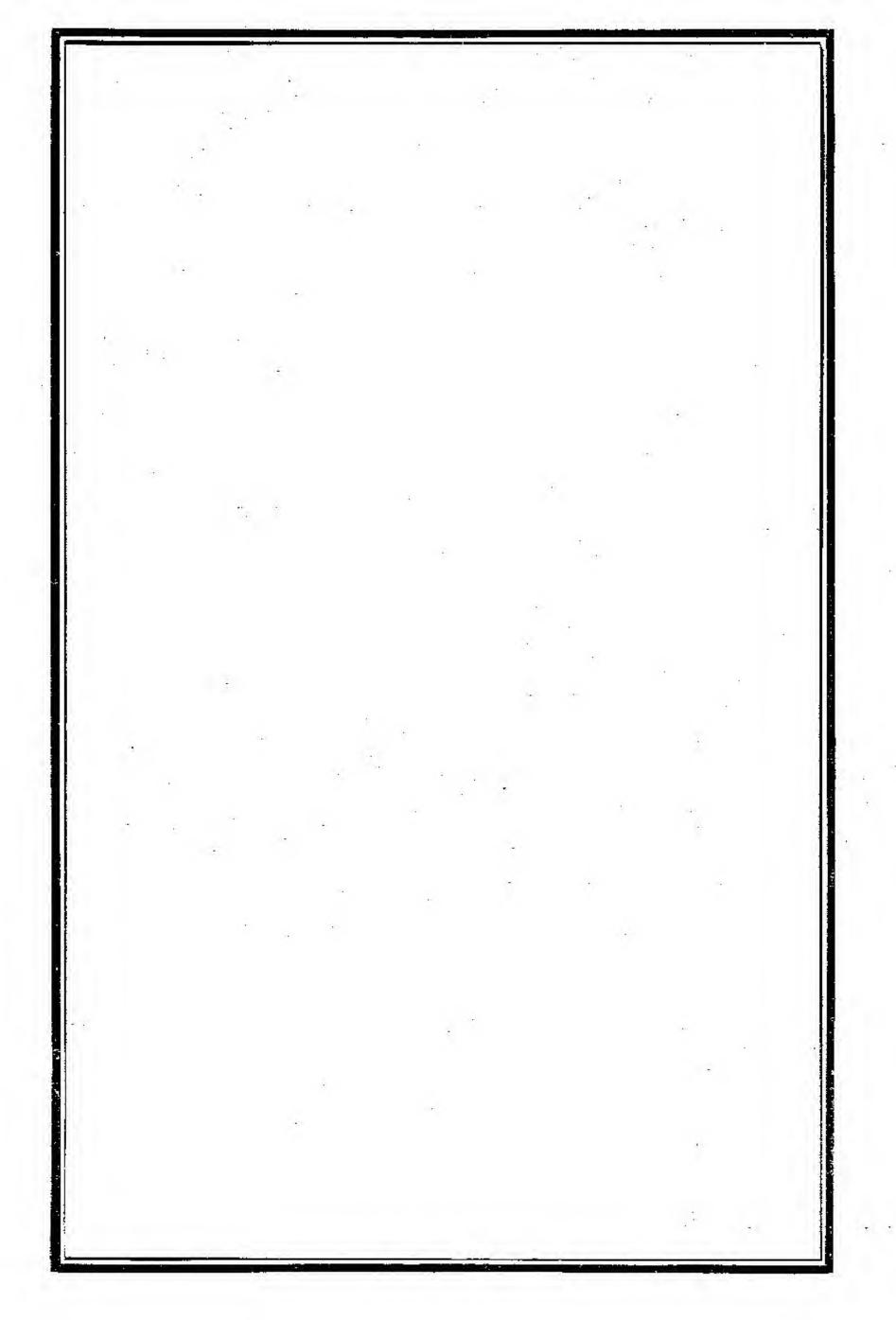

الزنازن

كتباب علمي فني ، فلسفي ، أدبسي ، تباريخي ، روائي ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، عليث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف:

العلآمة اليت يدمح وسين الطباطباني

المنافئ القافئ

منشودات مؤسسة الأعلى للمطبوعات بشيروث - بسنان مناب ۲۱۲۰ الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مم

تمتاز هذه البطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعناكي للمطبوعات:

بيروت . مَثَارِع المطسَار . قربُ كليّة الهسَندسَة . ملك الاعلى .ص.ب ، ٢١٢ الهاتف : ٨٣٢٤٥٣ ـ تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .

## بِثَمِلَهُ السَّالَةِ السَّيْرَةِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ اللَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ اللَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ فَكَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا يُلِيلَانَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَيْرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِا يُرِيدُ مُونِ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَوْلَ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَوْلَ (١٨٥).

## (بیسان)

سياق الآيات الثلاث يدل أولاً على أنها جميعاً نازلة معاً، فإن قوله تعالى: ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾ ، في أول الآية الثانية ظرف متعلق بقوله: الصيام في الآية الأولى ، وقوله تعالى: ﴿ شهر رمضان ﴾ ، في الآية الثالثة إما خبر لمبتدأ محذوف وهو الضمير الراجع إلى قوله: ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾ ، والتقدير هي شهر رمضان أو مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير شهر رمضان هو الذي كتب عليكم صيامه أو بدل من الصيام في قوله: ﴿ كتب عليكم صيامه أو بدل من الصيام في قوله: ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ ، في الآية الأولى وعلى أي تقدير هو بيان وإيضاح

للأيام المعدودات التي كتب فيها الصيام، فالأيات الثلاث جميعاً كلام واحد مسوق لغرض واحد وهو بيان فرض صوم شهر رمضان.

وسياق الأيات يدل ثانياً على أن شطراً من الكلام الموضوع في هذه الأيات الثلاث بمنزلة التوطئة والتمهيد بالنسبة إلى شطر آخر، أعني: أن الأيتين الأوليين سرد الكلام فيهما ليكون كالمقدمة التي تساق لتسكين طيش النفوس والحصول على اطمئنانها واستقرارها عن القلق والاضطراب، إذا كان غرض المتكلم بيان ما لا يؤمن فيه التخلف والتأبي عن القبول، لكون ما يأتي من الحكم أو الخبر ثقيلاً شاقاً بطبعه على المخاطب، ولذلك ترى الآيتين الأوليين تألف فيهما الكلام من جمل لا يخلو واحدة منها عن هداية ذهن المخاطب إلى تشريع صوم رمضان بإرفاق وملاءمة، بذكر ما يرتفع معه الاستيحاش والاضطراب، ويحصل به تطيب النفس، وتنكسر به سورة الجماح والاستكبار، بالإشارة إلى أنواع من التخفيف والتسهيل، روعيت في تشريع هذا الحكم مع ما فيه من الخير العاجل والأجل.

ولذلك لما ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله: ﴿ وَيَا أَيّهَا الذّين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ أردفه بقوله: ﴿ كما كتب على الذّين من قبلكم ﴾ أي لا ينبغي لكم أن تستثقلوه وتستوحشوا من تشريعه في حقكم وكتابته عليكم فليس هذا الحكم بمقصور عليكم بل هو حكم مجعول في حق الأمم السابقة عليكم ولستم أنتم متفردين فيه على أن في العمل بهذا الحكم رجاء ما تبتغون وتطلبونه بإيمانكم وهو التقوى التي هي خير زاد لمن آمن بالله واليوم الآخر، وأنتم المؤمنون وهو قوله تعالى: ﴿ لعلكم تتقون ﴾ ، على أن هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم ولمن كان قبلكم لا يستوعب جميع أوقاتكم ولا أكثرها، بل إنما هو في أيام قلائل معينة معدودة ، وهو قوله تعالى: ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾ (١) ، على إشعار بهوان الأمر كما في قوله تعالى: ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾ (١) ، على أنا راعينا جانب من يشق عليه أصل الصيام كمن يطيق الصيام ، فعليه أن يبدله من فدية أنا راعينا جانب من يشق عليه أصل الصيام كمن يطيق الصيام ، فعليه أن يبدله من فدية على سفر ﴾ إلى قوله: ﴿ فدية طعام مسكين وهو قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ﴾ إلى قوله: ﴿ فدية طعام مسكين وهو قوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ﴾ إلى قوله: ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ أه. وإذا كان هذا العمل مشتملًا على على سفر ﴾ إلى قوله: ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ أه. وإذا كان هذا العمل مشتملًا على على سفر ﴾ إلى قوله : ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ أه. وإذا كان هذا العمل مشتملًا على على سفر ﴾ إلى قوله : ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ أه . وإذا كان هذا العمل مشتملًا على على سفره و المن المناه و المناه المناه و المنا

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٠.

خيركم، ومراعى فيه ما أمكن من التخفيف والتسهيل عليكم، كان خيركم أن تأتوا به بالطوع والرغبة من غير كره وتثاقل وتثبط، فإن من تطوع خيراً فهو خير له من أن يأتي به عن كره وهو قوله تعالى: ﴿فمن تطوع خيراً فهو خير له ﴾ إلخ، فالكلام الموضوع في الآيتين كما ترى توطئة وتمهيد لقوله تعالى في الآية الثالثة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلخ، وعلى هذا فقوله تعالى في الآية الأولى: كتب عليكم الصيام، إخبار عن تحقق الكتابة وليس بإنشاء للحكم كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا كتب عليكم القصاص في القتلي ١١٥ الآية، وقوله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين (٢٠)، فإن بين القصاص في القتلى والوصية للوالدين والأقربين وبين الصيام فرقاً، وهو أن القصاص في القتلي أمر يوافق حس الانتقام الثائر في نفوس أولياء المقتولين ويلائم الشح الغريزي الذي في الطباع أن ترى القاتل حياً سالماً يعيش ولا يعبأ بما جنى من القتل، وكذلك حس الشفقة والرأفة بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم على الوالدين والأقربين، وخاصة عند الموت والفراق الدائم، فهذان أعني القصاص، والوصية حكمان مقبولان بالطبع عند الطباع، موافقان لما تقتضيها فلا يحتاج الانباء عنها بإنشائها إلى تمهيد مقدمة وتوطئة بيان بخلاف حكم الصيام، فإنه يلازم حرمان النفوس من أعظم مشتهياتها ومعظم ما تميل. إليها وهو الأكل والشرب والجماع، ولذلك فهو ثقيل على الطبع، كريه عند النفس، يحتاج في توجيه حكمه إلى المخاطبين، وهم عامة ألناس من المكلفين إلى تمهيد وتوطئة تطيب بها نفوسهم وتحن بسببها إلى قبوله وأخذه طباعهم، ولهذا السبب كان قوله: ﴿كتب عليكم القصاص ﴾ اه، وقوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إنشاء للحكم من غير حاجة إلى تمهيد مقدمة بخلاف قوله: ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ فإنه إخبار عن الحكم وتمهيد لإنشائه بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مَنْكُم ﴾ ، بمجموع ما في الأيتين من الفقرات السبع.

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ أه ، الإِتيان بهذا الخطاب لتذكيرهم بوصف فيهم وهو الإيمان، يجب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما يواجههم ربهم به من الحكم وإن كان على خلاف مشتهياتهم وعاداتهم، وقد صدرت أية القصاص بذلك

البقرة: ۱۷۸. (۲) البقرة: ۱۸۰.

أيضاً لما سمعت أن النصارى كانوا يرون العفو دون القصاص وإن كان سائر الطوائف من المليين وغيرهم يرون القصاص.

قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ أه ، الكتابة معروفة المعنى ويكنى به عن الفرض والعزيمة والقضاء الحتم كقوله: ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ (٢) ، والصيام والصوم في اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل: كالصيام عن الأكل والشرب والمباشرة والكلام والمشي وغير ذلك ، وربما يقال: إنه الكف عما تشتهيه النفس وتتوق إليه خاصة ثم غلب استعماله في الشرع في الكف عن أمور مخصوصة ، من طلوع الفجر إلى المغرب بالنية ، والمراد وعيسى وغيرهم ، فإن هذا المعنى هو المعهود من اطلاق هذه الكلمة في القرآن أينما أطلقت ، وليس قوله: ﴿ كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ ، في مقام الإطلاق من حيث الأشخاص ولا من حيث التنظير فلا يدل على أن جميع أمم الأنبياء كان مكتوبا عليهم الصوم من غير استثناء ولا على أن الصوم المكتوب عليهم هو الصوم الذي علينا من حيث الوقت والخصوصيات والأوصاف ، فالتنظير في الآية إنما هو من حيث أصل الصوم والكف لا من حيث خصوصياته .

والمراد بالذين من قبلكم، الأمم السابقة من المليس في الجملة، ولم يعين القرآن من هم، غير أن ظاهر قوله كما كتب: أن هؤلاء من أهل الملة وقد فرض عليهم ذلك، ولا يوجد في التوراة والإنجيل الموجودين عند اليهود والنصارى ما يدل على وجوب الصوم وفرضه، بل الكتابان إنما يمدحانه ويعظمان أمره، لكنهم يصومون أياماً معدودة في السنة إلى اليوم بأشكال مختلفة: كالصوم عن اللحم والصوم عن اللبن والصوم عن الأكل والشرب، وفي القرآن قصة صوم ذكريا عن الكلام وكذا صوم مريم عن الكلام.

بل الصوم عبادة مأثورة عن غير المليين كما ينقل عن مصر القديم ويونان

(۱) المجادلة: ۲۱. (۲) يس: ۱۲. (۳) المائدة: ۵٠.

القديم والرومانيين، والوثنيون من الهند يصومون حتى اليوم، بل كونه عبادة قريبة مما يهتدي إليه الإنسان بفطرته كما سيجيء.

وربما يقال: إن المراد بالـذين من قبلكم اليهود والنصـارى أو السابقين من الأنبياء استناداً إلى روايات لا تخلو عن ضعف.

قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ ﴾ ، كان أهل الأوثان يصومون لإرضاء آلهتهم أو لإطفاء ثائرة غضبها إذا أجرموا جرماً أو عصوا معصية، وإذا أرادوا إنجاح حاجة وهذا يجعل الصيام معاملة ومبادلة يعطى بها حاجة الرب ليقضي حاجة العبد أو يستحصل رضاه ليستحصل رضا العبد، وإن الله سبحانه أمنع جانباً من أن يتصور في حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذيُّ، وبالجملة هو سبحانه بريء من كل نقص، فما تعطيه العبادات من الأثر الجميل، أي عبادة كانت وأي أثر كان، إنما يرجع إلى العبد دون الرب تعالى وتقدس، كما أن المعاصى أيضاً كذلك، قال تعالى: ﴿إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ﴾(١)، هذا هو الذي يشير إليه القرآن الكريم في تعليمه بإرجاع آثار الطاعات والمعاصى إلى الإنسان الذي لا شأن له إلا الفقر والحاجة، قال تعالى: ﴿يَا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني (٢) ويشير إليه في خصوص الصيام بقوله: ﴿لعلكم تتقون﴾، وكون التقوى مرجو الحصول بالصيام مما لا ريب فيه، فإن كل إنسان يشعر بقطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة والرفعة، والارتقاء إلى الجسم وينقبض عن الجماح في شهوات البدن ويتقدس عن الاخلاد إلى الأرض، وبالجملة أن يتقى ما يبعده الاشتغال به عن الرب تبارك وتعالى، فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم والكف عن الشهوات، وأقرب من ذلك وأمس لحال عموم الناس من أهل الدنيا وأهل الآخرة أن يتقي ما يعم به البلوى من المشتهيات المباحة كـالأكل والشرب والمباشرة حتى يحصل له التدرب على اتقاء المحرمات واجتنابها، وتتربي على ذلك إرادته في الكف عن المعاصى والتقرب إلى الله سبحانه، فإن من أجاب داعي الله في المشتهيات المباحة وسمع وأطاع فهو في محارم الله ومعاصيه أسمع وأطوع.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧.

قوله تعالى: ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾ ، منصوب على الظرفية بتقدير ، في ، ومتعلق بقوله : الصيام ، وقد مر أن تنكير أيام واتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التكليف من حيث الكلفة والمشقة تشجيعاً للمكلف، وقد مر أن قوله : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ «إلى ، بيان للأيام ، فالمراد بالأيام المعدودات شهر رمضان .

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالأيام المعدودات ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، وقال بعضهم: والثلاث الأيام هي الأيام البيض من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، فقد كان رسول الله والمسلمون يصومونها ثم نزل قوله تعالى: وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى إلخ، فنسخ ذلك واستقر الفرض على صوم شهر رمضان، واستندوا في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة والجماعة لا تخلو في نفسها عن اختلاف وتعارض.

والذي يظهر به بطلان هذا القول أولاً: ان الصيام كما قيل: عبادة عامة شاملة ، ولو كان الأمر كما يقولون لضبطه التاريخ ولم يختلف في ثبوته ثم في نسخه أحد وليس كذلك، على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاثة من كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه ككونه عيداً من الأعياد الإسلامية مما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله حيث أبادوا فيه ذرية رسول الله وأهل بيته بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ونهب أموالهم في وقعة الطف ثم تبركوا باليوم فاتخلوه عيداً وشرعوا صومه تبركاً به ووضعوا له فضائل وبركات، ودسوا أحاديث تدل على أنه كان عيداً إسلامياً بل من الأعياد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية واليهود والنصارى منذ بعث موسى وعيسى، وكل ذلك لم يكن، وليس اليوم ذا شأن ملي حتى يصير عيداً ملياً قومياً مثل النيروز أو المهرجان عند الفرس، ولا وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوماً اسلامياً كيوم المبعث ويوم مولد النبي ، ولا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيداً دينياً كمثل عيد الفطر وعيد الأضحى فما باله عزيزاً بلا سبب؟.

وثانياً: إن الآية الثالثة من الآيات أعني قوله: ﴿ شهر رمضان ﴾ إلخ، تأبى بسياقها أن تكون نازلة وحدها وناسخاً لما قبلها، فإن ظاهر السياق أن قوله شهر رمضان خبر لمبنداً محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما مرَّ ذكره، فيكون بياناً للأيام المعدودات ويكون جميع الآيات الثلاث كلاماً واحداً مسوقاً لغرض واحد وهو فرض

صيام شهر رمضان، وأما جعل قوله: شهر رمضان مبتدأ خبره قوله: ﴿الذِي أُنزل فيه القرآن﴾، فإنه وإن أوجب استقلال الآية وصلاحيتها لأن تنزل وحدها غير أنها لا تصلح حينئذ لأن تكون ناسخة لما قبلها لعدم المنافات بينها وبين سابقتها، مع أن النسخ مشروط بالتنافي والتباين.

وأضعف من هذا القول قول آخرين \_ على ما يظهر منهم \_: إن الآية الثانية أعني قوله تعالى: أعني قوله تعالى: وأياماً معدودات إلخ، ناسخة للآية الأولى أعني قوله تعالى: وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الخ، وذلك أن الصوم كان مكتوباً على النصارى ثم زادوا فيه ونقصوا بعد عيسى عليه حتى استقر على خمسين يوماً، ثم شرعه الله في حق المسلمين بالآية الأولى، فكان رسول الله عليه والناس يصومونها في صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: وأياماً معدودات إلخ، فنسخ الحكم واستقر الحكم على غيره.

وهذا القول أوهن من سابقه وأظهر بطلاناً، ويود عليه جميع ما يود على سابقه من الإشكال، وكون الآية الثانية من متممات الآية الأولى أظهر وأجلى، وما استند إليه القائل من الروايات أوضح مخالفة لظاهر القرآن وسياق الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَنكُم مُرِيضاً أَوْ عَلَى سَفُر فَعَدَة مَن أَيَام أُخرَ ﴾ الفاء للتفريع والجملة متفرعة على قوله: كتب عليكم، وقوله: معدودات اه، أي إن الصيام مكتوب مفروض، والعدد مأخوذ في الفرض، وكما لا يرفع اليد عن أصل الفرض كذلك لا يرفع اليد عن العدد، فلو عرض عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات التي هي أيام شهر رمضان كعارض المرض والسفر، فإنه لا يرفع اليد عن صيام عدة من أيام أُخر خارج شهر رمضان تساوي ما فات المكلف من الصيام عدداً، وهذا هو الذي أشار تعالى إليه في الأية الثالثة بقوله: ولتكملوا العدة، فقوله تعالى: أياماً معدودات، كما يفيد معنى التحقير كما مرَّ يفيد كون العدد ركناً مأخوذاً في الفرض والحكم.

ثم إن المرض خلاف الصحة والسفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف كأن المسافر ينكشف لسفره عن داره التي يأوي إليها ويكن فيها، وكأن قوله تعالى: ﴿أو على سفر﴾، ولم يقل: مسافراً للإشارة إلى اعتبار فعلية النلس حالاً دون الماضي والمستقبل.

وقد قال قوم - وهم المعظم من علماء أهل السنة والجماعة -: إن المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مُرِيضاً أَو على سفر فعدة من أيام أُخرَهُ، هو الرخصة دون العزيمة، فالمريض والمسافر مخيران بين الصيام والإفطار، وقد عرفت أن ظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أُخر هو عزيمة الإفطار دون الرخصة، وهو المروي عن أثمة أهل البيت، وهو مذهب جمع من الصحابة كعبد الرحمٰن بن عوف، وعمر بن ألخطاب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، فهم محجوجون، بقوله تعالى: فعدة من أيام أُخر.

وقد قدروا لذلك في الآية تقديراً فقالوا: إن التقدير فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أُخر.

ويرد عليه أولاً: أن التقدير كما صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة من نفس الكلام عليه.

وثانياً: أن الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدل على الرخصة، فإن المقام كما ذكروه مقام التشريع، وقولنا: فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر غاية ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزاً بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وأما كونه جائزاً بمعنى عدم كونه إلزامياً فلا دليل عليه من الكلام البتة بل الدليل على خلافه، فإن بناء الكلام في مقام التشريع على عدم بيان ما يجب بيانه لا يليق بالمشرع الحكيم وهو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، الإطاقة كما ذكره بعضهم صرف تمام الطاقة في الفعل، ولازمه وقوع الفعل بجهد ومشقة، والفدية هي البدل وهي هنا بدل مالي وهو طعام مسكين أي طعام يشبع مسكيناً جائعاً من أوسط ما يطعم الإنسان، وحكم الفدية أيضاً فرض كحكم القضاء في المريض والمسافر لمكان قوله: وعلى الذين، الظاهر في الوجوب التعييني دون الرخصة والتخيير.

وقد ذكر بعضهم: أن الجملة تفيد الرخصة ثم نسخت، فهو سبحانه وتعالى خير المطيقين للصوم من الناس كلهم يعني القادرين على الصوم من الناس بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويكفّروا عن كل يوم بطعام مسكين، لأن الناس كانـوا يومئـذ غير متعودين بالصوم ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿ قَمَن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ، وقد ذكر بعض هؤلاء: أنه نسخ حكم غير العاجزين ، وأما مثل الشيخ الهرم والحامل والمرضع فبقي على حاله ، من جواز القدية .

ولعمري إنه ليس إلا لعباً بالقرآن وجعلاً لآياته عضين، وأنت إذا تأملت الآيات الثلاث وجدتها كلاماً موضوعاً على غرض واحد ذا سياق واحد متسق الجمل رائق البيان، ثم إذا نزلت هذا الكلام على وحدته واتساقه على ما يراه هذا القاثل وجدته مختل السياق، متطارد الجمل يدفع بعضها بعضاً، وينقض آخره أوله، فتارة يقول كتب عليكم الصيام، وأخرى يقول: يجوز على القادرين منكم الإفطار والفدية، وأخرى يقول: يجب عليكم جميعاً الصيام إذا شهدتم الشهر، فينسخ حكم الفدية عن القادرين ويبقى حكم غير القادرين على حاله، ولم يكن في الآية حكم غير القادرين، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: يطيقون، كان دالاً على القدرة قبل النسخ فصار يدل بعد النسخ على عدم القدرة، وبالجملة يجب على هذا أن يكون قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ في وسط الآيات ناسخاً لقوله: ﴿وُعلى النبن عليكم الصيام﴾، في أولها لمكان التنافي، ويبقى الكلام في وجهه تقييده بالإطاقة من غير سبب ظاهر، ثم قوله: ﴿فمن وسطها، ويبقى الكلام في وجهه تقييده بالإطاقة من غير سبب ظاهر، ثم قوله: ﴿فمن وسطها، ويبقى الكلام في وجهه نسخه لحكم القادرين على الصيام فقط دون العاجزين، مع كون الناسخ مطلقاً شاملاً للقادر والعاجز جميعاً، وكون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذي يراد بقاءه وهذا من أفحش الفساد.

وإذا أضفت إلى هـذا النسخ بعد النسخ مـا ذكروه من نسخ قولـه: ﴿شهر رمضان﴾ إلخ لقوله: ﴿أياماً معدودات﴾ إلخ، لقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾، وتأملت معنى الآيات شاهدت عجباً.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن تطوع خيراً فهو خير له ﴾ ، التطوع تفعل من الطوع مقابل الكره وهو إنيان الفعل بالرضا والرغبة ، ومعنى باب التفعل الأخذ والقبول فمعنى التطوع التلبس في إنيان الفعل بالرضا والرغبة من غير كره واستثقال سواء كان فعلا إلزامياً أو غير إلزامي، وأما اختصاص التطوع استعمالاً بالمستحبات والمندوبات فمما حدث بعد نزول القرآن بين المسلمين بعناية أن الفعل الذي يؤتى به بالطوع هو الندب

١٤ ..... الجزء الثاني

وأما الواجب ففيه شوب كره لمكان الالزام الذي فيه.

وبالجملة التطوع كما قبل، لا دلالة فيه مادة وهيئة على الندب وعلى هذا فالفاء للتفريع والجملة متفرعة على المحصل من معنى الكلام السابق، والمعنى والله أعلم: الصوم مكتوب عليكم مرعياً فيه خيركم وصلاحكم مع ما فيه من استقراركم في صف الأمم التي قبلكم، والتخفيف والتسهيل لكم فأتوا به طوعاً لا كرهاً، فإن من أتى بالخير طوعاً كان خيراً له من أن يأتي به كرهاً.

ومن هنا يظهر: أن قوله: ﴿ فمن تطوع خيراً ﴾، من قبيل وضع السبب موضع المسبب، أعني وضع كون التطوع بمطلق الخير خيراً مكان كون التطوع بالصوم خيراً نظير قوله تعالى: ﴿ قد نعلم أنك ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ أي فاصبر ولا تحزن فإنهم لا يكذبونك.

وربما يقال: إن الجملة أعني قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَطُوع خَيْراً فَهُو خَيْر لَهُ ﴾ ، مرتبطة بالجملة التي تتلوها أعني قوله: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ، والمعنى أن من تطوع خيراً من فدية طعام مسكين بأن يؤدي ما يزيد على طعام مسكين واحد بما يعادل فديتين لمسكينين أو لمسكين واحد كان خيراً له .

ويرد عليه: عدم الدليل على اختصاص التطوع بالمستحبات كما عرفت مع خفاء النكتة في التفريع، فإنه لا يظهر لتفرّع التطوع بالزيادة على حكم الفدية وجه معقول، مع أن قوله: ﴿فَمَن تَطُوع خِيراً ﴾، لا دلالة له على التطوع بالزيادة فإن التطوع بالزيادة.

قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، جملة متممة لسابقتها، والمعنى بحسب التقدير \_ كما مر \_: تطوعوا بالصوم المكتوب عليكم فإن التطوع بالخير خير والصوم خير لكم، فالتطوع به خير على خير

وربما يقال: إن الجملة أعني قوله: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾، خطاب للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض والكتابة، فإن ظاهرها رجحان فعل الصوم غير المانع من الترك فيناسب الاستحباب دون الوجوب، ويحمل على رجحان الصوم واستحبابه على أصحاب الرخصة: من المريض والمسافر فيستحب عليهم اختيار الصوم على الإفطار والقضاء.

ويرد عليه: عدم الدليل عليه أولاً، واختلاف الجملتين أعني قوله: ﴿ وَمَن كَانُ مَنكُم ﴾ إلخ، وقوله: ﴿ وَان تصوموا خير لكم ﴾ ، بالغيبة والخطاب ثانياً، وأن الجملة الأولى مسوقة لبيان الترخيص والتخيير، بل ظاهر قوله: ﴿ وَفعدة من أيام أخرى ، تعين الصوم في أيام أخر كما مر ثالثاً، وأن الجملة الأولى على تقدير ورودها لبيان الترخيص في حق المعذور لم تذكر الصوم والإفطار حتى يكون قوله: ﴿ وَأَن تصوموا خير لكم ﴾ ، بياناً لأحد طرفي التخيير بل إنما ذكرت صوم شهر رمضان وصوم عدة من أيام أخر وحينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله: ﴿ وَأَن تصوموا خير لكم ﴾ ، من غير قرينة ظاهرة رابعاً ، وأن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبياً بل المقام - كما مر سابقاً - مقام ملاك التشريع ، وأن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة والخير والحسن كما في قوله: ﴿ فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ﴾ (١) ، والحسن كما في قوله: ﴿ فتوبوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (١) ، والأيات في ذلك كثيرة خامساً .

قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى﴾، شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية العربية بين شعبان وشوال ولم يذكر اسم شيء من الشهور في القرآن إلا شهر رمضان.

والنزول هو الورود على المحل من العلو، والفرق بين الإنزال والتنزيل، أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي، والقرآن اسم للكتاب المنزل على نبيه محمد والمرائج والعتبار كونه مقرواً كما قال تعالى: ﴿إِنَا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴿ إِنَّا جعلناه على مجموع الكتاب وعلى أبعاضه.

والآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضان، وقد قال تعالى: ﴿وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ﴿(٥)، وهو ظاهر في نزوله تدريجياً في مجموع مدة الدعوة وهي ثلاث وعشرون سنة تقريباً، والمتواتر من التاريخ يدل على ذلك، ولذلك ربما استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين.

(٤) الزخرف: ٣.

<sup>(</sup>٣) الصف: ١١.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الإسواء: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ٩.

وربما أُجيب عنه: بأنه نؤل دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان ثم نؤل على رسول الله بطفي نجوماً وعلى مكث في مدة ثلاث وعشرين سنة \_ مجموع مدة المدعوة \_ وهذا جواب مأخوذ من الروايات التي سننقل بعضها في البحث عن الروايات.

وقد أورد عليه: بأن تعقيب قوله تعالى: ﴿أُنْوَلَ فِي القرآنَ)، بقوله: ﴿ هدى للناس وبيُّنات من الهدى والفرقان ﴾ ، لا يساعد على ذلك إذ لا معنى لبقائه على وصف الهداية والفرقان في السماء مدة سنين .

وأجيب: بأن كونه هادياً من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من الضلال، وفارقاً إذا التبس حق بباطل لا ينافي بقائه مدة على حال الشأنية من غير فعلية التأثير حتى يحل أجله ويحين حينه، ولهذا نظائر وأمثال في القوانين المدنية المنتظمة التي كلما حان حين مادة من موادها أُجريت وخرجت من القوة إلى الفعل.

والحق أن حكم القوانين والدساتير غير حكم الخطابات التي لا يستقيم أن تنقدم على مقام التخاطب ولو زماناً يسيراً، وفي القرآن آيات كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً ﴾(١)، على أنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً، ولا معنى لاجتماعهما في زمان بحسب النزول.

وربما أجيب عن الإشكال: أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أن أول ما نزل منه نزل فيه، ويرد عليه: أن المشهور عندهم أن النبي ألبر أنها بعث بالقرآن، وقد بعث اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وبينه وبين رمضان أكثر من ثلاثين يوماً، وكيف يخلو البعثة في هذه المدة من نزول القرآن؟ على أن أول سورة اقرأ باسم ربك، يشهد على أنها أول سورة نزلت وأنها نزلت بمصاحبة البعثة، وكذا سورة المدّقر تشهد أنها نزلت في أول الدعوة، وكيف كان فمن المستبعد جداً أن تكون سورة المدّقر تشهد أنها نزلت في أول الدعوة، وكيف كان فمن المستبعد جداً أن تكون

أول آية نزلت في شهر رمضان، على أن قوله تعالى: ﴿ أُنزل فيه القرآن ﴾ ، غير صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول ناؤل منه ولا قرينة تدل عليه في الكلام فحمله عليه تفسير من غير دليل ، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ والكتاب المبين إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ إنّا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ (١) ، فإن ظاهر هذه الآيات لا يلائم كون المراد من إنزال القرآن أول إنزاله أو إنزال أول بعض من أبعاضه ولا قرينة في الكلام تدل على ذلك .

والذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر، فإن الآيـات الناطقـة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾(٣) وقولـه تعالى: ﴿ حَمُّ \* والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَا أنزلناه في ليلة القدر﴾(°)، واعتبار الدفعة إما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه كقوله تعالى: ﴿ كماء أنزلناه من السماء ﴾ (١). فإن المطر إنما ينزل تدريجياً لكنّ النظر هُهُنا معطوف إلى أخذه مجموعاً واحداً، ولذلك عبّر عنه بالإنزال دون التنزيل، وكقوله تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴿ (٧)، وإما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى فيه بالتفرق والتفصيل والانبساط والتدريج هو المصحح لكونه واحداً غير تدريجي ونازلاً بالإنزال دون التنزيل.. وهذا الاحتمال الثاني هو اللَّائح من الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ (^)، فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل، والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وقطعة قطعة، فالإحكام كونـه بحيث لا يتفصّل فيه جزء من جزء ولا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء ولا فصول فيه، والآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكماً غير مفصّل.

وأوضح منه قوله تعالى: ﴿ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة

(٢) القدر: ١. (٥) القدر: ١. (٨) هود: ١.

لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق (١)، وقوله تعالى: ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين إلى أن قال: ﴿ بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله (٢) فإن الآيات الشريفة وخاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طارٍ على الكتاب، فنفس الكتاب شيء والتفصيل الذي يعرضه شيء آخر، وأنهم إنما كذّبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يؤل إليه هذا التقصيل وغافلين عنه، وسيظهر لهم يوم القيامة ويضطرون إلى علمه فلا ينفعهم الندم ولات حين مناص وفيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب.

وأوضح منه قوله تعالى: ﴿حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾ (٣). فإنه ظاهر في أن هناك كتاباً مبيناً عرض عليه جعله مقرقاً عربياً، وإنما ألبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس وإلا فإنه \_ وهو في أمّ الكتاب \_ عند الله، علي لا يصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل. وفي الآية تعريف للكتاب المبين وأنه أصل القرآن العربي المبين، وفي هذا المساق أيضاً قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ﴾ (٤)، فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعاً هو في الكتاب المكنون لا يمسه هناك أحد إلا المطهرون من عباد الله وأن التنزيل بعده، وأما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار وهو الذي عبر عنه في آيات الزخرف، بأمّ الكتاب، وفي سورة البروج، باللوح المحفوظ، حيث قال تعالى: ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ (٥)، وهذا اللوح إنما كان محفوظاً لحفظه من ورود التغير عليه، ومن المعلوم أن القرآن المنزّل، وانما تدريجاً لا يخلو عن ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبدّل، فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمو وراء هذا المنزّل، وإنما المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمو وراء هذا المنزّل، وإنما هذا بمنزلة اللباس لذاك.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٣. (٤) الواقعة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٤.

ثم إن هذا المعنى أعني: كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين - ونحن نسميه بحقيقة الكتاب - بمنزلة اللباس من المتلبس وبمنزلة المثال من الحقيقة وبمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام هو المصحح لأن يطلق القرآن أحياناً على أصل الكتاب كما في قوله تعالى: ﴿ وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ الحياناً على أصل الذي ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله: ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ ، وقوله: ﴿ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ ، وقوله: ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ ، على إنزال حقيقة الكتاب والكتاب المبين إلى قلب رسول الله به المناب والكتاب المبين إلى قلب رسول الله به المناب على قلبه تدريجاً في مدة الدعوة النبوية .

وهذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴾(١)، فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله علم بما سينزل عليه فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي، وسيأتي توضيحه في المقام اللائق به \_ إن شاء الله تعالى \_.

وبالجملة فإن المتدبر في الأيات القرآنية لا يجد مناصاً عن الاعتراف بدلالتها: على كون هذا القرآن المنزّل على النبي تدريجياً متكناً على حقيقة متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة بألواث الهوسات وقذارات المادة، وأن تلك الحقيقة أنزلت على النبي إنزالاً فعلّمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، وسيجيء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى في البحث عن التأويل والتنزيل في قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات﴾ (١٠) فهذا ما يهدي إليه التدبر ويدل عليه الآيات، نعم أرباب الحديث، والغالب من المتكلمين والحسيون من باحثي هذا العصر لمّا أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات ونظائرها كالدّالة على كون القرآن هدى ورحمة، ونوراً، ومواقع النجوم، وكتاباً مبيناً، وفي لوح محفوظ، ونازلاً من عند الله، وفي صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز فعاد وفي صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز فعاد بذلك القرآن شعراً منثوراً.

۲۰ ما الجزء الثان

ولبعض الباحثين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان:

قال ما محصّله: إنه لا ريب أن بعثة النبي بَنِفَاتُ كان مقارناً لنزول أوّل ما نزل من القرآن وأمره بَنِفَاتُ بالتبليغ والإنذار، ولا ريب أن هذه الواقعة إنما وقعت بالليل لقوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴾(١)، ولا ريب أن الليلة كانت من ليالي شهر رمضان لقوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن﴾(١).

وجملة القرآن وإن لم تنزل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة الحمد فيها، وهي تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن القرآن نزل فيها جميعاً فصح أن يقال: أنزلناه في ليلة (على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكل بل يطلق القرآن على سائر الكتب السماوية أيضاً كالتوراة والإنجيل والزبور باصطلاح القرآن)

قال: وذلك: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربّك ﴾ إلخ، نزل ليلة الخامس والعشرون من شهر رمضان، نزل والنبي المنتشبة قاصداً دار خديجة في وسط الوادي يشاهد جبرائيل فأوحى إليه قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربّك الذي خلق ﴾ إلخ، ولمّا تلقّى الوحي خطر بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربّه فتراءى له وعلّمه بقوله: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدالله رب العالمين ﴾ إلى آخر سورة الحمد، ثم علّمه كيفية الصلاة ثم غاب عن نظره فصحا النبي المنتشبة ولم يجد مما كان يشاهده أثراً إلا ما كان عليه من التعب الذي عرضه من ضغطة جبرائيل حين الوحي فأخذ في طريقه وهو لا يعلم أنه رسول من الله إلى الناس، مأمور بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام ليلته من شدة التعب فعاد إليه ملك الوحي صبيحة تلك الليلة وأوحى إليه قوله تعالى: ﴿ يا أيها المدّثر قم فأنذر ﴾ (١)، الآيات.

قال: فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان ومصادفة بعثته لليلة القدر: وأما ما يوجد في بعض كتب الشيعة من أن البعثة كانت يوم السابع والعشرون من شهر رجب فهذه الأخبار على كونها لا توجد إلا في بعض كتب الشيعة التي لا يسبق تاريخ تأليفها أوائل القرن الرابع من الهجرة مخالفة للكتاب كما عرفت.

<sup>(</sup>١) الدخان: ٢.

قال: وهناك روايات أخرى في تأييد هذه الأخبار تبدل على أن معنى نزول القرآن في شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثة النبي من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور وأملاه جبرائيل هناك على الملائكة حتى ينزل بعد البعثة على رسول الله، وهذه أوهام خرافية دست في الأخبار مردودة أولاً بمخالفة الكتاب، وثانياً أن مراد القرآن باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة وبالبيت المعمور هو كرة الأرض لعمرانه بسكون الإنسان فيه، انتهى ملخصاً.

ولست أدري أي جملة من جمل كلامه \_ على فساده بتمام أجزائه \_ تقبل الإصلاح حتى تنطبق على الحق والحقية بوجه؟ فقد اتسع الخرق على الراتق.

فقيه أولاً: أن هذا التقوّل العجيب الذي تقوّله في البعثة ونزول القرآن أول ما نزل وأنه وَالله وَاله وَالله و

وثانياً: أنه ذكر أن من المسلّم أن البعثة ونزول القرآن والأمر بالتبليغ مقارئة زماناً ثم فسّر ذلك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن، وكان النبي والتراثية نبياً غير رسول ليلة واحدة فقط ثم في صبيحة الليلة أعطي الرسالة بنزول سورة المدّثر، ولا يسعه، أن يستند في ذلك إلى كتاب ولا سنة، وليس من المسلّم ذلك. أما السنة فلأن لازم ما طعن به في جوامع الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتماد على شيء من جوامع الحديث مطلقاً إذ لا شيء من كتب الحديث مما ألفته العامة أو الخاصة إلا وتأليفه متأخر عن عصر النبي والمناه أسوأ والدس الذي رمى به الحديث منظرة إليه أيضاً.

وأما الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح وأجلى بل دلالته على خلاف ما ذكره وتكذيب ما تقوّله ظاهرة فإن سورة اقرأ باسم ربك \_ وهي أول سورة نزلت على النبي وَلَهُ على ما ذكره أهل النقل، ويشهد به الآيات الخمس التي في صدرها ولم يذكر أحد أنها نزلت قطعات ولا أقل من احتمال نزولها دفعة \_ مشتملة على أنه وَلَهُ وَلَهُ مِنْ يَهُ اللّهِ مِنْ ينهاه عن الصلاة ويذكر أمره في قادي كان يصلي بمرئى من القوم وأنه كان منهم من ينهاه عن الصلاة ويذكر أمره في قادي

القوم (ولا ندري كيف كانت هذه الصلاة التي كان رسول الله ويُشَيِّنهُ يتقرّب بها إلى ربه في بادىء أمره إلا ما تشتمل عليه هذه السورة من أمر السجدة) قال تعالى فيها: فأرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية (١)، فالأيات كما ترى ظاهرة في أنه كان هناك من ينهي مصلياً عن الصلاة، ويذكر أمره في النادي، ولا ينتهي عن فعاله، وقد كان هذا المصلي هو النبي مُنْدُنهُ بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿كلا لا تطعه ﴾ (٢).

فقد دلت السورة على أن النبي بَهِ كَانَ يَصلِي قبل نزول أول سورة من القرآن، وقد كان على الهدى وربما أمر بالتقوى، وهذا هو النبوة ولم يسم أمره ذلك انذاراً، فكان بَهِ نبياً وكان يصلي ولما ينزل عليه قرآن ولا نزلت بعد عليه سورة الحمد ولما يؤمر بالتبليغ.

وأما سورة الحمد فإنها نزلت بعد ذلك بزمان، ولو كان نزولها عقيب نزول سورة العلق بلا فصل عن خطور في قلب رسول الله بتنات كما ذكره هذا الباحث لكان حق الكلام أن يقال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلخ، أو يقال: بسم الله الرحمن الرحيم قل: الحمد لله رب العالمين إلخ، ولكان من الواجب أن يختم الكلام في قوله تعالى: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ لخروج بقية الآيات عن الغرض كما هو الأليق ببلاغة القرآن الشريف:

نعم وقع في سورة الحجر \_ وهي من السور المكية كما تدل عليه مضامين آياتها، وسيجيء بيانه \_ قوله تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ﴾ (٣) . والمراد بالسبع المثاني سورة الحمد وقد قوبل بها القرآن العظيم وفيه تمام التجليل لشأنها والتعظيم لخطرها لكنها لم تعد قرآناً بل سبعاً من آيات القرآن وجزءً منه بدليل قوله تعالى: ﴿كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ (١).

ومع ذلك فاشتمال السورة على ذكر سورة الحمد يدلّ على سبق نزولها نزول سورة الحجر، والسورة مشتملة أيضاً على قوله تعالى: ﴿فَاصِدَع بِمَا تَوْمَر وأَعْرَضَ عَن

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٨٧.

<sup>(</sup>١) العلق: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٢٣. .

<sup>(</sup>٢) العلق: ١٩.

وأما سورة المدثر وما تشتمل عليه من قوله: ﴿قَمْ فَأَنْذُر﴾ (٢)، فإن كانت السورة نازلة بتمامها دفعة واحدة كان حال هذه الآية ﴿قَمْ فَأَنْذُر﴾، حال قوله تعالى: ﴿فَاصدع بِمَا تَوْمَرُ ﴾ الآية، لاشتمال هذه السورة أيضاً على قوله تعالى: ﴿فَرني ومن خلقت وحيداً ﴾ [لى آخر الآيات، وهي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجر: وأعرض عن المشركين إلخ، وإن كانت السورة نازلة نجوماً، فظاهر السياق أن صدرها قد نزل في بدء الرسالة.

وثالثاً: أن قوله: إن الروايات الدالة على نزول القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة قبل البعثة، ثم نزول الآيات نجوماً على رسول الله وتعلى اخبار مجعولة خرافية لمخالفتها الكتاب وعدم استقامة مضمونها، وإن المراد باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة، وبالبيت المعمور كرة الأرض خطأ وفرية.

أما أولاً: فلأنه لا شيء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت.

وأما ثانياً: فلأن الأخبار خالية عن كون النزول الجملي قبل البعثة بل الكلمة مما أضافها هو إلى مضمونها من غير تثبت.

وأما ثالثاً: فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة تفسير شنيع \_ وإنه أضحوكة \_ وليت شعري: ما هو الوجه المصحح \_ على قوله \_ لتسمية عالم الطبيعة في كلامه تعالى لوحاً محفوظاً؟ أذلك لكون هذا العالم محفوظاً عن التغير والتحول؟ فهو عالم الحركات، سيال الذات، متغير الصفات! أو لكونه محفوظاً عن الفساد تكويناً أو تشريعاً؟ فالواقع خلافه! أو لكونه محفوظاً عن اطلاع غير أهله عليه؟ كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ﴿ (٤)، فإدراك المدركين فيه على السواء!

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٢. " (٤) الواقعة: ٧٩.

وبعد اللتيا والتي: لم يأت هذا الباحث في توجيهه نزول القرآن في شهر رمضان بوجه محصل يقبله لفظ الآية، فإن حاصل توجيهه: أن معنى: أنزل فيه القرآن: كأنما أنزل فيه القرآن، ومعنى: إنا أنزلناه في ليلة: كأنا أنزلناه في ليلة، وهذا شيء لا يحتمله اللغة والعرف لهذا السياق!

ولو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليلة القدر على رسول الله بَالَتُ للهُ لنزول سورة الفاتحة المشتملة على جمل معارف القرآن جاز أن يقال: إن معنى نزول القرآن نزوله جملة واحدة، أي نزول إجمال معارفه على قلب رسول الله من غير مانع يمنع كما مر بيانه سابقاً.

وفي كلامه جهات أُخرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا في المقام,

قوله تعالى: ﴿ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ ، الناس ، وهم الطبقة الدانية من الإنسان الذي سطح فهمهم المتوسط أنزل السطوح ، يكثر إطلاق هذه الكلمة في حقهم ، كما قال تعالى: ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ (١) ، وهؤلاء أهل التقليد لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة والبرهان ، ولا فرق الحق من الباطل بالحجة إلا بمبين يبين لهم وهاد يهديهم ، والقرآن هدى لهم ونعم الهدى ، وأما الخاصة المستكملون في ناحيتي العلم والعمل ، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية والركون إلى فرقان الحق ، فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم فهو والركون إلى فرقان الحق ويبين لهم كيف يميز ، قال تعالى : ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (١) .

ومن هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى، وهو التقابل بين العام والخاص، فالهدى لبعض والبينات من الهدى لبعض آخر.

قوله تعالى: ﴿ فمن شهد متكم الشهر فليصمه ﴾ ، الشهادة هي الحضور مع

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠.

تحمل العلم من جهته، وشهادة الشهر إنما هو ببلوغه والعلم به، ويكون بالبعض كما يكون بالكل. وأما كون المراد بشهود الشهر رؤية هلاله وكون الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمة في بعض الأوقات بحسب القرائن، ولا قرينة في الأية.

قوله تعالى: ﴿ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾، إيراد هذه الجملة في الآية ثانياً ليس من قبيل التكرار للتأكيد ونحوه لما عرفت أن الآيتين السابقتين مع ما تشتملان عليه مسوقتان للتوطئة والتمهيد دون بيان الحكم وأن الحكم هو الذي بين في الآية الثالثة فلا تكرار.

قوله تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ﴾ ، كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء: وهو الافطار في شهر رمضان لمكان نفي العسر، وصيام عدة من أيام أخر لمكان وجوب اكمال العدة ، واللام في قوله: ﴿ لتكملوا العدة ﴾ ، للغاية ، وهو عطف على قوله: يريد ، لكونه مشتملاً على معنى الغاية ، والتقدير وإنما أمرناكم بالافطار والقضاء لنخفف عنكم ولتكملوا العدة ، ولعل إيراد قوله: ﴿ ولتكملوا العدة ﴾ هو الموجب لإسقاط معنى قوله: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ، عن هذه الآية مع تفهم حكمه بنفي العسر وذكره في الآية السابقة .

قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾، ظاهر الجملتين على ما يشعر به لام الغاية (١) أنهما لبيان الغاية غاية أصل الصيام دون حكم الاستثناء فإن تقييد قوله: شهر رمضان بقوله: ﴿الذي أنزل فيه القرآن﴾ إلى آخره، مشعر بنوع من العلية وارتباط فرض صيام شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيعود معنى الغاية إلى أن التلبس بالصوم لإظهار كبريائه تعالى بما نزل عليهم القرآن وأعلن ربوبيته وعبوديتهم، وشكر له بما هداهم إلى الحق، وفرق لهم بكتابه بين الحق والباطل. ولما كان الصوم إنما يتصف بكونه شكراً لنعمه إذا كان مشتملاً على حقيقة معنى الصوم وهو الإخلاص لله سبحانه في التنزه عن ألواث الطبيعة والكف عن أعظم مشتهيات النفس بخلاف اتصافه بالتكبير لله، فإن صورة الصوم والكف سواء اشتمل على إخلاص النية أو لم يشتمل يدل على تكبيره

<sup>(</sup>١) المراد بالغاية الغرض وهو اصطلاح (منه).

تعالى وتعظيمه فرق بين التكبير والشكر، فقرن الشكر بكلمة الترجي دون التكبير فقال: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ كما قال في أول الآيات: لعلكم تتقون.

## (بحث روائي)

في الحديث القدسيّ، قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به.

أقول: وقد رواه الفريقان على اختلاف يسير، والوجه في كون الصوم الله سبحانه أنه هو العبادة الوحيدة التي تألفت من النفي، وغيره كالصلاة والحج وغيرهما متألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات، والفعل الوجودي لا يتمحض في إظهار عبودية العبد ولا ربوبية الرب سبحانه، لأنه لا يخلو عن شوب النقص المادي وآفة المحدودية وإثبات الإنية ويمكن أن يجعل لغيره تعالى نصيب فيه كما في موارد الرياء والسمعة والسجدة لغيره بخلاف النفي الذي يشتمل عليه الصوم بالتعالى عن الإخلاد إلى الأرض والتنزه بالكف عن شهوات النفس، فإن النفي لا نصيب لغيره تعالى فيه لكونه أمراً بين العبد والرب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالى، وقوله أنا أجزي له، إن كان بصيغة المعلوم كان دالاً على أنه لا يوسط في إعطاء الأجر بينه وبين الصائم أحداً كما أن العبد يأتي بما ليس بينه وبين ربه في الإطلاع عليه أحد نظير ما ورد: إن الصدقة إنما يأخذها الله من غير توسيطه أحداً، قبال تعالى: ﴿وياخذ وياخذ الصدقات﴾(١)، وإن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب منه الصدقات) (١)، وإن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب منه تعالى.

وفي الكافي عن الصادق على الله عن الصادق على الله أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك وفرقها في كل عشرة يـوماً خميسين بينهما أربعاء فقبض بمنت وهو يعمل ذلك.

وعن عنبسة العابد، قال: قبض رسول الله على صيام شعبان ورمضان وثلاثة أيام من كل شهر. أقول: والأخبار من طرق أهل البيت كثيرة في ذلك وهو الصوم المسنون الذي كان يصومه النبي المنطقة ما عدا صوم رمضان.

وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عليكم الصيام﴾، قال: هي للمؤمنين خاصة.

وعن جميل، قال: سألت الصادق سننه عن قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كتب عليكم القتال ﴾ ، ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا كتب عليكم الصيام ﴾ . قال: فقال: هذه كلها يجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة .

وفي الفقيه عن حفص قال: سمعت أبا عبدالله على أبي يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له: فقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾، قال: إنما فرض الله شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل الله هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله منظم الله منظم أمنه.

أقول: والرواية ضعيفة بإسمعيل بن محمد في سنده، وقد روي هذا المعنى مرسلاً عن العالم على وكأن الروايتين واحدة، وعلى أي حال فهي من الأحاد، وظاهر الآية لا يساعد على كون المراد من قوله تعالى: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، الأنبياء خاصة ولو كان كذلك، والمقام مقام التوطئة والتمهيد والتحريص والترغيب، كان التصريح باسمهم أولى من الكناية وأوقع والله العالِم.

وفي الكافي عمن سأل الصادق متناه عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان الحكم الواجب العمل به .

وفي الجوامع عنه سننه: الفرقان كل أية محكمة في الكتاب.

وفي تفسير العياشي والقمي عنه بينت الفرقان هو كل أمر محكم في القرآن، والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء.

أقول: واللفظ يساعد على ذلك، وفي بعض الأخبار أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا ينبغي أن يقال: جاء رمضان وذهب، بل شهر رمضان، الحديث، وهو واحد غريب في بابه، وقد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضاً من المفسرين.

والأخبار الواردة في عد أسمائه تعالى خال عن ذكر رمضان، على أن لفظ رمضان من غير تصديره بلفظ شهر وكذا رمضانان بصيغة التثنية كثير الورود في الروايات المتقولة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام بحيث يستبعد جداً نسبة التجريد إلى الراوي.

وفي تفسير العياشي عن الصباح بن نباتة قال: قلت لأبي عبدالله على إن ابن أبي يعفور، أمرني أن أسألك عن مسائل فقال: وما هي؟ قلت: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.

أقول: وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق.

وفي الكافي عن على بن الحسين علي قال: فأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عزَّ وجلَّ يقول: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر.

أقول: ورواه العياشي أيضاً.

وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه في قوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، قال عليه ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر.

أقول: والأخبار عن أئمة أهل البيت في تعين الإفطار على المريض والمسافر كثيرة ومذهبهم ذلك، وقد عرفت دلالة الآية عليه.

وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض.

وفي تفسيره أيضاً عن الباقر عَشِيْهِ في الآية، قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. وفي تفسيره أيضاً عن الصادق على قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير.

أقول: والروايات فيه كثيرة عنهم عليهم السلام، والمراد بالمريض في رواية أبي بصير المريض في سائر أيام السنة غير أيام شهر رمضان ممن لا يقدر على عدة أيام أخر، فإن المريض في قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾، لا يشمله وهو ظاهر، والعطاش مرض العطش.

وفي تفسيره أيضاً عن سعيد عن الصادق والله قال: إن في الفطر تكبيراً، قلت: ما التكبير إلا في يوم النحر، قال: فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعضر وركعتي العبد.

وفي الكافي عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله على في ليلة الفطر تكبيرة ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول! قال: تقول الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله ولتكملوا العدة يعني الصلاة ولتكبروا الله على ما هداكم والتكبير أن تقول: الله أكبر. لا إله إلا المحمد، قال: وفي رواية التكبير الآخر أربع موات.

أقول: اختلاف الروايتين في إثبات الظهرين وعدمه يمكن أن يحمل على مراتب الاستحباب، وقوله عضم: يعني الصلاة لعله يريد: أن المعنى ولتكملوا العدة أي عدة أيام الصوم بصلاة العيد ولتكبروا الله مع الصلوات على ما هداكم، وهو غير مناف لما ذكرناه من ظاهر معنى قوله ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ فإنه استفادة حكم استحبابي من مورد الوجوب نظير ما مر في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من استفادة كراهة الخروج إلى السفر في الشهر كمن شهد الليلة الأولى منه هذا، واختلاف آخر التكبيرات في الموضعين من الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل: إن قوله: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾، بتضمين التكبير معنى الحمد ولذلك عدي بعلى.

وفي تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي شريه صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين

أحق هذا؟ قال ما خلق الله من هذا حرفاً فما صام النبي مسلما الله إلا ثلاثين لأن الله يقول: ولتكملوا العدة فكان رسول الله ينقصه؟.

أقول: قوله: فكان رسول الله في مقام الاستفهام الانكاري، والرواية تدل على ما قدمناه: أن ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان.

وفي محاسن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم قال: التكبير التعظيم، والهداية الولاية.

أقول: وقوله: والهداية الولاية من باب الجري وبيان المصداق، ويمكن أن يكون من قبيل ما يسمى تأويلًا كما ورد في بعض الروايات أن اليسر هو الـولاية، والعسر الخلاف وولاية أعداء الله.

أقول: ما رواه على عن النبي رواه السيوطي في الدر المنثور بعدة طرق عن وائلة بن الأسقع عن النبي على النبي الله النبي على النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي

وفي الكافي والفقيه عن يعقوب قال: سمعت رجلًا يسأل أبا عبد الله عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل سنة؟ فقال أبو عبد الله على المورفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

وفي الدر المنثور عن ابن عباس، قال: شهر رمضان والليلة المباركة وليلة القدر، فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان نزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور وهو موقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن ثم نزل على محمد في نعد ذلك في الأمر والنهي وفي الحروب رسلاً رسلاً.

أقول: وروي هذا المعنى عن غيره أيضاً كسعيد بن جبير ويظهر من كلامه أنه

أنما استفاد ذلك من الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿والذكر الحكيم﴾(١) وفي قوله تعالى: ﴿وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿وفلا أُقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون﴾(٣)، وقوله تعالى: ﴿وزينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً﴾(٤)، وجميع ذلك ظاهر إلا ما ذكره في مواقع، وإنه السماء الأولى وموطن القرآن فإن فيه خفاء، والأيات من سورة الواقعة غير واضحة الدلالة على ذلك، وقد ورد من طرق أهل البيت أن البيت المعمور في السماء، وسيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى، ومما يجب أن يعلم أن الحديث كمثل القرآن في اشتماله على المحكم والمتشابه، والكلام على الإشارة والرمز شائع فيه، ولا سيما في أمثال هذه الحقائق: من اللوح والقلم، والحجب، والسماء، والبيت المعمور، والبحر المسجور، فمما يجب للباحث أن يبذل جهده في الحصول على القرائن.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦).

## (بیان)

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون وأرق أسلوب وأجمله فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة ونحوها ، وفيه دلالة على كمال العناية بالأمر ، ثم قوله : عبادي ، ولم يقل : الناس ، وما أشبه يزيد في هذه العناية ، ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال : فإني قريب ولم يقل : فقل إنه قريب ، ثم التأكيد بإن ، ثم الإتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب ودوامه ، ثم الدلالة على تجدد الإجابة واستمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما ، ثم الدلالة على تجدد الإجابة واستمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما ، ثم

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٧٩.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) حمَّ السجدة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٥.

تقييده الجواب أعني قوله: ﴿أجيب دعوة الداع﴾ بقوله: ﴿إذا دعان﴾، وهذا القيد لا يزيد على قوله: دعوة الداع المقيد به شيئاً بل هو عينه، وفيه دلالة على أن دعوة الداع مجابة من غير شرط وقيد كقوله تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾(١)، فهذه سبع نكات في الآية تنبىء بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء والعناية بها، مع كون الآية قد كرر فيها \_ على إيجازها \_ ضمير المتكلم سبع مرات، وهي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف.

والدعاء والدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي، والسؤال جلب فائدة أو در من المسؤول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره، فالسؤال بمنزلة الغاية من الدعاء وهو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال، كالسؤال لرفع الجهل والسؤال بمعنى الحساب والسؤال بمعنى الاستدرار وغيره.

ثم إن العبودية كما مر سابقاً هي المملوكية ولا كل مملوكية بل مملوكية الإنسان، فالعبد هو من الإنسان أو كل ذي عقل وشعور كما في الملك المنسوب إليه تعالى.

وملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوى والحقيقة مع المجاز، فإنه تعالى يملك عباده ملكاً طلقاً محيطاً بهم لا يستقلون دونه في أنفسهم ولا ما يتبع أنفسهم من الصفات والأفعال وسائر ما ينسب إليهم من الأزواج والأولاد والمال والجاه وغيرها، فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأنحاء كما في قولنا: نفسه، وبدنه، وبصره، وفعله، وأثره، وهي أقسام الملك بالطبع والحقيقة وقولنا: زوجه وماله وجاهه وحقه، وهي أقسام الملك بالوضع والاعتبار إنما يملكونه بإذنه تعالى في استقرار النسبة بينهم وبين ما يملكون أيّا ما كان وتمليكه، فالله عزّ اسمه هو الذي أضاف نفوسهم وأعيانهم إليهم ولو لم يشأ لم يضعف فلم يكونوا من رأس، وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً.

فهو سبحانه الحائل بين الشيء ونفسه، وهو الحائل بـين الشيء وبين كل مـا يقارنه: من ولد أو زوج أو صديق أو مال أو جاه أو حق، فهو أقرب إلى خلقه من كل

<sup>(</sup>١) المؤمن: ٦٠.

شيء مفروض، فهو سبحانه قريب على الإطلاق كما قال تعالى: ﴿وَنَحَنَ أَقَرِبِ إِلَيْهِ مَنَ حَبِلُ الوَرِيدِ﴾ (٢)، منكم ولكن لا تبصرون﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَنَحَنَ أَقَرِبِ إِلَيْهِ مَنْ حَبِلُ الوَرِيدِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَ الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ (٦)، والقلب هو النفس المدركة.

وبالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكاً حقيقياً وكونهم عباداً له هو المؤجب لكونه تعالى قريباً منهم على الإطلاق وأقرب إليهم من كل شيء عند القياس وهذا الملك الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع ولا مانع يقضي ان لله سبحانه أن يجيب أي دعاء دعى به أحد من خلقه ويرفع بالاعطاء والتصرف حاجته التي سأله فيها، فإن الملك عام والسلطان والإحاطة واقعتان على جميع التقادير من غير تقيد بتقدير دون تقدير، لا كما يقوله اليهود: إن الله لما خلق الأشياء وقدر التقادير تم الأمر، وخرج زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه من القضاء، فلا نسخ ولا بداء ولا استجابة لدعاء لأن الأمر مفروغ عنه، ولا كما يقوله جماعة من هذه الأمة: أن لا صنع لله في أفعال عباده وهم القدرية الذين سماهم رسول الله بهوس هذه الأمة.

بل الملك لله سبحانه على الإطلاق ولا يملك شيء شيئاً إلا بتمليك منه سبحانه وإذن فما شائه وملكه وأذن في وقوعه، يقع، وما لم يشأ ولم يملك ولم يأذن فيه لا يقع وإن بذل في طريق وقوعه كل جهد وعناية، قال تعالى: ﴿ وَيَا أَيُهَا النَّاسِ أَنْتُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْغَنِي ﴾ (٤).

فقد تبين: أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أُجِيبِ دَعُوةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، كما يشتمل على الحكم أعني إجابة الدعاء كذلك يشتمل على علله ، فكون الداعين عباداً لله تعالى هو الموجب لقربه منهم ، وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم ، وإطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء ، فكل دعاء دعي به فإنه مجيبه إلا أن هُهنا أمراً وهو أنه تعالى قيد قوله : ﴿ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَاعِ ﴾ بقوله : ﴿ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، وهذا القيد غير الزائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجوز والشبه ، فإن قولنا : اصغ إلى قول الناصح إذا نصحك أو أكرم العالم إذا كان

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ١٥.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ق: ١٦ .

عالماً، يدل على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة، فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو الذي يجب الإصغاء إلى قوله والعالم إذا تحقق بعلمه وعمل بما علم كان هو الذي يجب إكرامه فقوله تعالى: ﴿إذا دعان﴾، يدل على أن وعد الإجابة المطلقة، إنما هو إذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة مريداً بحسب العلم الفطري والغريزي مواطئاً لسانه قلبه، فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير صدقاً أو كذباً جداً أو هزلاً حقيقة أو مجازاً، ولذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان قبه سؤالاً، قال تعالى: ﴿وآتاكُم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار﴾(١)، فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسانهم الظاهر، بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياً وجودياً، وقال تعالى: ﴿يسأله من في السموات فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياً وجودياً، وقال تعالى: ﴿يسأله من في السموات فالأرض كل يوم هو في شأن﴾(٢)، ودلالته على ما ذكرنا أظهر وأوضح.

فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة، فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقد فقد فقد أحد أمرين وهما اللذان ذكرهما بقوله: ﴿دعوة الداع إذا دعان﴾.

فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء، وإنما آلتبس الأمر على الداعي التباساً كأن يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل بذلك أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر مثل أن يدعو ويسأل شفاء المريض لا إحياء الميت، ولو كان استمكنه ودعا بحياته كما كان يسأله الأنبياء لأعيدت حياته ولكنه على يأس من ذلك، أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم يسأله فلا يستجاب له فيه.

وإما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه وقلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في أمره أو مؤثرة في شأنه فلم يخلص الدعاء لله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره، لا من يعمل بشركة الأسباب والأوهام، فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب وإن أخلصوه بلسانهم.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٤. (٢) الرَّحمٰن: ٢٩.

فهذا ملخص القول في الدعاء على ما تفيده الآية، وبه يظهر معاني سائر الآيات النازلة في هذا الباب كقوله تعالى: ﴿ قَلَ ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ قَلَ أَرايتم إِنَّ أَتَاكُم عَذَابِ الله بَعْتَة أَو أَتَتَكُم الساعة أَغِير الله تدعون إِن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما كنتم تشركون ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ قَلْ مَن ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ﴾ (١) ، فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزيا وسؤالاً فطرياً يسأل به ربه ، غير أنه إذا كان في رخاء ورفاه تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه ، فالتبس عليه الأمر وزعم أنه لا يدعو ربه ولا يسأل عنه ، مع أنه لا يسأل غيره فإنه على الفطرة ولا تبديل لخلق الله تعالى ، ولما وقعت الشدة وطارت الأسباب عن تأثيرها وفقدت الشركاء والشفعاء تبين له أن لا منجح لحاجته ولا مجيب لمسألته إلا الله ، فعاد إلى توحيده الفطري ونسي كل سبب من الأسباب ، ووجه وجهه نحو الرب الكريم فكشف شدته وقضى حاجته وأظله بالرخاء ، ثم إذا تلبس به ثانياً عاد إلى ما كان عليه أولاً من الشرك والنسيان .

وكقوله تعالى: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ (٤) ، والآية تدعو إلى الدعاء وتعد بالإجابة وتزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها: عن عبادتي أي عن دعائي ، بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث انها تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار والوعيد بالنار إنما على ترك العبادة داماً لا على ترك بعض أقسامه دون بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلك.

وبذلك يظهر معنى آيات أخر من هذا الباب كقوله تعالى: ﴿فَادَعُوا اللهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الدَينِ﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً إِنْ رحمة الله قريب من المحسنين﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿إِذَ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَعَالَى: ﴿إِذَ

(١) الفرقان: ٧٧. (٤) المؤمن: ٦٠. (٧) الأنبياء: ٩٠.

(٢) الأنعام: ٤١. (٥) المؤمن: ١٤. (٨) الأعراف: ٥٥.

(٣) الأنعام: ٦٤. (١) الأعراف: ٥٦.

نادى ربه نداء خفياً ﴾ ، إلى قوله: ﴿ولم أك بدعائك ربي شقياً ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ﴾ (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات المناسبة ، وهي تشتمل على أركان الدعاء وآداب الداعي ، وعمدتها الإخلاص في دعائه تعالى وهو مواطات القلب اللسان والانقطاع عن كل سبب دون الله والتعلق به تعالى ، ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع والتضرع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأدب الحضور وغير ذلك مما تشتمل عليه الروايات .

قوله تعالى: ﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي﴾، تفريع على ما تدل عليه الجملة السابقة عليه بالالتزام أن الله تعالى قريب من عباده، لا يحول بينه وبين دعائهم شيء، وهو ذو عناية بهم وبما يسألونه منه، فهو يدعوهم إلى دعائه، وصفته هذه الصفة، فليستجيبوا له في هذه الدعوة، وليقبلوا إليه، وليؤمنوا به في هذا النعت، وليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون في دعائه.

# (بحث روائي)

عن النبي مُنْمَنَةُ فيما رواه الفريقان: الدعاء سلاح المؤمن، وفي عدة الداعي في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينك.

وفي المكارم عنه منافظة الدعاء أفضل من قراءة القرآن لأن الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿قَلْ مَا يَعْبُو بَكُم رَبِي لُولا دَعَاؤُكُم﴾ وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام.

وفي عدة الداعي في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبي بن الحسين عن ابن أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزّتي وجلالي لأقطعن أمل كل آمل غيري بالأياس ولأكسونه ثوب المذلة في الناس ولأبعدنه من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي في الشدائد غيري، والشدائد بيدي ويرجو سوائي وأنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني؟ الحديث.

<sup>(</sup>١) مريم: ٤.

وفي عدة الداعي أيضاً عن النبي مَثَنَاتُ قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السموات وأسباب الأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السموات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وإن استغفرني غفرت له.

أقول: وما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء، وليس إبطالاً لسبية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء، وبين حوائجها الوجودية لا عللاً فياضة مستقلة دون الله سبحانه، وللإنسان شعور باطني بذلك، فإنه يشعر بفطرته أن لحاجته سبباً معطياً لا يتخلف عنه فعله، ويشعر أيضاً أن كل ما يتوجه إليه من الأسباب الظاهرية يمكن أن يتخلف عنه أثره، فهو يشعر بأن المبدأ الذي يبتدىء عنه كل أمر، والركن الذي يعتمد عليه ويركن إليه كل حاجة في تحققها ووجودها غير هذه الأسباب ولازم ذلك أن لا يركن الركون التام إلى شيء من هذه الأسباب بحيث ينقطع عن السبب الحقيقي ويعتصم بذلك السبب الظاهري، والإنسان ينتقل إلى هذه الحقيقة بأدنى توجه والتفات، فإذا سأل أو طلب شيئاً من حوائجه فوقع ما طلبه كشف ذلك أنه سأل ربه واتصل حاجته، التي شعر بها بشعوره الأسباب فليس ذلك من شعور فطري باطني وإنما هو أمر صوره له تخيله لعلل أوجبت الأسباب فليس ذلك من شعور باطني بالحاجة، وهذا من الموارد التي يخالف فيها الباطن الظاهر.

ونظير ذلك: أن الإنسان كثيراً ما يحب شيئاً ويهتم به حتى إذا وقع وجده ضاراً بما هو أنفع منه وأهم وأحب فترك الأول وأخذ بالثاني، وربما هرب من شيء حتى إذا صادفه وجده أنفع وخيراً مما كان يتحفظ به فأخذ الأول وترك الثاني، فالصبي المريض إذا عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه وأخذ بالبكاء وهو يريد الصحة، فهو بشعوره الباطني الفطري يسأل الصحة فيسأل الدواء وإن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه، فللإنسان في حياته نظام بحسب الفهم الفطري والشعور الباطني وله نظام آخر بحسب تخيله والنظام النظام التخيلي فكثيراً من يقع فيه خطأ ولا في سيره خبط، وأما النظام التخيلي فكثيراً ما يقع فيه الخطأ والسهو، فربما سأل الإنسان أو طلب بحسب الصورة الخيالية شيئاً،

وهو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئاً آخر أو خملافه، فعلى هـذا ينبغي أن يقرر معنى الأحاديث، وهو اللائح من قول على على فيما سيأتي: إن العطبة على قدر النية، الحديث.

وفي عدة الداعي عن النبي المنتسب الدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فلا يظن بي إلا خيراً.

أقول: وذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة كما مر، وقد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون.

وفي العدة أيضاً عن النبي مُشِنَّةٍ: افزعوا إلى الله في حوائجكم، والجأوا إليه في ملماتكم، وتضرعوا إليه وادعوه، فإن الدعاء مخ العبادة، وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب فإما أن يعجله له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، وإما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم.

وفي نهج البلاغة في وصية له عليه لابنه الحسين عليه: ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شئابيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، وأجزل لعطاء الأمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أُوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى له.

أقول: قوله: فإن العطية على قدر النية يريد عليه به: إن الاستجابة تطابق الدعوة فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة ضميره وحمله ظهر قلبه هو الذي يؤتاه، لا ما كشف عنه قوله وأظهره لفظه، فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة \_ كما مربيانه \_ فهي أحسن جملة وأجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة والإجابة.

وقد بين ﷺ بها عدة من الموارد التي يتراءى فيها تخلف الاستجابة عن الدعوة ظاهراً كالابطاء في الإجابة، وتبديل المسؤول عنه في الدنيا بما هو خير منه في الدنيا، أو بما هو خير منه في الآخرة، أو صرفه إلى شيء آخر أصلح منه بحال السائل، فإن السائل ربما يسأل النعمة الهنيئة ولو أوتيها على الفور لم تكن هنيئة وعلى الرغبة فتبطىء إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة فقد سأل الإجابة على بطؤ، وكذلك المؤمن المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاك دينه وهو لا يعلم بذلك ويزعم أن فيه سعادته وإنما سعادته في آخرته فقد سأل في الحقيقة لأخرته لا دنياه فيستجاب لذلك فيها لا في الدنيا.

وفي عدة الداعي عن الباقر نائلة ما بسط عبد يده إلى الله عزَّ وجلَّ إلَّا استحيى الله أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه، وفي خبر آخر على وجهه وصدره.

أقول: وقد روي في الدر المنثور ما يقرب من هذا المعنى عن عدة من الصحابة كسلمان، وجابر، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وابن أبي مغيث عن النبي المنتقلة في ثماني روايات، وفي جميعها رفع البدين في الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع البدين بالدعاء معللاً بأنه من التجسيم إذ رفع البدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها ـ تعالى عن ذلك وتقدس ـ.

وهو قول فاسد، فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القلبي والتوجه الباطني إلى موطن الصورة، وإظهار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب التجسم، كما دو ظاهر في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وأجزائها وشرائطها، ولولا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية، ومنها الدعاء، وهو تمثيل التوجه القلبي والمسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالي حيث يرفع يديه بالبسط، ويسأل حاجته بالذلة والضراعة، وقد روى الشيخ في المجالس والأخبار مستداً عن محمد وزيد ابني علي بن الحسين عن أبيهما عن جدهما الحسين علي عن النبي، وفي عدة الداعي مرسلاً أن رسول الله عن أبيهما عن جدهما الحسين علي ودعا كما يستطعم المسكين.

 أقول: وهذا باب آخر في تشخيص معنى اللفظ وله نظائر في الروايات، وفيها: أن الحق في معنى كل لفظ هو الذي ورد منه في كلامه، ومن هذا الباب ما ورد في الروايات في تفسير معنى الجزء والكثير وغير ذلك.

وفي عدة الداعي عن الصادق عَلَىٰ الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساوٍ. وفي العدة أيضاً عن على عَلَىٰ الله لا يقبل الله دعاء قلب لاوٍ.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر، والسر فيه عدم تحقق حقيقة المدعاء والمسألة في السهو واللهو.

وفي دعوات الراوندي: في التوراة يقول الله عزَّ وجلُّ للعبد: إنك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته فإن شئت أجبتك وأجبته فيك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة.

أقول: وذلك أن من سأل شيئاً لنفسه فقد رضي به ورضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه فهو راض بالانتقام من الظالم، وإذا كان هو نفسه ظالماً لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه فإن رضي بالانتقام عن نفسه ولن يرضى أبداً عوقب بما يريده على غيره، وإن لم يرض بذلك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة، قال تعالى: ﴿ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً ﴾(١).

أقول: قوله عَلَى الله في الله في الرخاء يعرفك في الشدة: يعني: ادع الله في الرخاء ولا ينساك، وذلك أن من نسي الله في الرخاء ولا تنسه حتى يستجيب دعاءك في الشدة ولا ينساك، وذلك أن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان

<sup>(</sup>١) الإسواء: ١١.

معنى عمله أنه يذعن بالربوبية في حال الشدة وعلى تقديرها، وليس تعالى على هذه الصفة بل هو رب في كل حال وعلى جميع التقادير، فهو لم يدع ربه، وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات بلسان آخر، ففي مكارم الأخلاق عن الصادق على قال المعنى في الدعاء أستجيب له إذا نزل البلاء، وقيل: صوت معروف، ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه، الحديث، وهو المستفاد من اطلاق قوله تعالى: ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ (١)، ولا ينافي هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع، فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام.

وقوله وتأسينية: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ارشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة، فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر الله لها من الحد لا على ما يتراءى من استقلالها في التأثير، بل ليس لها إلا الطريقية والوساطة في الإيصال، والأمر بيد الله تعالى، فإذن الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء ولا يركن إلى سبب بعد سبب، وإن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها وهذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا بالله الذي أفاض عليها السببية لا أنها هداية إلى إلغاء الأسباب والطلب من غير السبب فهو طمع فيما لا مطمع فيه، كيف والداعي يريد ما يسأله بالقلب، ويسأل ما يريده باللسان ويستعين على ذلك بأركان وجوده وكل ذلك أسباب؟

واعتبر ذلك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية فيعطي ما يعطي بيده ويرى ما يرى ببصره ويسمع ما يسمع بأذنه فمن يسأل ربه بإلغاء الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئاً من غير يد أو ينظر إليه من غير عين أو يستمع من غير أذن، ومن ركن إلى سبب من دون الله سبحانه وتعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان في إعطائه أو بعينه في نظرها أو بأذنه في سمعها وهو غافل معرض عن الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة فهو غافل مغفل، وليس ذلك تقييداً للقدرة الإلهية غير المتناهية ولا سلباً للاختيار الواجبي، كما أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان لا يوجب سلب

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٧.

القدرة والاختيار عنه، لكون التحديد راجعاً بالحقيقة إلى الفعل لا إلى الفاعل، إذ من الضروري أن الانسان قادر على المناولة والرؤية والسمع لكن المناولة لا يكون إلا باليد، والرؤية والسمع هما اللذان يكونان بالعين والأذن لا مطلقاً، كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصية الفعل يتوقف على توسط الأسباب فزيد مثلاً وهو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان وفلانة في زمان كذا ومكان كذا وعند وجود شرائط كذا وارتفاع موانع كذا، لو تخلف واحد من هذه العلل والشرائط لم يكن هو هو، فهو في إيجاده يتوقف على تحقق جميعها، والمتوقف هو الفعل دون الفاعل، فافهم ذلك.

وقوله وَاللّه الله على قوله على قوله وقوله والله الله على القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، تفريع على قوله : وإذا سألت فاسأل الله ، من قبيل تعقيب المعلول بالعلة فهو بيان علة قوله : وإذا سألت ، وسببه ، والمعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقة ، فلا تسأل غيره تعالى ولا تستعن بغيره تعالى ، وأما هو تعالى : فسلطانه دائم وملكه ثابت ومشيئته نافذة وكل يوم هو في شأن ، ولذلك عقب الجملة بقوله : ولو أن الخلق كلهم جهدوا الخ .

ومن أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضاً أن الدعاء من القدر.

أقول: وفيه جواب ما استشكله اليهود وغيرهم على الدعاء: أن الحاجة المدعو لها إما أن تكون مقضية مقدرة أو لا، وهي على الأول واجبة وعلى الثاني ممتنعة، وعلى أي حال لا معنى لتأثير الدعاء، والجواب: أن فرض تقدير وجود الشيء لا يوجب استغنائه عن أسباب وجوده، والدعاء من أسباب وجود الشيء، فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود فيتحقق المسبب عن سببه، وهذا هو المراد بقولهم: إن الدعاء من القدر، وفي هذا المعنى روايات أخر.

ففي البحار عن النبي بَشِيْتُ لا يرد القضاء إلا الدعاء. وعن الصادق مَشِنْتُهِ الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراماً.

وعن أبي الحسن موسى خائلة: عليكم بالدعاء فإن الدعاء والطلب إلى الله عزَّ وجلَّ يرد البلاء، وقد قدر وقضي فلم يبق إلا إمضائه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً. وعن الصادق مُشِئِنَهُ إن الدعاء يرد القضاء المبرم وقد أُبرم إبراماً فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء، فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه.

أقول: وفيها إشارة إلى الإصرار وهو من محققات الدعاء، فإن كثرة الإتسان بالقصد يوجب صفائه.

وعن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه: دعوة العبد سراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

أقول: وفيها إشارة إلى إخفاء الدعاء وإسراره فإنه أحفظ لإخلاص الطلب.

وفي المكارم عن الصادق منشة: لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلي على محمد وآل محمد.

وعن الصادق عَنْ أيضاً: من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا أستجيب له.

وعن الصادق على أيضاً وقد قال له رجل من أصحابه إني لأجد آيتين في كتاب الله اطلبهما فلا أجدهما وقال: فقال: وما هما؟ قلت: وادعوني أستجب لكم فندعوه فلا نرى إجابة، قال افترى الله أخلف وعده؟ قلت لا، قال فمه؟ قلت لا أدري قال: لكني أخبرك من أطاع الله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتمجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلي على محمد وآله ثم تذكر ذنوبه فتقر بها، ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثم قال: وما الآية الأخرى؟ قلت: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وأراني أنفق ولا أرى خلفاً، قال: افترى الله اخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو خلفاً، قال: افترى الله اخلف وعده؟ قلت: لا، قال فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفق في حقه لم ينفق درهما إلا اخلف الله عليه.

أقول: والوجه في هذه الأحاديث الواردة في آداب الدعاء ظاهرة فإنها تقرب العبد من حقيقة الدعاء والمسألة.

وفي الدر المنتور عن ابن عمر، قال: قال رسول الله مَشِنْ اللهُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَسْمُ : إِنَّ اللهُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يُسْمَعُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يُسْمُ اللهِ اللهُ اللهُ إِذَا أَرَادُ أَنْ يُسْمَعُ اللهِ عَلَى الدعاء .

وعن ابن عمر أيضاً عنه مُنْ أَنْهُ مِن فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وفي رواية من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة.

يع ..... الجزء الثاني

أقول: وهذا المعنى مروي من طرق أئمة أهل البيت أيضاً: من أُعطي الدعاء أُعطي الإجابة، ومعناه واضح مما مر.

أقول: وذلك أن الجهل بمقام الحق وسلطان الربوبية والركون إلى الأسباب يوجب الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب وقصر المعلولات على عللها المعهودة وأسبابها العادية حتى إن الإنسان ربما زال عن الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب لكن يبقى الإذعان بتعين الطرق ووساطة الأسباب المتوسطة فإنا نرى أن الحركة والسير يوجب الاقتراب من المقصد ثم إذا زال منا الاعتقاد بحقيقة تأثير السير في الاقتراب اعتقادن بتعين بأن السير واسطة والله سبحانه وتعالى هو المؤثر هناك لكن يبقى الاعتقاد بتعين الوساطة وانه لولا السير لم يكن قرب ولا اقتراب، وبالجملة إن المسببات لا تتخلف عن أسبابها وإن لم يكن للأسباب إلا الوساطة دون التأثير، وهذا هو الذي لا يصدقه العلم بمقام الله سبحانه فإنه لا يلائم السلطنة التامة الإلهية، وهذا التوهم هو الذي أوجب أن نعتقد استحالة تخلف المسببات عن أسبابها العادية كالثقل والانجذاب عن الجسم، والقرب عن الحركة، والشبع عن الأكل، والريّ عن الشرب، وهكذا، وقد الأسباب بين الله سبحانه وبين مسبباتها حق لا مناص عنه لكنه لا يوجب قصر الحوادث على أسبابها العادية بل البحث العقلية لا مطمع فيها.

إذا عرفت هذا علمت: أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي من كل ما تحيله العادة فإن الدعاء مستجاب فيه كما أن العمدة من معجزات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعوة.

وفي تفسير العياشي عن الصادق منافظة. في قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يعلمون أني أقدر أن أعطيهم ما يسألوني.

وفي المجمع، قال: وروي عن أبي عبد الله عَلَيْكَ إِنه قال: ﴿ولِيؤْمنُوا بِي﴾، أي وليتحققوا إني قادر على إعطائهم ما سألوه؛ ﴿لعلهم يـرشدون﴾، أي لعلهم بصيبون الحق، أي يهتدون إليه. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ آلصَّيَامِ آلرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ آللَهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَآبْتَغُوا مَا كَتَبَ آللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا خَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ آلَابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيطِ آلَاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْحُولُ أَلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْحُولُ اللَّهُ الطَّيْلَ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ أَيْمُوا آللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَلَفَ حُدُودُ آللَهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ آللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (١٨٧) .

#### (بیسان)

قوله تعالى: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، الإحلال بمعنى الإجازة، وأصله من الحل مقابل العقد، والرفث هو التصريح بما يكنى عنه مما يستقبح ذكره من الألفاظ التي لا تخلو عنها مباشرة النساء، وقد كني به ههنا عن عمل الجماع وهو من أدب القرآن الكريم وكذا سائر الألفاظ المستعملة فيه في القرآن كالمباشرة والدخول والمس واللمس والإتيان والقرب كلها ألفاظ مستعملة على طريق التكنية، وكذا لفظ الوطء والجماع وغيرهما المستعملة في غير القرآن ألفاظ كنائية وإن أخرج كثرة الاستعمال بعضها من حد الكناية إلى التصريح، كما أن ألفاظ الفرج والغائط بمعناهما المعروف اليوم من هذا القبيل، وتعدية الرفث بإلى لتضمينه معنى الإفضاء على ما قيل.

قوله تعالى: ﴿ هُون لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ ، الظاهر من اللباس معناه المعروف وهو ما يستر به الإنسان بدنه ، والجملتان من قبيل الاستعارة ، فإن كلا من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور وإشاعته بين أفراد النوع فكأن كل منهما لصاحبه لباساً يواري به سوأته ويستر به عورته .

وهذه استعارة لطيفة، وتزيد لطفاً بانضمامها إلى قوله: ﴿ أَحَلَ لَكُم لِيلَةَ الصِّيامِ

الرفث إلى نسائكم ﴾، فإن الإنسان يستر عورته عن غيره باللباس، وأما نفس اللباس فلا ستر عنه فكذا كل من الزوجين يتقي به صاحبه عن الرفث إلى غيره، وأما الرفث إليه فلا لأنه لباسه المتصل بنفسه المباشر له.

قوله تعالى: ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ ، الاختيان والخيانة بمعنى ، وفيه معنى النقص على ما قيل ، وفي قوله: إنكم تختانون ، دلالة على معنى الاستمرار ، فتدل الآية على أن هذه الخيانة كانت دائرة مستمرة بين المسلمين منذ شرع حكم الصيام فكانوا يعصون الله تعالى سراً بالخيانة لأنفسهم ، ولو لم تكن هذه الخيانة منهم معصية لم ينزل التوبة والعفو ، وهما وإن لم يكونا صريحين في سبق المعصية لكنهما وخاصة إذا اجتمعا ظاهران في ذلك.

وعلى هذا: فالآية دالة على أن حكم الصيام كان قبل نزول الآية حرمة الجماع في ليلة الصيام، والآية بنزولها شرعت الحلية ونسخت الحرمة كما ذكره جمع من المفسرين، ويشعر به أو يدل عليه قوله: ﴿ أُحل لكم ﴾، وقوله: ﴿ كنتم تختانون ﴾ ، وقوله: ﴿ فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ ، وقوله: ﴿ فالآن باشروهن ﴾ ، إذ لولا حرمة سابقة كان حق الكلام أن يقال: فلا جناح عليكم أن تباشروهن أو ما يؤدي هذا المعنى ، وهو ظاهر .

وربما يقال: إن الآية ليست بناسخة لعدم وجود حكم تحريمي في آيات الصوم بالنسبة إلى الجماع أو إلى الأكل والشرب، بل الظاهر كما يشعر به بعض الروايات المروية من طرق أهل السنة والجماعة، أن المسلمين لما نزل حكم فرض الصوم وسمعوا قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ الآية، فهموا منه التساوي في الأحكام من جميع الجهات، وقد كانت النصارى كما قيل: إنما ينكحون ويأكلون ويشربون في أول الليل ثم يمسكون بعد ذلك فأخذ بذلك المسلمون، غير أن ذلك صعب عليهم، فكان الشبان منهم لا يكفون عن النكاح سراً مع كونهم يرونه معصية وخيانة لأنفسهم، والشيوخ ربما أجهدهم الكف عن الأكل والشرب بعد النوم، وربما أخذ بعضهم النوم فحرم عليه الأكل والشرب يزعمه فنزلت الآية فبيئت أن النكاح والأكل والشرب غير محرمة عليهم بالليل في شهر رمضان، وظهر بذلك: ان مراد الآية بالتشبيه في قوله تعالى: ﴿كما كتب على الذين من

قبلكم)، التشبيه في أصل فرض الصوم لا في خصوصياته، وأما قوله تعالى: ﴿ أُحل لكم)، فلا يدل على سبق حكم تحريمي بل على مجرد تحقق الحلية كما في قوله تعالى: ﴿ أُحل لكم صيد البحر) (١)، إذ من المعلوم أن صيد البحر لم يكن محرماً على المحرمين قبل نزول الآية، وكذا قوله تعالى: ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ﴾، إنما يعني به أنهم كانوا يخونون بحسب زعمهم وحسبانهم ذلك خيانة ومعصية، ولذا قال: ﴿ تختانون الله ورسوله وتخونوا أماناتكم ﴾ (٢)، مع احتمال أن يراد بالاختيان النقص، والمعنى علم الله انكم كنتم تنقصون أنفسكم حظوظها من المشتهيات من نكاح وغيره، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَتَابِ عليكم وعفا عنكم ﴾، غير صريح في كون النكاح معصية محرمة هذا.

وفيه ما عرفت: ان ذلك خلاف ظاهر الآية فإن قوله تعالى: ﴿ أحل لكم ﴾ ، وقوله: ﴿ وكنتم تختانون أنفسكم ﴾ ، وقوله: ﴿ وفتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ ، وإن لم تكن صريحة في النسخ غير إن لها كمال الظهور في ذلك ، مضافاً إلى قوله تعالى: ﴿ فالآن باشروهن ﴾ وإلخ » ، إذ لو لم يكن هناك إلا جواز مستمر قبل نزول الآية وبعدها لم يكن لهذا التعبير وجه ظاهر ، وأما عدم اشتمال آيات الصوم السابقة على هذه الآية على حكم التحريم فلا ينافي كون الآية ناسخة ، فإنها لم تبين سائر أحكام الصوم أيضاً: مثل حرمة الذكاح والأكل والشرب في نهار الصيام ، ومن المعلوم أن رسول الله كان قد بين هذا الحكم فيما بينه من الأحكام ، والآية تنسخ ما بينه الرسول وإن لم يشتمل كلامه تعالى على ذلك .

فإن قلت: قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يدل على سبب تشريع جواز الرفث، فلا بد أن يعم الناسخ والمنسوخ لبشاعة أن يعلل النسخ بما يعم الناسخ والمنسوخ معاً وإن قلنا: إن هذه التعليلات الواقعة في موارد الأحكام حكم ومصالح لا علل، ولا يلزم في الحكمة أن تكون جامعة ومانعة كالعلل، فلو كان الرفث محرماً قبل نزول الآية ثم نسخ بالآية المحللة لم يصح تعليل نسخ التحريم بأن الرجال لباس للنساء وهن لباس لهم.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٧.

قلت: أولاً إنه منقوض بتقييد قول: ﴿أحل لكم﴾، بقوله: ﴿ليلة الصيام﴾، مع أن حكم اللباس جار في النهار كالليل وهو محرم في النهار، وثانياً: إن القيود المأخوذة في الآية من قوله: ﴿ليلة الصيام﴾، وقوله: ﴿هن لباس لكم﴾، وقوله: ﴿إنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾، تدل على علل ثلاث مترتبة يترتب عليها الحكم المنسوخ والناسخ فكون أحد الزوجين لباساً للآخر يوجب أن يجوز الرفث بينهما مطلقاً، ثم حكم الصيام المشار إليه بقوله: ﴿ليلة الصيام﴾، والصيام هو الكف والإمساك عن مشتهيات النفس من الأكل والشرب والنكاح يوجب تقييد جواز الرفث ووقوعهم في معصية مستمرة وخيانة جارية يوجب تسهيلاً ما عليهم بالترخيص في دلك ليلاً، وبذلك يعود إطلاق حكم اللباس المقيد بالصيام إلى بعض إطلاقه وهو أن يعمل به ليلاً لا نهاراً، والمعنى والله أعلم: إن إطلاق حكم اللباس الذي قيدناه بالصيام ليلاً ونهاراً وحرمناه عليكم حللناه لكم لما علمنا أنكم تختانون أنفسكم فيه وأردنا التخفيف عنكم رأفة ورحمة، وأعدنا إطلاق ذلك الحكم عليه في ليلة الصيام وقصرنا حكم الصيام على النهار فأتموا الصيام إلى الليل.

والحاصل: إن قوله تعالى: ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ ، وإن كان علة أو حكمة لاحلال أصل الرفث إلا أن الغرض في الآية ليس متوجهاً إليه بل الغرض فيها بيان حكمة جواز الرفث ليلة الصيام وهو مجموع قوله: ﴿ هن لباس لكم ﴾ إلى قوله: ﴿ وعفا عنكم ﴾ ، وهذه الحكمة مقصورة على الحكم الناسخ ولا يعم المنسوخ قطعاً .

قوله تعالى: ﴿ فَالأَنْ باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ ، أمر واقع بعد الحظر فيدل على الجواز، وقد سبق قوله تعالى في أول الآية: ﴿ أحل لكم ﴾ والمعنى فمن الآن تجوز لكم مباشرتهن ، والابتغاء هو الطلب ، والمراد بابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد الذي كتب الله سبحانه ذلك على النوع الإنساني من طريق المباشرة ، وفطرهم على طلبه بما أودع فيهم من شهوة النكاح والمباشرة ، وسخرهم بذلك على هذا العمل فهم يطلبون بذلك ما كتب الله لهم وإن لم يقصدوا ظاهراً إلا ركوب الشهوة ونيل اللذة ، كما أنه تعالى كتب لهم بقاء الحياة والنمو بالأكل والشرب وهو المطلوب الفطري وإن لم يقصدوا على لذة الذوق والشبع والري ، الفطري وإن لم يقصدوا على لذة الذوق والشبع والري ، فإنما هو تسخير إلهي .

وأما ما قيل: إن المراد بما كتب الله لهم الحل والرخصة فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بوخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فيبعده: ان الكتابة في كلامه غير معهودة في مورد الحلية والرخصة.

قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ الفجر فجران، فجر أول يسمى بالكاذب لبطلانه بعد مكث قليل وبذنب السرحان لمشابهته ذنب الذئب إذا شاله، وعمود شعاعي يظهر في آخر الليل في ناحية الأفق الشرقي إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشر درجة تحت الأفق، ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترضاً مستطيلاً على الأفق كالخيط الأبيض الممدود عليه وهو الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق لصدقه فيما يحكيه ويخبر به من قدوم النهار واتصاله بطلوع الشمس.

ومن هنا يعلم أن المراد بالخيط الأبيض هو الفجر الصادق، وأن كلمة من، بيانية وأن قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأسود﴾ من قبيل الاستعارة بتشبيه البياض المعترض على الأفق من الفجر، المجاور لما يمتد معترضاً معه من سواد الليل بخيط أبيض يتبين من الخيط الأسود.

ومن هنا يعلم أيضاً: أن المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر الصادق، فإن ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خيط أبيض ولا أسود.

قوله تعالى: ﴿ مُم أَمُوا الصيام إلى الليل ﴾ ، لما دل التحديد بالفجر على وجوب الصيام إلى الليل بعد تبيّنه استغنى عن ذكره إيثاراً للإيجاز بل تعرض لتحديده بإتمامه إلى الليل ، وفي قوله: ﴿ أَمُوا عديدة على أنه واحد بسيط وعبادة واحدة تامة من غير أن تكون مركبة من أمور عديدة كل واحد منها عبادة واحدة ، وهذا هو الفرق بين التمام والكمال حيث إن الأول انتهاء وجود ما لا يتألف من أجزاء ذوات آثار ، والثاني انتهاء وجود ما لكل من أجزائه أثر مستقل وحده ، قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴾ (١) فإن الدين مجموع الصلاة والصوم والحج وغيرها التي لكل منها أثر يستقل به ، بخلاف النعمة على ما سيجيء بيانه إن شاء الله في الكلام على الآية .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، العكوف والاعتكاف هو اللزوم والاعتكاف بالمكان الإقامة فيه ملازماً له.

والاعتكاف عبادة خاصة من أحكامها لزوم المسجد وعدم الحروج منه إلا لعذر والصيام معه، ولذلك صح أن يتوهم جواز مباشرة النساء في ليالي الاعتكاف في المسجد بتشريع جواز الرفث ليلة الصيام فدفع هذا الدخل بقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾.

قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ ، أصل الحد هو المنع وإليه يرجع جميع استعمالاته واشتقاقاته كحد السيف وحد الفجور وحد الدار والحديد إلى غير ذلك، والنهي عن القرب من الحدود كناية عن عدم اقترافها والتعدي إليها، أي لا تقترفوا هذه المعاصي التي هي الأكل والشرب والمباشرة أو لا تتعدوا عن هذه الأحكام والحرمات الإلهية التي بينها لكم وهي أحكام الصوم بإضاعتها وترك التقوى فيها.

# (بحث روائي)

في تفسير القمي عن الصادق عليه قال: كان الأكل والنكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار، وكان النكاح حراماً في الليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله يقال له خوات بن جبير الأنصاري أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيراً ضعيفاً، وكان صائماً مع رسول الله في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى فقال كبيراً ضعيفاً، وكان صائماً مع رسول الله في الخندق، فجاء إلى أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله بالنيل من أله وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل مراً في شهر رمضان فأنزل الله: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم ﴾ الأية، فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل من شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»، قال مه هو بياض النهار من سواد الليل.

أقول: وقوله: يعني إلى قوله: وكان رجل، من كلام الراوي، وهذا المعنى مروي بروايات أخرى، رواها الكليني والعياشي وغيرهما، وفي جميعها أن سبب نزول قوله: ﴿وكلوا واشربوا﴾ والخ، إنما هو قصة خوات بن جبير الأنصاري وأن سبب نزول قوله: ﴿أحل لكم﴾ والخ، ما كان يفعله الشبان من المسلمين.

وفي الدر المنثور عن عدة من أصحاب النفسير والرواية عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي وَالله النبي وَالله الله إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فكان يومه ذاك يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي وَالله النبي وَالله الله فنزلت هذه الآية وأحل لكم ليلة الصيام الرفث ، إلى قوله: من الفجر ففرحوا بها فرحاً شديداً.

أقول: وروي بطرق أخر القصة وفي بعضها أبو قبيس بن صرمة وفي بعضها صرمة بن مالك الأنصاري على اختلاف ما في القصة.

وفي الدر المنثور أيضاً: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: ان المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فالأن باشروهن ﴾ يعني انكحوهن .

أقول: والروايات من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وفي أكثرها اسم من عمر، وهي متحدة في أن حكم النكاح بالليل كحكم الأكل والشرب وأنها جميعاً كانت محللة قبل النوم محرمة بعده، وظاهر ما أوردناه من الرواية الأولى ان النكاح كان محرماً في شهر رمضان بالليل والنهار جميعاً بخلاف الأكل والشرب فقد كانا محللين في أول الليل قبل النوم محرمين بعده، وسياق الآية يساعده، فإن النكاح لو كان مثل الأكل والشرب محللاً قبل النوم محرماً بعده كان الواجب في اللفظ أن يقيد بالغاية كما صنع ذلك بقوله: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾ الخ، وقد قال تعالى: ﴿أُحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾، ولم يأت بقيد يدل على الغاية، وكذا ما

اشتمل عليه بعض الروايات: أن الخيانة ما كانت تختص بالنكاح بل كانوا يختانون في الأكل والشرب أيضاً لا يوافق ما يشعر به سياق الآية من وضع قوله: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ والخ، قبل قوله: ﴿كلوا واشربوا﴾.

وفي الدر المنثور أيضاً: ان رسول الله قال: الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام.

أقول: والروايات في هذا المعنى مستفيضة من طرق العامة والخاصة وكذا الروايات في الاعتكاف وحرمة الجماع فيه.

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(١٨٨).

#### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، المراد بالأكل الأخذ أو مطلق التصرف مجازاً ، والمصحح لهذا الإطلاق المجازي كون الأكل أقرب الأفعال الطبيعية التي يحتاج الإنسان إلى فعلها وأقدمها ، فالإنسان أول ما ينشأ وجوده يدرك حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحواثج الطبيعية كاللباس والمسكن والنكاح ونحو ذلك ، فهو أول تصرف يستشعر به من نفسه ، ولذلك كان تسمية التصرف والأخذ ، وخاصة في مورد الأموال ، أكلاً لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات .

والمال ما يتعلق به الرغبات من الملك، كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل إليه القلب، والبين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد، والباطل يقابل الحق الذي هو الأمر الثابت بنحو من الثبوت.

وفي تقييد الحكم، أعني قوله: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم ﴾، بقوله: بينكم، دلالة

على أن جميع الأموال لجميع الناس وإنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيماً حقاً بوضع قوانين عادلة تعدّل الملك تعديلاً حقاً يقطع منابت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا كان باطلاً، فالآية كالشارحة لإطلاق قوله تعالى: ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ وفي إضافته الأموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المعجتمع الإنساني من اعتبار أصل الملك واحترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الأرض على ما يذكره النقل والتاريخ، وقد ذكر هذا الأصل في القرآن بلفظ الملك والمال ولام الملك والاستخلاف وغيرها في أزيد من مائة مورد ولا حاجة إلى إيرادها في هذا الموضع، وكذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وأحل الله تراض ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وتجارة تخشون كسادها ﴾ (٣)، وغيرها، والسنة المتواترة تؤيده.

قوله تعالى: ﴿وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً ﴾ ، الإدلاء هو إرسال الدلو في البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يربده الراشي، وهو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إلى من يريده ، والفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء ، والجملة معطوفة على قوله: تأكلوا ، فالفعل مجزوم بالنهي ، ويمكن أن يكون الواو بمعنى مع والفعل منصوباً بأن المقدرة ، والتقدير مع أن تأكلوا فتكون الآية يجملتها كلاماً واحداً مسوقاً لغرض واحد ، وهو النهي عن تصالح الراشي والمرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما وتقسيمها لأنفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به منها إليه وأخذ الراشي فريقاً آخر منها بالإثم وهما يعلمان أن ذلك باطل غير حق .

## (بحث روائي)

في الكافي عن الصادق عَلَاقِهُ في الآية: كان يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

وفي الكافي أيضاً عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله على أي الله على المحام)، قال يا أبا بصير إن الله على وجل قد علم أن في الأمة حكاماً يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبي عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن يحاكم إلى الطاغوت وهو قول الله على وجل: ﴿ أَلَم تَر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت).

وفي المجمع قال: روي عن أبي جعفر عَشْقَهِ: يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الأموال.

أقول: وهذه مصاديق والآية مطلقة.

# (بحث علمي اجتماعي)

كل ما بين أيدينا من الموجودات المكونة، ومنها النبات والحيوان والإنسان، فإنه يتصرف في الخارج عن دائرة وجوده مما يمكن أن ينتفع به في إبقاء وجوده لحفظ وجوده ويقاءه، فلا خبر في الوجود عن موجود غير فعال، ولا خبر عن فعل يفعله فاعله لا لنفع يعود إليه، فهذه أنواع النبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها ونشؤها وتوليد مثلها، وكذلك أقسام الحيوان والإنسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجه ولو انتفاعاً خيالياً أو عقلياً، فهذا مما لا شبهة فيه.

وهذه الفواعل التكوينية تدرك بالغريزة الطبيعية والحيوان والإنسان بالشعور الغريزي أن التصرف في المادة لرفع الحاجة الطبيعية والانتفاع في حفظ الوجود والبقاء لا يتم للواحد منها إلا مع الاختصاص بمعنى أن الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين (فهذا حاصل الأمر وملاكه) ولذلك فالفاعل من الإنسان أو ما ندرك ملاك أفعاله فإنه يمنع عن المداخلة في أمره والتصرف فيما يريد هو التصرف فيه، وهذا أصل الاختصاص الذي لا يتوقف في اعتباره إنسان، وهو معنى اللام الذي في قولنا في هذا ولك ذلك، ولي أن أفعل كذا ولك أن تفعل كذا.

ويشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيما حازه من عشّ أو كنّ أو وكر أو ما

اصطاده أو وجده، مما يتغذى به أو ما ألفه من زوج ونحو ذلك، وما نشاهده من تشاجر الأطفال فيما حازوه من غذاء ونحوه حتى الرضيع يشاجر الرضيع على الثدي، ثم إن ورود الإنسان في ساحة الاجتماع بحكم فطرته وقضاء غريزته لا يستحكم به إلا ما أدركه بأصل الفطرة إجمالاً، ولا يوجب إلا إصلاح ما كان وضعه أولاً وترتيبه وتعظيمه في صورة النواميس الاجتماعية الدائرة، وعند ذلك يتنوع الاختصاص الاجمالي المذكور أنواعاً متفرقة ذوات أسام مختلفة فيسمى الاختصاص المالي بالملك وغيره بالحق وغير ذلك.

وهم وإن أمكن أن يختلفوا في تحقق الملك من جهة أسبابه كالوراثة والبيع والشراء والغصب بقوة السلطان وغير ذلك، أو من جهة الموضوع الذي هو المالك كالإنسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات، فيزيدوا في بعض، وينقصوا من بعض، ويثبتوا لبعض وينفوا عن بعض، لكن أصل الملك في الجملة مما لا مناص لهم عن اعتباره، وللذلك نرى أن المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد وينقلونه إلى المجتمع أو الدولة الحاكمة عليهم وهم مع ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من أصله ولن يقدروا على ذلك فالحكم فطري، وفي بطلان الفطرة فناء الإنسان.

وسنبحث في ما يتعلق بهذا الأصل الثابت من حيث أسبابه كالتجارة والربح والإرث والغنيمة والحيازة، ومن حيث الموضوع كالبالغ والصغير وغيرهما في موارد يناسب ذلك إن شاء الله العزيز.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلَاهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ آتَقَىٰ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَآتَقُوا آللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩).

### (بيان)

قوله تعالى: ﴿ يَسْأُلُونَكُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالْحَجِ ﴾ ، الأهلة جمع هلال ويسمى القمر هلالاً أول الشهر القمري إذا خرج من تحت شعاع الشمس الليلة الأولى والثانية كما قيل ، وقال بعضهم حتى يتحجر ، والتحجير أن يستدير بخطة دقيقة ، وقال بعضهم : حتى يبهر نوره ظلمة الليل وذلك في الليلة السابعة ثم يسمى قمراً ويسمى في الرابعة عشر بدراً ، واسمه العام عند العرب الزبرقان .

والهلال مأخوذ من استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، ومن قولهم: أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، سمي به لأن الناس يهلون بذكره إذا رأوه. والمواقيت جمع ميقات وهو الوقت المضروب للفعل، ويطلق أيضاً: على المكان المعين للفعل كميقات أهل الشام وميقات أهل اليمن، والمراد ههنا الأول.

وفي قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة﴾، وإن لم يشرح أن السؤال في أمرها عماذا؟ عن حقيقة القمر وسبب تشكلاتها المختلفة في صور الهلال والقمر والبدر كما قيل، أو عن حقيقة الهلال فقط، الظاهر بعد المحاق في أول الشهر القمري كما ذكره بعضهم، أو عن غير ذلك.

ولكن اتيان الهلال في السؤال بصورة الجمع حيث قيل: ﴿يسألونك عن الأهلة ﴾ دليل على أن السؤال لم يكن عن ماهية القمر واختلاف تشكلاته إذ لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال: يسألونك عن القمر لا عن الأهلة، وأيضاً لو كان السؤال عن حقيقة الهلال وسبب تشكله الخاص كان الأنسب أن يقال: يسألونك عن الهلال إذ لا غرض حينئذ يتعلق بالجمع، ففي اتيان الأهلة بصيغة الجمع دلالة على أن السؤال إنما كان عن السبب أو الفائدة في ظهور القمر هلالاً بعد هلال ورسمه الشهور القمرية، وعبر عن ذلك بالأهلة لأنها هي المحققة لذلك فأجيب بالفائدة.

ويستفاد ذلك من خصوص الجواب: قبل هي مواقيت للنباس والحج، فإن المواقيت وهي الأزمان المضروبة للأفعال، والأعمال إنما هي الشهور دون الأهلة التي ليست بأزمنة وإنما هي أشكال وصور في القمر.

وبالجملة قد تحصل أن الغرض في السؤال إنما كان متعلقاً بشأن الشهور القمرية من حيث السبب أو الفائدة، فأجيب ببيان الفائدة وانها أزمان وأوقات مضروبة للناس في أمور معاشهم ومعادهم فإن الإنسان لا بد له من حيث الخلقة من أن يقدر أفعاله وأعماله التي جميعها من سنخ الحركة بالزمان، ولازم ذلك أن يتقطع الزمان الممتد الذي ينطبق عليه أمورهم قطعاً صغاراً وكباراً مثل الليل والنهار واليوم والشهر والفصول والسنين بالعناية الإلهية التي تدبر أمور خلقه وتهديهم إلى صلاح حياتهم، والتقطيع الظاهر الذي يستفيد منه العالم والجاهل والبدوي والحضري ويسهل حفظه على الجميع إنما هو تقطيع الأيام بالشهور القمرية التي يدركه كل صحيح الإدراك مستقيم الحواس من الناس دون الشهور الشمسية التي ما تنبه لشأنها ولم ينل دقيق حسابها الإنسان إلا بعد قرون واحقاب من بدء حياته في الأرض وهو مع ذلك ليس في وسع جميع الناس دائماً.

فالشهور القمرية أوقات مضروبة معينة للناس في أمور دينهم ودنياهم وللحج خاصة فإنه أشهر معلومات، وكأن اختصاص الحج بالذكر ثانياً تمهيد لما سيذكر في الآيات التالية من اختصاصه ببعض الشهور.

قوله تعالى: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى قوله: ﴿من أبوابها ﴾ ، ثبت بالنقل أن جماعة من العرب الجاهلي كانوا إذا أحرموا للحج لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقباً من ظهورها ودخلوا منه فنهى عن ذلك الاسلام وأمرهم بدخول البيوت من أبوابها، ونزول الآية يقبل الانطباق على هذا الشأن، وبذلك يصح الاعتماد على ما نقل من شأن نزول الآية على ما سيأتي نقله.

ولولا ذلك لأمكن أن يقال: ان قوله: ﴿ وليس البر﴾ إلى آخره، كناية عن النهي عن امتثال الأوامر الإلهية والعمل بالأحكام المشرعة في الدين إلا على الوجه الذي شرعت عليه، فلا يجوز الحج في غير أشهره، ولا الصيام في غير شهر رمضان وهكذا وكانت الجملة على هذا متمماً لأول الآية، وكان المعنى: أن هذه الشهور أوقات مضروبة لأعمال شرعت فيها ولا يجوز التعدي بها عنها إلى غيرها كالحج في غير أشهره، والصوم في غير شهر رمضان وهكذا فكانت الآية مشتملة على بيان حكم واحد.

وعلى التقدير الأول الذي يؤيده النقل فنفي البرعن إتيان البيوت من ظهورها يدل على أن العمل المذكور لم يكن مما أمضاه الدين وإلا لم يكن معنى لنفي كونه براً فإنما كان ذلك عادة سيئة جاهلية فنفى الله تعالى كونه من البر، وأثبت أن البرهو التقوى، وكان الظاهر أن يقال: ولكن البرهو التقوى، وإنما عدل إلى قوله: ﴿ولكن البر من اتقى ﴾، اشعاراً بأن الكمال إنما هو في الاتصاف بالتقوى وهو المقصود دون المفهوم الخالي كما مر نظيره في قوله تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ﴾ الآية.

والأمر في قوله تعالى: ﴿ وَأَتُوا البيوت من أبوابها ﴾ اليس أمراً مولوياً وإنما هو إرشاد إلى حسن إتيان البيوت من أبوابها لما فيه من الجري على العادة المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلائي في بناء البيوت ووضع الباب مدخلاً ومخرجاً فيها، فإن الكلام واقع موقع الردع عن عادة سيئة لا وجه لها إلا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلائي، فلا يدل على أزيد من الهداية إلى طريق الصواب من غير إيجاب، نعم الدخول من غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعة محرمة.

قوله تعالى: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ ، قد عرفت في أول السورة أن التقوى من الصفات التي يجامع جميع مراتب الإيمان ومقامات الكمال، ومن المعلوم أن جميع المقامات لا يستوجب الفلاح والسعادة كما يستوجبه المقامات الأخيرة التي تنفي عن صاحبها الشرك والضلال وإنما تهدي إلى الفلاح وتبشر بالسعادة، ولذلك قال تعالى: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾، فأتى بكلمة الترجي، ويمكن أن يكون المراد بالتقوى امتثال هذا الأمر الخاص الموجود في الآية وترك ما ذمه من إتيان البيوت من ظهورها.

## (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله بَهِمُنَاتُهُمُ عن الأهلة قل هي الناس رسول الله بَهُمُونِهُمُ عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعلمون بها أجل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم.

أقول: وروي هذا المعنى فيه بطرق أخر عن أبي العالية وقتادة وغيرهما، وروي

أيضاً أن بعضهم سأل النبي شَلِنَهُ عن حالات القمر المختلفة فنزلت الآية، وهذا هو الذي ذكرنا آنفاً أنه مخالف لظاهر الآية فلا عبرة به.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج وكيع، والبخاري، وابن جرير عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية دخلوا البيت من ظهره فأنزل الله: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبينا رسول الله وسن في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك على ما فعلت قال: رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت قال: إني رجل أحمس قال: فإن ديني دينك فأنزل الله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.

أقول: وقد روي قريباً من هذا المعنى بطرق أخرى، والحمس جمع أحمس كحمر وأحمر من الحماسة وهي الشدة سميت به قريش لشدتهم في أمر دينهم أو لصلابتهم وشدة بأسهم.

وظاهر الرواية أن رسول الله متنابط كان قد أمضى قبل الواقعة الدخول من ظهور البيوت لغير قريش ولذا عاتبه بقوله: ما حملك على ما صنعت «الخ»، وعلى هذا فتكون الآية من الآيات الناسخة، وهي تنسخ حكماً مشرعاً من غير آية هذا، ولكنك قد عرفت أن الآية تنافيه حيث تقول: ﴿ليس البر بأن تأتوا﴾، وحاشا الله سبحانه أن يشرع هو أو رسوله بأمره حكماً من الأحكام ثم يذمه أو يقبحه وينسخه بعد ذلك وهو ظاهر.

وفي محاسن البرقي عن الباقر عَشِيْ في قوله تعالى: ﴿وَاتُوا البِيوت مِن أَبُوابِها﴾ قال يعني أن يأتي الأمر من وجهه أي الأمور كان.

وفي الكافي عن الصادق علينظم: الأوصياء هم أبواب الله التي منها يؤتى ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه. أقول: الرواية من الجري وبيان لمصداق من مصاديق الآية بالمعنى الذي فسرت به في الرواية الأولى، ولا شك أن الآية بحسب المعنى عامة وإن كانت بحسب مورد النزول خاصة، وقوله منافق ولولاهم ما عرف الله، يعني البيان الحق والدعوة التامة الذين معهم، وله معنى آخر أدق لعلنا نشير إليه فيما سيأتي إنشاء الله والروايات في معنى الروايتين كثيرة.

\* \* \*

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ آللَّهِ آلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ آللَّهَ لاَ يُحِبُّ آلْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَآلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ آلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ آلْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ أَخْرَجُوكُمْ وَآلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ آلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ آلْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَآقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ آلْكَافِرِينَ (١٩١). فَإِنِ آنْتَهُوا فَإِنَّ آللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢). وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ آلدَّينُ لِلَّهِ فَإِنِ آنْتَهُوا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى آلطَّالِمِينَ (١٩٣). وَيَكُونَ آلدَّينُ لِلَّهِ فَإِنِ آنْتَهُوا فَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى آلطَّالِمِينَ (١٩٣). آلشَّهُرُ آلْحَرَامُ وَآلُولُومُ مَاتُ قِصَاصُ فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَقُوا آللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ آلْمُتَقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ وَآخُينُوا إِنَّ آللَّهُ يُحِبُّ آلْمُحْسِنِينَ (١٩٥). اللَّهُ وَآخُينُوا إِنَّ آللَّهُ يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ (١٩٥). آلتَّهُوا إِنَّ آللَّهُ يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ (١٩٥). آلتَّهُوا إِنَّ آللَهُ يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ (١٩٥).

### (بیان)

سياق الآيات الشريفة يدل على أنها نازلة دفعة واحدة، وقد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد وهو تشريع القتال لأول مرة مع مشركي مكة، فإن فيها تعرضاً لإخراجهم من حيث أخرجوا المؤمنين، وللفتنة، وللقصاص، والنهي عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا عنده، وكل ذلك أمور مربوطة بمشركي مكة، على

أنه تعالى قيد الفتال بالفتال في قوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾، وليس معناه الاشتراط أي قاتلوهم إن قاتلوكم وهو ظاهر، ولا قيداً احترازياً، والمعنى قاتلوا الرجال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونكم كما ذكره بعضهم، إذ لا معنى لقتال من لا يقدر على الفتال حتى ينهى عن مقاتلته، ويقال: لا تقاتله بل إنما الصحيح النهي عن قتله دون قتاله.

بل الظاهر أن الفعل أعني يقاتلونكم، للحال والوصف للإشارة، والمراد به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين وهم مشركوا مكة.

فمساق هذه الآيات مساق قوله تعالى: ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهُمَ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللهِ عَلَى نصرهم لقدير الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴿ (١)، إذن ابتدائي للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط.

على أن الآيات الخمس جميعاً متعرضة لبيان حكم واحد بحدوده وأطرافه ولوازمه فقوله تعالى: ﴿ولااته فقوله تعالى: ﴿واقتلوهم﴾ الغ، تحديد تعتدوا﴾ الغ، تحديد له من حيث الانتظام، وقوله تعالى: ﴿واقتلوهم﴾ الغ، تحديد له من حيث التشديد، وقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ الغ، تحديد له من حيث المكان، وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الغ، تحديد له من حيث الأمد والزمان، وقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام ﴾ الغ، بيان أن هذا الحكم تشريع للقصاص في القتال والقتل ومعاملة بالمثل معهم، وقوله تعالى: ﴿وأنفقوا ﴾، إيجاب لمقدمته المالية وهو الإنفاق للتجهيز والتجهز، فيقرب أن يكون نزول مجموع الآيات الخمس لشأن واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضاً كما احتمله بعضهم، ولا أن تكون نازلة في شؤون متفرقة كما ذكره آخرون، بل الغرض منها واحد وهو تشريع القتال مع مشركي مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ ، القتال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، وكونه في سبيل الله إنما هو لكون الغرض منه إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد، فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس

<sup>(</sup>١) الحج: ١٠.

وأعراضهم، فإنما هو في الإسلام دفاع يحفظ به حق الإنسانية المشروعة عند الفطرة السليمة كما سنبينه، فإن الدفاع محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد، ولذلك عقبه بقوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾.

قوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ الخ، الاعتداء هو الخروج عن الحد، يقال عدا واعتدى إذا جاوز حده، والنهي عن الاعتداء مطلق يراد به ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحق، والابتداء بالقتال، وقتل النساء والصبيان، وعدم الانتهاء إلى العدو، وغير ذلك مما بينه السنة النبوية.

قوله تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾ ، إلى قوله: ﴿من القتل ﴾ ، يقال ثقف ثقافة أي وجد وادرك فمعنى الآية معنى قوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (١) ، والفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشيء ، ولذلك يطلق على نفس الامتحان والابتلاء وعلى ما يلازمه غالباً وهو الشدة والعذاب على ما يستعقبه كالضلال والشرك ، وقد استعمل في القرآن الشريف في جميع هذه المعاني ، والمراد به في الأية الشرك بالله ورسوله بالزجر والعذاب كما كان يفعله المشركون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله نشرة وقبلها .

فالمعنى شددوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم وجلائهم من أرضهم كما فعلوا بكم ذلك، وما فعلوه أشد فإن ذلك منهم كان فتنة والفتنة أشد من القتل لأن في القتل انقطاع الحياة الدنيا، وفي الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام الدارين.

قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ الخ، فيه نهي عن القتال عند المسجد الحرام حفظاً لحرمته ما حفظوه، والضمير في قوله: فيه راجع إلى المكان المدلول عليه بقوله عند المسجد.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ انتهوا فَإِنْ الله غَفُورِ رَحِيمٍ ﴾، الانتهاء الامتناع والكف، والمراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتهاء عن مطلق القتال بطاعة الدين وقبول الإسلام فإن ذلك هو المراد بقوله ثانياً: ﴿ فَإِنْ انتهوا فلا عدوان ﴾

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦.

وأما هذا الانتهاء فهو قيد راجع إلى أقرب الجمل إليه وهو قوله: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد﴾، وعلى هذا فكل من الجملتين أعني قوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فإن الله﴾، وقوله تعالى: ﴿فإن انتهوا فلا عدوان﴾، قيد لما يتصل به من الكلام من غير تكرار.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ الله غَفُور رحيم ﴾ ، وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعلة الحكم، والمعنى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله ﴾، تحديد لأمد الفتال كما مر ذكره، والفتنة في لسان هذه الآيات هو الشرك باتخاذ الأصنام كما كان يفعله ويكره عليه المشركون بمكة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ويكون الدين الله ﴾ والآية نظيرة لقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ﴾ (١) ، وفي الآية دلالة على وجوب الدعوة قبل الفتال فإن قبلت فلا قتال وإن ردت فلا ولاية إلا الله ونعم المولى ونعم النصير، ينصر عباده المؤمنين، ومن المعلوم أن الفتال إنما هو ليكون الدين الله ولا معنى لقتال هذا شأنه وغايته إلا عن دعوة إلى الدين الحق وهو الدين الذي يستقر على التوحيد.

ويظهر من هذا الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست بمنسوخة بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴿ (٢) ، بناء على أن دينهم لله سبحانه وتعالى ، وذلك أن الآية أعني قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، خاصة بالمشركين غير شاملة لأهل الكتاب، فالمراد، بكون الدين لله سبحانه وتعالى هو أن لا يعبد الأصنام ويقر بالتوحيد، وأهل الكتاب مقرون به، وإن كان ذلك كفراً منهم بالله بحسب الحقيقة كما قال تعالى إنهم : ﴿ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ﴾ ، لكن الإسلام قنع منهم بمجرد التوحيد، وإنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية لإعلاء كلمة الحق على كلمتهم وإظهار الإسلام على الدين كله .

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ ، أي فإن انتهوا عن

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٠٤.

الفتنة وآمنوا بما آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على الظالمين، فهو من وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ انتهوا فَإِنْ الله غَفُور رحيم ﴾ الآية، فالآية كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاة فَإِخُوانَكُم في الدين ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾ ، الحرمات جمع حرمة وهي ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه ورعاية جانبه ، والحرمات : حرمة الشهر الحرام وحرمة الصحرم وحرمة المسجد الحرام ، والمعنى أنهم لو هتكوا حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه ، وقد هتكوا حين صدوا النبي وأصحابه عن الحج عام الحديبية ورموهم بالسهام والحجارة جاز للمؤمنين أن يقاتلوهم فيه وليس بهتك ، فإنما يجاهدون في سبيل الله ويمتثلون أمره في إعلاء كلمته ولو هتكوا حرمة الحرم والمسجد الحرام بالقتال فيه وعنده جاز للمؤمنين معاملتهم بالمثل ، فقوله : الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان خاص عقب ببيان عام يشمل جميع الحرمات وأعم من هذا البيان العام قوله تعالى عقبيه : ﴿ فَمَن اعتدى عليكم ﴾ ، فالمعنى أن الله سبحانه إنما شرع القصاص في جميع الحرمات وإنما شرع القصاص في جميع الحرمات لأنه شرع القصاص في جميع الحرمات وإنما شرع القصاص في الحرمات لأنه شرع جواز الاعتداء بالمثل .

ثم ندبهم إلى ملازمة طريقة الاحتياط في الاعتداء لأن فيه استعمالاً للشدة والبأس والسطوة وسائر القوى الداعية إلى الطغيان والانحراف عن جادة الاعتدال والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وهم أحوج إلى محبة الله تعالى وولايته ونصره فقال تعالى; ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾.

وأما أمره تعالى بالاعتداء مع أنه لا يحب المعتدين فإن الاعتداء مذموم إذا لم يكن في مقابله اعتداء، وأما إذا كان في مقابله الاعتداء فليس إلا تعالياً عن ذل الهوان وارتقاء عن حضيض الاستعباد والظلم والضيم، كالتكبر مع المتكبر، والجهر بالسوء لمن ظلم.

قوله تعالى: ﴿وأَنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾، أمر بإنفاق المال لإقامة القتال في سبيل الله، والكلام في تقييد الإنفاق هُهنا بكونه في سبيل الله

<sup>(</sup>١) التوبة ; ١٢.

نظير تقييد القتال في أول الآيات بكونه في سبيل الله، كما مر، والباء في قوله: ﴿ بأيديكم ﴾ زائدة للتأكيد، والمعنى: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة كناية عن النهي عن إبطال القوة والاستطاعة والقدرة فإن اليد مظهر لذلك، وربما يقال: إن الباء للسبية ومفعول لا تلقوا محذوف، والمعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيدي أنفسكم إلى التهلكة، والتهلكة والهلاك واحد وهو مصير الإنسان بحيث لا يدري أين هو، وهو على وزن تفعلة بضم العين ليس في اللغة مصدر على هذا الوزن غيره.

والكلام مطلق أريد به النهي عن كل ما يوجب الهلاك من إفراط وتفريط, كما أن البخل والإمساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوة وذهاب القدرة، وفيه هلاك العدة بظهور العدو عليهم، وكما أن التبذير بإنفاق جميع المال يوجب الفقر والمسكنة المؤديين إلى انحطاط الحياة وبطلان المروة.

ثم ختم سبحانه وتعالى الكلام بالإحسان فقال: ﴿وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ وليس المراد بالإحسان الكف عن القتال أو الرأفة في قتل أعداء الدين وما يشبههما بل الإحسان هو الإتيان بالفعل على وجه حسن بالفتال في مورد الفتال، والكف في مورد الكف، والشدة في مورد الشدة، والعفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الإنسانية باستيفاء حقها المشروع لها، ودفاع عن الدين المصلح لشأنها كما أن الكف عن التجاوز في استيفاء الحق المشروع بما لا ينبغي إحسان آخر، ومحبة الله سبحانه وتعالى هو الغرض الأقصى من الدين، وهو الواجب على كل متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالاتباع، قال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون على كل متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالاتباع، قال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾(١)، وقد بدأت الأيات الشريفة \_ وهي آيات الفتال \_ بالتهي عن الاعتداء وأن الله لا يحب المعتدين وختمت بالأمر بالإحسان وأن الله يحب المحسنين، وفي ذلك من وجوه الحلاوة ما لا يخفى.

## الجهاد الذي يأمر به القرآن:

كان القرآن يأمر المسلمين بالكف عن القتال والصبر على كل أذى في سبيل الله مبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافُرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣١.

ولا أنتم عابدون ما أعبد ، إلى قوله: (لكم دينكم ولي دين ) (1) وقال تعالى : (واصبر على ما يقولون ) (1) وقال تعالى : (ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال (1) ، وكأن هذه الآية تشير إلى قوله سبحانه وتعالى : (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (3) .

ثم نزلت آیات القتال ، فمنها آیات القتال مع مشرکی مکة ومن معهم بالخصوص کقوله تعالی : ﴿أَذَنَ لَلَّذِینَ یَقَاتُلُونَ بِأَنَهُم ظَلَمُوا وَإِنَّ الله علی نصرهم لقدیر الذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله ﴾(٥)، ومن الممکن أن تکون هذه الآیة نزلت فی الدفاع الذی أمر به فی بدر وغیرها، وکذا قوله: ﴿وقاتلُوهم حتى لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا أن الله موالنکم نعم المولی ونعم النصیر ﴾(۱)، وکذا قوله تعیالی: ﴿وقاتلُوا فی سبیال الله الذین یقاتلُونکم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین ﴾(۱).

ومنها آيات القتال مع أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿قاتلُوا الذِّينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِاللهُ وَلا بِاللهِ وَلا يَدْيَنُونَ دَيْنَ الْحَقَ مِنَ الذِّينَ أُوتُوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون﴾ (^).

ومنها آبات القتال مع المشركين عامة، وهم غير أهل الكتاب كقوله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (٩)، وكقوله تعالى: ﴿ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾ (١٠).

ومنها ما يأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى: ﴿قاتلُوا الذِّينَ يَلُونَكُم مَنَ الْكَفَارِ وليجدوا فيكم غلظة﴾(١١).

| (٩) التوبة: ٥.<br>(١٠) التوبة: ٣٦.<br>(١١) التوبة: ١٢٣. | (٥) الحج: ٤٠.                     | (١) الكافرون: ٦. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                         | (٦) الأنفال: ٤٠.                  | (٢) المزمل: ١٠.  |
|                                                         | (٧) البقرة: ١٩٠.                  | (٣) النساء: ٧٧.  |
|                                                         | <ul><li>(٨) التوبة: ٢٩.</li></ul> | (٤) القرة: ١١٠.  |

وجملة الأمر أن القرآن يذكر أن الإسلام ودين التوحيد مبني على أساس الفطرة وهو القيم على إصلاح الإنسانية في حياتها كما قال تعالى: ﴿فَأَقُم وجهـك للدين حنيفاً فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لُخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ١٥٠٤)، فإقامته والتحفظ عليه أهم حقوق الإنسانية المشروعة كما قال تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا بــه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (٢)، ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري المشروع حق آخر فطري، قال تعالى: ﴿وَلُولَا دَفُعُ اللَّهُ الْنَاسُ بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ﴾ (٣)، فبين أن قيام دين التوحيد على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع، ونظيره قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ (٤)، وقال تعالى في ضمن آيات القتال من سورة الأنفال: ﴿ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ثم قال تعالى بعد عدة آيات: ﴿يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ١٥٠٠)، فسمى الجهاد والقتال الذي يدعى له المؤمنون محيياً لهم، ومعناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن بيضة الإسلام أو كان قتالًا ابتدائياً كل ذلك بالحقيقة دفاع عن حق الإنسانية في حياتها، ففي الشرك بالله سبحانه هلاك الإنسانية وموت الفطرة، وفي القتال وهو دفاع عن حقها إعادة لحياتها وإحيائها بعد الموت.

ومن هناك يستشعر الفطن اللبيب: أنه ينبغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض من لوث مطلق الشرك وإخلاص الإيمان لله سبحانه وتعالى، فإن هذا القتال الذي تذكره الآيات المذكورة إنما هو لإماتة الشرك الظاهر من الوثنية، أو لإعلاء كلمة الحق على كلمة أهل الكتاب بحملهم على إعطاء الجزية، مع أن آية القتال معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق فهم وإن كانوا على التوحيد لكنهم مشركون بالحقيقة مستبطنون ذلك، والدفاع عن حق الإنسانية الفطري يوجب حملهم على الدين الحق.

(٣) الحج : ٤٠ .

(١) الروم: ٣٠.

(٤) البقرة: ٢٥١.
 (٦) الأنفال: ٢٤.

(٥) ألأنفال: ٨.

(۲) الشورى: ۱۳.

والقرآن وإن لم يشتمل من هذا الحكم على أمر صريح لكنه يبوح بالوعد بيوم للمؤمنين على أعدائهم لا يتم أمره إلا بإنجاز الأمر بهذه المرتبة من القتال، وهو القتال لإقامة الإخلاص في التوحيد، قال تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾(۱)، وأظهر منه قوله تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾(۱)، وأصرح منه قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾(۱)، فقوله تعالى: يعبدونني يعني به عبادة الإخلاص بحقيقة الإيمان بقريئة قوله تعالى: ﴿لا يشركون بي شيئاً﴾، مع أنه تعالى يعد بعض الإيمان شركاً، قال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثوهم بالله إلا وهم مشركون﴾(٤)، فهذا ما وعده تعالى من تصفية الأرض وتخليتها للمؤمنين يوم لا يعبد فيه غير الله حقاً.

وربما يتوهم المتوهم: أن ذلك وعد بنصر إلهي بمصلح غيبي من غير توسل بالأسباب الظاهرة لكن ينافيه قوله: ليستخلفنهم في الأرض، فإن الاستخلاف إنما هو بدهاب بعض وإزالتهم عن مكانهم ووضع آخرين مقامهم ففيه إيماء إلى القتال.

على أن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا مِن يُرتَدُ مَنكُم عَن دَيْنَهُ فَسُوفَ يَأْتِي اللهُ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ (٥)، \_ على ما سيجيء في محله \_ يشير إلى دعوة حقة، ونهضة دينية ستقع عن أمر إلهي ويؤيد أن هذه الواقعة الموعودة إنما عن دعوة جهاد.

وبما مر من البيان يظهر الجواب عما ربما يورد على الإسلام في تشريعه الجهاد بأنه خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن الأنبياء السالفين، فإن دينهم إنما كان يعتمد في سيره وتقدمه على الدعوة والهداية، دون الاكراه على الايمان بالقتال المستتبع للقتل والسبي والغارات، ولذلك ربما سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين السيف والدم وآخرون بدين الاجبار والاكراه!

وذلك أن القرآن يبين أن الاسلام مبني على قضاء الفطرة الانسانية التي لا ينبغي

(١) الصف: ٩. (٣) النور: ٥٥. (٥) المائدة: ٥٤.

(٢) الأنبياء: ١٠٥.
 (٤) يوسف: ١٠٦.

أن يرتاب أن كمال الانسان في حياته هو ما قضت به وحكمت ودعت اليه، وهي تقضي بأن التوحيد هو الأساس الذي يجب بناء القوانين الفردية والاجتماعية عليه، وأن الدفاع عن هذا الأصل بنشره بين الناس وحفظه من الهلاك والفساد حق مشروع للإنسانية يجب استيفائه بأي وسيلة ممكنة، وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال، فبدأ بالدعوة المجردة والصبر على الأذى في جنب الله، ثم الدفاع عن بيضة الاسلام ونفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حق الانسانية وكلمة التوحيد ولم يبدأ بشيء من القتال إلا بعد إتمام الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السنة النبوية، قال تعالى: ﴿ الاع الله عن بينة والدي الله عن بينة ويحيى من حى عن بينة ﴾ (١)، والآية مطلقة، وقال تعالى: ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ﴾ (١).

وأما ما ذكروه من استلزامه الاكراه عند الغلبة فلا ضير فيه بعد توقف إحياء الانسانية على تحميل الحق المشروع على عدة من الأفراد بعد البيان واقامة الحجة البالغة عليهم، وهذه طريقة دائرة بين الملل والدول، فإن المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية يدعى إلى تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكنت ولو انجر إلى القتال حتى يطيع وينقاد طوعاً أو كرهاً.

على أن الكره إنما يعيش ويدوم في طبقة واحدة من النسل، ثم التعليم والتربية الدينيان يصلحان الطبقات الآتية بإنشائها على الدين الفطري وكلمة التوحيد طوعاً.

وأما ما ذكروه: ان سائر الأنبياء جروا على مجرد الدعوة والهداية فقط، فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطاقهم بحيث يجوز لهم القيام بالقتال كنوح وهود وصالح عليهم السلام فقد كان أحاط بهم القهر والسلطنة من كل جانب، وكذلك كان عيسى منافخة أيام إقامته بين الناس واشتغاله بالدعوة وإنما انتشرت دعوته وقبلت حجته في زمان طرو النسخ على شريعته وكان ذلك أيام طلوع الاسلام.

على أن جمعاً من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله تعالى كما تقصه التوراة، والقرآن يذكر طرفاً منه، قال تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مَنْ نَبِي قَاتِلَ مِعْهُ رَبِيُونَ كَثِيرٍ فَمَا وَهُنُـوا لَمَا

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (١)، وقال تعالى \_ يقص دعوة موسى قومه إلى قتال العمالقة \_: ﴿ وإذ قال موسى لقومه إلى أن قال: ﴿ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ، إلى أن قال تعالى: ﴿ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون (١)، وقال تعالى: ﴿ أَلُم تَر إلى الملاً من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ﴾ (١)، إلى آخر قصة طالوت وجالوت.

وقال تعالى في قصة سليمان وملكة سبأ: ﴿ أَلا تعلوا على وأتوني مسلمين ﴾ - إلى أن قال تعالى \_: ﴿ وارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ﴾ (٤) ، ولم يكن هذا الذي كان يهددهم به بقوله: ﴿ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ﴾ «الخ» ، إلا قتالاً ابتدائياً عن دعوة ابتدائية .

### (بحث اجتماعي)

لا ريب أن الاجتماع أينما وجد كاجتماع نوع الإنسان وسائر الاجتماعات المختلفة النوعية التي نشاهدها في أنواع من الحيوان، فإنما هو مبني على أساس الاحتياج الفطري الموجود فيها الذي يراد به حفظ الوجود والبقاء.

وكما أن الفطرة والجبلة أعطتها حق التصرف في كل ما تنتفع بها في حياتها من حفظ الوجود والبقاء كالإنسان يتصرف في الجماد والنبات والحيوان حتى في الإنسان بأي وسيلة ممكنة فيرى لنفسه حقاً في ذلك وإن زاحم حقوق غيره من الحيوان وكمال غيره من النبات والجماد، وكأنواع الحيوان في تصرفاتها في غيرها وإذعانها بأن لها حقاً في ذلك كذلك أعطتها حق الدفاع عن حقوقها المشروعة لها بحسب فطرتها، إذ كان لا يتم حق التصرف بدون حق الدفاع فالدار دار التزاحم، والناموس ناموس التنازع في البقاء، فكل نوع يحفظ وجوده ويقاءه بالشعور والحركة يرى لنفسه حق الدفاع عن حقوقه بالفطرة، ويذعن بأن ذلك مباح له كما يذعن بإباحة تصرفه الدفاع عن حقوقه بالفطرة، ويذعن بأن ذلك مباح له كما يذعن بإباحة تصرفه

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٦.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٤.

المذكور، ويدل على ذلك ما نشاهده في أنواع الحيوان: من أنها تتوسل عند التنازع بأدواتها البدنية الصالحة لأن تستعمل في الدفاع كالقرون والأنياب والمخالب والأظلاف والشوك والمنقار وغير ذلك، وبعضها الذي لم يتسلح بشيء من هذه الأسلحة الطبيعية القوية تستريح إلى الفرار أو الاستتار أو الخمود كبعض الصيد والسلحفاة وبعض الحشرات، وبعضها الذي يقدر على اعمال الحيل والمكائد ربما اخذ بها في الدفاع كالقرد والدب والثعلب وأمثالها.

والإنسان من بين الحيوان مسلح بالشعور الفكري الذي يقدر به على استخدام غيره في سبيل الدفاع كما يقدر عليه في سبيل التصرف للانتفاع، وله فطرة كسائر الأنواع، ولفطرته قضاوة وحكم، ومن حكمها أن للإنسان حقاً في التصرف، وحقاً في الدفاع عن حقه الفطري، وهذا الحق الذي يذعن به الإنسان بفطرته هو الذي يبعثه نحو المقاتلة والمقارعة في جميع الموارد التي يهم بها فيها في الاجتماع الإنساني دون حكم الاستخدام الذي يحكم به حكماً أولياً فطرياً، فيستخدم به كل ما يمكنه أن يستخدمه في طريق منافعه الحيوية، فإن هذا الحكم معدل بالاجتماع إذ الإنسان إذا أحس بحاجته إلى استخدام غيره من بني نوعه ثم علم بأن سائر الأفراد من نوعه أمثاله في الحاجة اضطر إلى المصالحة والموافقة على التمدن والعدل الاجتماعي بأن يخدم غيره بمقدار ما يستخدم غيره حسب ما يزنه الاحتياج بميزانه ويعدله الاجتماع بتعديله.

ومن هنا يعلم: ان الإنسان لا يستند في شيء من مقاتلاته إلى حكم الاستخدام والاستعباد المطلق الذي يذعن به في أول أمره، فإن هذا حكم مطلق نسخه الإنسان بنفسه عند أول وروده في الاجتماع واعترف بأنه لا ينبغي أن يتصرف في منافع غيره إلا بمقدار يؤتي غيره من منافع نفسه، بل إنما يستند في ذلك إلى حق الدفاع عن حقوقه في منافعه فيفرض لنفسه حقاً ثم يشاهد تضييعه فينهض إلى الدفاع عنه.

فكل قتال دفاع في الحقيقة، حتى أن الفاتحين من الملوك والمتغلبين من الدول يفرضون لأنفسهم نوعاً من الحق كحق الحاكمية ولياقة التأمر على غيرهم أو عسرة في المعاش أو مضيقة في الأرض أو غير ذلك فيعتذرون بذلك في مهاجمتهم على الناس وسفك الدماء وفساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل. فقد تبين: أن الدفاع عن حقوق الإنسانية حق مشروع فطري مباح الاستيفاء للإنسان، نعم لما كان هذا حقاً مطلوباً لغيره لا لنفسه يجب أن يوازن بما للغير من الأهمية، فلا يقدم على الدفاع إلا إذا كان ما يفوت الإنسان بالدفاع من المنافع هو دون الحق الضائع المستنقذ في الأهمية الحيوية، وقد أثبت القرآن أن أهم حقوق الإنسانية هو التوحيد والقوانين الدينية المبنية عليه، كما أن عقلاء الاجتماع الإنساني على أن أهم حقوقها هو حق الحياة تحت القوانين الحاكمة على المجتمع الإنساني التي تحفظ منافع الأفراد في حياتهم.

## (بحث روائي)

في المجمع عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتُلُوا فِي سبيلَ الله ﴾ الآية، نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله بَرَابِينَ لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من عامه ويعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء فرجع إلى المدينة من فوره فلما كان العام المقبل تجهز النبي وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم، وكره رسول الله بمناه في الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله هذه الآية.

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور بطرق عن ابن عباس وغيره.

وفي المجمع أيضاً عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله الله الله الله عامن عمن كف عنه حتى نزلت: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فنسخت هذه الآية.

أقول: وهذا اجتهاد منهما وقد عرفت أن الآية غير ناسخة للآية بل هو من قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ الآية نـزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلًا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك

فبين الله سبحانه: أن الفتنة في الدين ـ وهو الشرك ـ أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز.

أقول: وقد عرفت: ان ظاهر وحدة السياق في الآيات الشريفة أنها نزلت دفعة واحدة.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ الآية ، بطرق عن قتادة ، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون المدين لله قال: حتى يقال: لا إله إلا الله ، عليها قاتل رسول الله عليها م وإليها دعا ، وذكر لنا: أن النبي المناب كان يقول: إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ، قال: وإن الظالم الذي أبي أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله .

أقول: قوله: وإن الظالم من قول قتادة، أستفاد ذلك من قول النبي أله سلم وهي استفادة حسنة، وروي نظير ذلك عن عكرمة.

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج البخاري وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر: إنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي أله شما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني: أن الله حرم دم أخي، قالا: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين الله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.

أقول: وقد أخطأ في معنى الفتنة وأخطأ السائلان، وقد مر بيانه، وإنما المورد من مصاديق الفساد في الأرض أو الاقتتال عن بغي ولا يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام ﴾، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين أيبتدأهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدأوهم باستحلالهم، رأى المسلمون بما أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾.

وفي الكافي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم فقال بنت لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قال قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال مين يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى عليكم فقال هذا هو في الحرم فقال لا على الظالمين.

وفي الكافي عن الصادق مَنِكَة، في قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾، قال: لو أن رجلًا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفّق، أليس الله يقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾، يعنى المقتصدين!

وروى الصدوق عن ثابت بن أنس، قال: قال رسول الله بَهُمُونَةٍ: طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله، ودخل في نهيه يقول الله: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾.

وفي الدر المنثور: بطرق كثيرة عن أسلم أبي عمران، قال كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس فقالوا سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أبوب، صاحب رسول الله فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الأسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيها فأنزل الله على نبيه، يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الغزو.

أقول: واختلاف الروايات كما ترى في معنى الأية يؤيد ما ذكرناه: أن الآية مطلقة تشمل جانبي الإفراط والتفريط في الإنفاق جميعاً بل تعم الإنفاق وغيره.

\* \* \*

وَأَتِمُوا ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُّؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةً كَامِلَةً ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ(١٩٦) ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ(١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا آللَّهَ عِنْدَ آلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ(١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ(٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ

نَصِيبُ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ(٢٠٢) وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَى وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣).

### (بيان)

نزلت الأيات في حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله مَثِمَلُ أَنْهُ وفيها تشريع حج التمتع.

قوله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة الله ﴾ ، تمام الشيء هو الجزء الذي بانضمامه إلى سائر أجزاء الشيء هو هو ، ويترتب عليه آثاره المطلوبة منه ، فالإتمام هو ضم تمام الشيء إليه بعد الشروع في بعض أجزائه ، والكمال هو حال أو وصف أو أمر إذا وجده الشيء ترتب عليه من الأثر بعد تمامه ما لا يترتب عليه لولا الكمال ، فانضمام أجزاء الإنسان بعضها إلى بعض هو تمامه ، وكونه إنساناً عالماً أو شجاعاً أو عفيفاً كماله ، وربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد على الشيء داخلاً فيه اهتماماً بأمره وشأنه ، والمراد بإتمام الحج والعمرة هو المعنى الأول الحقيقي ، والدليل عليه قوله تعالى بعده : ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ ، فإن ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال العمل إلى آخر أجزائه وضمه إلى أجزائه المأتي بها بعد الشروع ولا معنى يصحح تفريعه على الإتمام بمعنى الإكمال وهو ظاهر .

والحج هو العمل المعروف بين المسلمين الذي شرعه إبراهيم الخليل عنائلة وكان بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذه الأمة شريعة باقية إلى يوم القيامة.

ويبتدى، هذا العمل بالإحرام والوقوف في العرفات ثم المشعر الحرام، وفيها التضحية بمنى ورمي الجمرات الثلاث والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة، وفيها أمور مفروضة أخر، وهو على ثلاثة أقسام: حج الافراد، وحج القران، وحج التمتع الذي شرعه الله في آخر عهد رسول الله وللمناسسة.

والعمرة عمل آخر وهو زيارة البيت بالإحرام من أحد المواقيت والطواف وصلاته والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وهما: أعني الحج والعمرة عبادتان لا يتمان إلا لوجه الله ويدل عليه قوله تعالى: هو أتموا الحج والعمرة لله كه الآية.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن أَحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم ﴾ والخه، الإحصار هو الحبس والمنع، والمراد الممنوعية عن الإتمام بسبب مرض أو عدو بعد الشروع بالإحرام والاستيسار صيرورة الشيء يسيراً غير عسير كأنه يجلب اليسر لنفسه، والهدي هو ما يقدمه الإنسان من النعم إلى غيره أو إلى محل للتقرب به، وأصله من الهدية بمعنى التحفة أو من الهدي بمعنى الهداية التي هي السوق إلى المقصود، والهدي والهدية كالتمر والتمرة، والمراد به ما يسوقه الإنسان للتضحية به في حجه من النعم.

قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ﴾ «إلخ»، الفاء للتفريع، وتفويع هذا الحكم على النهي عن حلق الرأس يدل على أن المراد بالمرض هو خصوص المرض الذي يتضرر فيه من تبرك الشعر على البرأس من غير حلق، والإتيان بقوله: أو أذى من رأسه بلفظة أو الترديد يدل على أن المراد بالأذى ما كان من غير طريق المرض كالهوام فهو كتاية عن التأذي من الهوام كالقمل على البرأس، فهذان الأمران يجوزان الحلق مع الفدية بشيء من الخصال الثلاث: التي هي الصيام، والصدقة، والنسك.

وقد وردت السنة أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين، وأن النسك شاة.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمْتُم فَمِن تُمْتِع بِالْعَمْرَةُ إِلَى الْحَجِ﴾، تفريع على الاحصار، أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو أو غير ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي تمتع بسبب العمرة من حيث ختمها والإحلال إلى زمان الإهلال بالحج فما استيسر من الهدي، فالباء للسببية، وسببية العمرة للتمتع بما كان لا يجوز له في حال الإحرام كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها بالإحلال.

قوله تعالى: ﴿ فَمَا استيسر مِن الهدي ﴾ ظاهر الآية أن ذلك نسك، لا جبران لما

فات منه من الإهلال بالحج من الميقات فإن ذلك أمر يحتاج إلى زيادة مؤنة في فهمه من الآية كما هو ظاهر.

قإن قيل: إن ترتيب قوله: فما استيسر من الهدي، على قوله: ﴿فَمَن تَمَتّع﴾ ثرتب الجزاء على الشرط مع أن اشتمال الشرط على لفظ التمتع مشعر بأن الهدي واقع بإزاء التمتع الذي هو نوع تسهيل شرع له تخفيفاً فهو جبران لذلك.

قلت: يدفعه قوله تعالى: ﴿بالعمرة﴾، فإن ذلك يناسب التجويز للتمتع في أثناء عمل واحد، ولا معنى للتسهيل حيث لا إحرام لتمام العمرة وعدم الإهلال بالحج بعد، على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع الهدي من أجل تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج لا كون الهدي جبراناً لما فاته من الإهلال بالحج من المميقات دون مكة، وظاهر الآية كون قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ إخباراً عن تشريع التمتع لا إنشاء للتشريع فإنه يجعل التمتع مفروغاً عنه ثم يبني عليه تشريع الهدي، ففرق بين قولنا: من تمتع فعليه هدي وقولنا تمتعوا وسوقوا الهدي، وأما إنشاء تشريع التمتع فإنما يتضمنه قوله تعالى في ذيل الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَم يَجِد فَصِيام ثَلاثة أَيَام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ ، جعل الحج ظرفاً للصيام باعتبار اتحاده مع زمان الاشتغال به ومكانه ، فالزمان الذي يعد زماناً للحج ، وهو من زمان إحرام الحج إلى الرجوع ، زمان الصيام ثلاثة أيام ، ولذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت ، أن وقت الصيام قبل يوم الأضحى أو بعد أيام التشريق لمن لم يقدر على الصيام قبله وإلا فعند الرجوع إلى وطنه ، وظرف السبعة إنما هو بعد الرجوع فإن ذلك هو الظاهر من قوله : ﴿ إذا رجعتم ﴾ ، ولم يقل حين الرجوع على أن الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله : ﴿ إذا رجعتم ﴾ لا يخلو عن إشعار بذلك .

قوله تعالى: ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ ، أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملة وفي جعل السبعة مكملة للعشرة لا متمة دلالة على أن لكل من الثلاثة والسبعة حكماً مستقلاً آخر على ما مر من معنى التمام والكمال في أول الآية ، فالثلاثة عمل تام في نفسه ، وإنما تتوقف على السبعة في كمالها لا تمامها .

قوله تعالى: ﴿ فلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ ، أي الحكم المتقدم ذكره وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر، وهو الذي بينه وبين المسجد الحرام أكثر من اثني عشر ميلاً على ما فسرته السنة ، وأهل الرجل خاصته : من زوجته وعياله ، والتعبير عن النائي البعيد بأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام من ألطف التعبيرات ، وفيه إيماء إلى حكمة التشريع وهو التخفيف والتسهيل ، فإن المسافر من البلاد النائية للحج ، وهو عمل لا يخلو من الكد ومقاساة التعب ووعثاء الطريق ، لا يخلو عن الحاجة إلى السكن والراحة ، والإنسان إنما يسكن ويستريح عند أهله ، وليس للنائي أهل عند المسجد الحرام ، فبدله الله سبحانه من التمتع بالعمرة إلى الحج والإهلال بالحج من المسجد الحرام من غير أن يسير ثانياً إلى الميقات .

وقد عرفت: أن الجملة الدالة على تشريع المتعة إنما هي هذه الجملة أعني قوله: ﴿ فَمَنْ تَمْتُعُ بِالْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِ ﴾ ، ون قوله: ﴿ فَمَنْ تَمْتُعُ بِالْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِ ﴾ ، وهو كلام مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ولا شخص دون شخص ولا حال دون حال.

قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ التشديد البالغ في هذا التذليل مع أن صدر الكلام لم يشتمل على أزيد من تشريع حكم في الحج ينبىء عن أن المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم أو التوقف في قبوله وكذلك كان الأمر، فإن الحج خاصة من بين الأحكام المشرعة في الدين كان موجوداً بينهم من عصر إبراهيم الخليل معروفاً عندهم معمولاً به فيهم قد أنسته نفوسهم وألفته قلوبهم وقد أمضاه الإسلام على ما كان تقريباً إلى آخر عهد النبي فلم يكن تغيير وضعه أمراً هيناً سهل القبول عندهم ولذلك قابلوه بالانكار وكان ذلك غير واقع في نفوس كثير منهم على ما يظهر من الروايات، ولذلك اضطر النبي بشنت إلى أن يخطبهم فبين لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاء، وأنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من يخطبهم فبين لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاء، وأنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من نبي أو أمة، فهذا هو الموجب للتشديد الذي في آخر الآية بالأمر بالتقوى والتحذير عن عقاب الله سبحانه.

قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ﴾ إلى قوله: ﴿ في

الحج﴾، أي زمان الحج أشهر معلومات عند القوم وقد بينته السنة وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وكون زمان الحج من ذي الحجة بعض هذا الشهر دون كله لا ينافي عده شهراً للحج فإنه من قبيل قولنا: زمان مجيئي إليك يوم الجمعة مع أن المجيء إنما هو في بعضه دون جميعه.

وفي تكرار لفظ الحج ثلاث مرات في الآية على أنه من قبيل وضع الطاهر موضع المضمر لطف الإيجاز، فإن المراد بالحج الأول زمان الحج وبالحج الثاني نفس العمل وبالثالث زمانه ومكانه، ولولا الإظهار لم يكن بد من إطناب غير لازم كما قبل.

وفرض الحج جعله فرضاً على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ الآية، والرفث كما مر مطلق التصريح بما يكنى عنه، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، والجدال المراء في الكلام، لكن السنة فسرت الرفث بالجماع، والفسوق بالكذب، والجدال بقول لا والله وبلى والله.

قوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾، تذكرة بأن الأعمال غير غائبة عنه تعالى، ودعوة إلى التقوى لئلا يفقد المشتغل بطاعة الله روح الحضور ومعنى العمل، وهذا دأب القرآن يبين أصول المعارف ويقص القصص ويذكر الشرائع ويشفع البيان في جميعها بالعظة والوصية لئلا يفارق العلم والعمل، فإن العلم من غير عمل لا قيمة له في الإسلام، ولذلك ختم هذه الدعوة بقوله: ﴿ واتقونِ يا أولي الألباب ﴾، بالعدول من الغيبة إلى التكلم الذي يدل على كمال الاهتمام والاقتراب والتعين.

قوله تعالى: ﴿ لِيس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ ، هو نظير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَإِذَا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ (١) ، فبدل البيع بالابتغاء من فضل الله فهو هو ، ولذلك فسرت السنة الابتغاء من الفضل في هذه الآية من البيع فدلت الآية على إباحة البيع أثناء الحج .

<sup>(</sup>١) الجمعة: ١٠.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفْضِتُم مِن عَرَفَاتَ فَاذَكُرُوا الله عَنْدُ الْمُشْعِرِ الْحَرَامِ﴾، الإفاضة هي الصدور عن المكان جماعة فهي تدل على وقوف عرفات كما تدل على الوقوف بالمشعر الحرام، وهي المزدلفة.

قوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم﴾ ﴿ إلخ ﴾ أي واذكروه ذكراً يماثـل هدايتـه إياكم وإنكم كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الضالين.

قوله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾، ظاهره إيجاب الإفاضة على ما كان من دأب الناس وإلحاق المخاطبين في هذا الشأن بهم فينطبق على ما نقل أن قريشاً وحلفائها وهم الحمس كانوا لا يقفون بعرفات بل بالمزدلفة وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله لا نفارق الحرم فأمرهم الله سبحانه بالإفاضة من حيث أفاض الناس وهو عرفات.

وعلى هذا فذكر هذا الحكم بعد قوله: ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مِن عَرَفَاتَ ﴾ ، بثم الدالة على التأخير اعتبار للترتيب الذكري ، والكلام بمنزلة الاستدراك ، والمعنى أن أحكام الحج هي التي ذكرت غير أنه يجب عليكم في الإفاضة أن تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة ، وربما قيل: إن في الآيتين تقديماً وتأخيراً في التأليف، والترتيب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، فإذا أفضتم من عرفات .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتُم مناسكُكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ذَكُوا ﴾، دعوة إلى ذكر الله والبلاغ فيه بأن يذكره الناسك كذكره آبائه وأشد منه لأن نعمته في حقه وهي نعمة الهداية كما ذكره بقوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم ﴾ أعظم من حق آبائه عليه، وقد قيل: إن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حيناً في منى فكانوا يتفاخرون بالآباء بالنظم والنثر فبدله الله تعالى من ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم، وأو في قوله أو أشد ذكراً للإضراب فتفيد معنى بل، وقد وصف الذكر بالشدة وهو أمر يقبل الشدة في الكيفية كما يقبل الكثرة في الكمية، قال تعالى: ﴿واذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿واذكروا الله ذكراً مقصوراً في اللفظ، بل هو أمر يتعلق بالحضور القلبي واللفظ حاك عنه، فيمكن أن

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤١.

يتصف بالكثرة من حيث الموارد بأن يذكر الله سبحانه في غالب الحالات كما قال تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم﴾(١)، وأن يتصف بالشدة في مورد من الموارد، ولما كان المورد المستفاد من قول تعالى: ﴿فَإِذَا قضيتم مناسككم﴾، مورداً يستوجب التلهي عنه تعالى ونسيانه كان الأنسب توصيف الذكر الذي أمر به فيه بالشدة دون الكثرة كما هو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله كذكركم آباءكم﴾، والناس مطلق، فالمراد به أفراد الإنسان أعم من الكافر الذي لا يذكر إلا آباته أي لا يبتغي إلا المفاخر الدنيوية ولا يطلب إلا الدنيا ولا شغل له بالأخرة، ومن المؤمن الذي لا يريد إلا ما عند الله سبحانه، ولو أراد من الدنيا شيئاً لم يرذ إلا ما يرتضيه له ربه، وعلى هذا فالمراد بالقول والدعاء ما هو سؤال بلسان الحال دون المقال، ويكون معنى الآية أن من الناس من لا يريد إلا الدنيا ولا نصيب له في الآخرة ومنهم من لا يريد إلا ما يرتضيه له ربه سواء في الدنيا أو في الآخرة ولهؤلاء نصيب في الآخرة.

ومن هذا يظهر: وجه ذكر الحسنة في قول أهل الأخرة دون أهل الدنيا، وذلك أن من يريد الدنيا لا يقيده بأن يكون حسناً عند الله سبحانه بل الدنيا وما هو يتمتع به في الحياة الأرضية كلها حسنة عنده موافقة لهوى نفسه، وهذا بخلاف من يريد ما عند الله سبحانه، فإن ما في الدنيا وما في الأخرة ينقسم عنده إلى حسنة وسيئة ولا يريد ولا يسأل ربه إلا الحسنة دون السيئة.

والمقابلة بين قوله: ﴿وما له في الآخرة من خلاق﴾، وقوله: ﴿أُولُنُكُ لَهُم نَصِيبُ مِمَا كُسبُوا﴾، تعطي أن أعمال الطائفة الأولى باطلة حابطة بخلاف الثانية كما قال تعالى: ﴿ووقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً ﴾ (٤).

قوله تعالى: ﴿والله سريع الحساب﴾، اسم من أسماء الله الحسني، وإطلاقه

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩١.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٣٣.

يدل على شموله للدنيا والآخرة معاً، فالحساب جار، كلما عمل عبد شيئاً من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء جزاءً وفاقاً.

فالمحصل من معنى قوله: ﴿ فَمَن النَّاسُ مِن يَقُولُ ﴾ إلى آخر الآيات، أن اذكروا الله تعالى فإن النَّاسُ على طائفتين: منهم من يريد الدنيا فلا يذكر غيرها ولا نصيب له في الآخرة، ومنهم من يريد ما عند الله مما يرتضيه له وله نصيب من الآخرة والله سريع الحساب، يسرع في حساب ما يريده عبده فيعطيه كما يريد، فكونوا من أهل النصيب بذكر الله ولا تكونوا ممن لا خلاق له بتركه ذكر ربه فتكونوا قانطين آئسين.

قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ ، الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، والدليل على أن هذه الأيام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحج ، والدليل على كونها ثلاثة أيام قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين﴾ «إلخ»، فإن التعجل في يومين إنما يكون إذا كانت الأيام ثلاثة: يوم ينفر فيه ، ويومان يتعجل فيهما فهي ثلاثة، وقد فسرت في الروايات بذلك أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ وَفَمَن تَعْجَلُ فِي يُومِينَ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهُ وَمِن تَأْخُرُ فَلا إِنْمَ عَلَيْهُ لَمْ عَن اتقى ﴾ ، لا نافية للجنس فقوله: ﴿ لا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ في الموضعين ينفي جنس الإِنْمَ عَن الحاج ولم يقيد بشيء أصلاً ، ولو كان المراد لا إِنْمَ عليه في التعجل أو في التأخر لكان من اللازم تقييده به ، فالمعنى أن من أتم عمل الحج فهو مغفور لا ذنب له سواء تعجل في يومين أو تأخر ، ومن هنا يظهر: ان الآية ليست في مقام بيان التخيير بين التأخر والتعجل للناسك ، بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال .

وأما قوله: ﴿لمن اتقى﴾، فليس بياناً للتعجل والتأخر وإلا لكان حق الكلام أن يقال: على من اتقى، بل الظاهر أن قوله: ﴿لمن اتقى﴾ نظير قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾الآية، والمراد أن هذا الحكم لمن اتقى وأما من لم يتق فليس له، ومن اللازم أن يكون هذه التقوى تقوى مما نهى الله سبحانه عنه في الحج واختصه به فيؤل المعتى أن الحكم إنما هو لمن اتقى تروك الإحرام أو بعضها، أما من لم يتق فيجب أن يقيم بمنى ويذكر الله في أيام معدودات، وقد ورد

هذا المعنى في بعض ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما سيجيء إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون﴾، أمر بالتقوى في خاتمة الكلام وتذكير بالحشر والبعث، فإن التقوى لا تتم والمعصية لا تجتنب إلا مع ذكر يوم الجزاء، قال تعالى: ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴿(١).

وفي اختيار لفظ الحشر في قوله تعالى: ﴿أَنكُم إليه تحشرون﴾، مع ما في نسك الحج من حشر الناس وجمعهم لطف ظاهر، وإشعار بأن الناسك ينبغي أن يذكر بهذا الجمع والإفاضة يوماً يحشر الله سبحانه الناس لا يغادر منهم أحداً.

# (بحث روائي)

في التهذيب وتفسير العياشي عن الصادق عَلَيْكُ في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة الله ﴾، قال: هما مفروضان.

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة الله ﴾، قالا: فإن تمام الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

وفي الكافي عن الصادق عَنِاكُمْ في حديث قال: يعني بتمامهما أدائهما، واتقاء ما يتقى المحرم فيهما.

أقول: والروايات غير منافية لما قدمناه من معنى الإتمام فإن فرضهما وأدائهما هو إتمامهما.

وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق مانت قال: إن رسول الله منت حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أنى الشجرة وصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول منت مكة طاف

<sup>(</sup>١) ص: ٢٦.

بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبد بما بدأ الله عزَّ وجلَّ به، فأتى الصفاء فبدأ بها ثم طاف بين الصفاء والمروة سبعاً، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عزُّ وجلَّ به فأحل الناس، وقال رسول الله: لـو كنت استقبلت من أمري مـا استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولم يكن يستطيع من أجل الهدي الذي معه، إن الله عزُّ وجلّ يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال سراقة بن جعثم الكناني: علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا أو لكل عام؟ فقال رسول الله ﴿ لَذَ إِلَّا بِلَ لِلأَبِدِ، وإن رجلًا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله سَلَمْ اللهِ إِنك لن تؤمن بها أبداً، قال مَشْخَهُ: وأقبل علي مُلِنظَة من اليمن حتى وافي الحج فوجد فاطمة قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله مَمِلُونَهُ مستفتياً فقال رسول الله مَمْلُ ﴿ يَا عَلَي بَأَي شَيَّ عِ أهللت؟ فقال بِما أهل به النبي، فقال: لا تحل أنت فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلاثين ونحر رسول الله عَلِمُنْكُ ثلاثاً وستين فنحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسا من الموق وقال مُعَلَّمْ قد أكلنا الأن منه جميعاً والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد، قال: وسألته: ليلاً أحرم رسول الله مُعَلَى إِنْهُ مُعَلِينَةً أَم نهاراً؟ فقال: نهاراً، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة

أقول: وقد روي هذا المعنى في المجمع وغيره.

وفي الكافي أيضاً عن الصادق مَشَنَّهُ في قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ شياة .

وفي الكافي أيضاً عن الصادق نشخ في المتمتع لا يجد الشاة، قال: يصوم قبل التروية بيوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصية وبعده يومين، قيل:

وما الحصبة؟ قال يوم نفره، قيل: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً؟ إنا أهل بيت نقول بذلك، يقول الله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾، يقول: في ذي الحجة.

وروى الشيخ عن الصادق مَنْكُمْ قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس له متعة.

أقول: يعني إن ما دون المواقيت فساكنه يصدق عليه أنه من حاضري المسجد الحرام وليس له متعة، والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وفي الكافي عن الباقر علام في قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾، قال: الحج أشهر معلومات ﴾، قال: الحج أشهر معلومات بين سواهن.

وفيه عن الصادق مُنِشَعَهِ في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فَيَهِنَ ﴾ ﴿ الْخَهُ، الْفَرْضُ الْتَلْبِيةُ وَالْاشْعَارُ وَالْتَقْلَيْدُ فَأَي ذَلْكُ فَعَلَ فَقَدْ فَرْضَ الْحَجِ.

وفي الكافي عنه عَنْ في قوله تعالى: ﴿ فلا رفث ﴾ «إلخ»، الرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

وفي تفسير العياشي عن الصادق مُلِئِنَهِ في قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم أَنْ تبتغوا فضلًا من ربكم﴾ الآية يعني الرزق فإذا أحلَّ الرجل من إحرامه وقضى فليشتر وليبع في الموسم.

أقول: ويقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع الله ذلك بالآية.

وفي المجمع، وقيل: معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر مَنِشْتُهِ.

أقول: وفيه تمسك بإطلاق القضل وتطبيقه بأفضل الافراد.

وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه في قوله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ الآية، قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان رجل يكنى أبا سيار وكان

له حمار فاره، وكان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر.

وفي تفسير العياشي عن الصادق عن الدنيا في قوله تعالى: ﴿ رَبِنَا آتَنَا فِي الدُنيا حَسَنَةً وَفِي الْأَخْرَةُ والسَّعَةُ فِي الرَّزِقُ وحسن الخلق في الدُنيا. وحسن الخلق في الدُنيا.

وعنه عَلِمُنَّةِ، قال: رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة، وفي الأخرة الجنة.

وعن علي مَشِنْهُ في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الحوراء، وعذاب النار امرأة السوء.

أقول: والروايات من قبيل عد المصداق والآية مطلقة، ولما كان رضوان الله تعالى مما يمكن حصوله في الدنيا وظهوره التام في الأخرة صح أن يعد من حسنات الدنيا كما في الرواية الأولى أو الآخرة كما في الرواية الثانية.

وفي الكافي عن الصادق خلائة، في قلوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ الآية، قال: وهي أيام التشريق، وكانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله جل شأنه: ﴿وَإِذَا قَضِيتُم مناسكُم فَاذُكُرُوا الله كَذُكُرُكُم آبائكُم أو أشد ذكراً ﴾، قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفيه عنه عَشِينَةِ قال: والتكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات.

وفي الفقيه في قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ الآية، سئل الصادق على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفوراً له لا ذنب له .

وفي تفسير العياشي عنه علين الله قال يرجع مغفوراً له لا ذنب له لمن اتقى. وفي الفقيه عن الصادق علين في قوله تعالى: ﴿لمن اتقى﴾ الآية، قال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل مني.

وعن الباقرِ عَلِمُنظِمُ لمن اتقى الرِقَث والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه.

وعنه أيضاً: لمن اتقى الله عزُّ وجلُّ.

وعن الصادق مَانِكُ لمن اتقى الكبائر.

أقول: قد عرفت ما يدل عليه الآية، ويمكن التمسك بعموم التقوى كما في الروايتين الأخيرتين.

# (بحث روائي)

في المدر المنثور: أخرج البخاري والبيهةي عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ومنه في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة، قال رسول الله ومنه والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المتاسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله: ﴿ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الى المصاركم والشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾، وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال وذو القعدة وذو حاضري المسجد الحرام في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: تمتع رسول الله بمن في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي بمن أله بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي بمنات مكة قال الناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه قدم النبي بمنات الناس؛ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه

حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

أقول: وقد رويت الرواية بألفاظ أخرى قريبة المعنى مما نقله في الدر المنثور. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي عن مطرف، قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها عني إني قد سلم علي واعلم أن نبي الله ولن من فحد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيه كتاب الله ولم ينه عنه نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء.

وفي صحيح الترمذي أيضاً، وزاد المعاد لابن القيم سُئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج، قال: هي حلال فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبي نهى وصنعها رسول الله وَيُورَا أَمُ الله عَلَى الله وَيُورَا أَمُ الله وَيُورَا أَمْ وَالله وَيُورَا أَمْ وَالله وَيُورَا أَمْ وَالله وَيُورَا أَمْ وَالله وَيُورِا أَمْ وَالله وَيُورَا أَمْ وَالله وَيُورِا أَمْ وَالله وَيُورِا أَمْ وَالله وَلله وَالله وَالله

وفي صحيح الترمذي وسنن النسائي وسنن البيهقي وموطأ مالك وكتاب الأم

للشافعي عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئسما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه.

وفي الدر المنثور: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله والرسلة وهو بالبطحاء فقال والمرابقة وهو بالبطحاء فقال والمرابقة وهو بالبطحاء فقال والمربقة وهو بالبيت برابية وهو بالبيت من هدي؟ قلت: لا، قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني رأسي وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا فلما قدم قلت: ماذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: فوأتموا الحج والعمرة الله ، وأن نأخذ بسنة نبينا والمؤمنين المعلم حتى نحر الهدي.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله به الله يُلِي فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء وإن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

وفي مسند أحمد عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله نشلاك يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً.

وفي جمع الجوامع للسيوطي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله والله الله وأنا أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الأفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن

كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوماً والحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.

وفي سنن البيهقي عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وابن عباس يأمر به، قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله والمنتقة وابن عباس يأمر به ولي عمر خطب الناس، فقال: إن رسول الله والمنتقة ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن رسول الله والمنتقة هذا الرسول والقرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله والمنتقة وأنه والمنتقة النساء ولا أقدر على رجل تزوج اموأة والمناقعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج اموأة الى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج.

وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله بَهُمُنَاهُم، يعني العمرة في الحج.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بنظ في خاصة.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج مسلم عن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج .

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهيه، فإن هذا النهي ربما يبحث فيه من جهة كون ناهيه محقاً أو معذوراً فيه وعدم كونه كذلك، وهو بحث كلامي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب.

وربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة، وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب.

وأما الاستدلال عليه بأن في النهي أخذاً بالكتاب أو السنة كما في رواية أبي موسى من قوله: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: ﴿وَأَتَّمُوا الْحَجِّ وَالْعَمْرَةُ لِللهُ وَأَنْ اللهُ وَالْ اللهُ وَانْ الْحَجْ وَالْعَمْرَةُ لِللهُ وَانْ الْحَدْ بَسِنَةً نَبِينَا لَمْ يَحَلُّ حَتَى نَحْرِ اللهُدِي، انتهى، فقد عرفت أن الكتاب يدل على خلافه، وأما أن ترك التمتع سنة النبي المنتقل لكونه لم يحل حتى نحر الهدي ففيه:

أولاً: انه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الأخر التي مر بعضها آنفاً.

وثانياً: ان الروايات ناصة على أن رسول الله ممنى صنعها، وانه ممنى أهل بالعمرة وأهل ثانياً بالحج، وانه خطب وقال: أبالله تعلمون أيها الناس، ومن عجيب الدعوى في هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية أن حج رسول الله ملن الله ملن على حج قران وأن المتعة كانت تطلق على حج القران!

وثالثاً: ان مجرد عدم حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله ليس إحراماً للحج ولا يثبت به ذلك، والآية أيضاً تدل على أن سائق الهدي الذي حكمه عدم الحلق، إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة.

ورابعاً: هب أن رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ الله

معه بالتمتع، وكيف يمكن أن يعد ما شأنه هذا سنته؟ وهل يمكن أن يتحقق أمر خص به رسول الله نفسه ويأمر أُمته بغيره وينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنـة متبعة بين الناس؟!

وأما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج ويورده مورد الاستلذاذ بإتيان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثياب كما يدل عليه ما في رواية أحمد عن أبي موسى من قوله: ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً انتهى، وكما في بعض الروايات قد علمت أن النبي والمنت المنتي والمنت المنتي والمنت المنتي والمنت المنتي والمنت المنتي والمنت المنت والله ورسوله على الحج تقطر رؤوسهم انتهى، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص الله ورسوله على الحكم، والله ورسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى ما كان يخشاه ويكرهه! ومن أعجب الأمر أن الآية التي تشرع هذا الحكم يأتي في بيانها بعين المعنى الذي أظهر أنه يخشاه ويكرهه فقد قال تعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾، فهل التمتع إلا أنه يخشاه ويكرهه! وهو الذي كان استيفاء الحظ من المتاع والالتذاذ بطيبات النكاح واللباس وغيرهما؟ وهو الذي كان بخشاه ويكرهه!

وأعجب منه: إن الأصحاب قد اعترضوا على الله ورسوله حين نزول الآية! وأمر النبي المنتوب التمتع بعين ما جعله للنهي حين قالوا كما في رواية الدر المنثور عن الحاكم عن جابر قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياً؟ انتهى؛ فبلغ ذلك النبي المنتوب فقام خطيباً ورد عليهم قولهم وأمرهم ثانياً بالتمتع كما فرضه عليهم أولاً.

وأما الاستدلال عليه بأن النمتع يوجب تعطل أسواق مكة كما في رواية السيوطي عن سعيد بن المسيب من قوله: مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم انتهى.

ففيه أيضاً: أنه اجتهاد في مقابل النص، على أن الله سبحانه يرد عليه في نظير المسألة بقوله: ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمنوا إِنَّ المشركينَ نَجْسَ فَلا يَقْرَبُوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إِنْ شاء إِنَّ الله عليم حكيم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٨.

وأما الاستدلال عليه بأن تشريع التمتع لمكان الخوف فلا تمتع في غير حال الخوف كما في رواية الدر المنثور عن مسلم عن عبد الله بن شقيق من قول عثمان لعلي عشفة ولكنا كنا خائفين انتهى؛ وقد روي نظيره عن ابن الزبير كما رواه في الدر المنثور، قال أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال: يا أيها الناس والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحضره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع تحلة إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي هدياً فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج، الحديث.

ففيه: أن الآية مطلقة تشمل الخائف وغيره فقد عرفت أن الجملة الدالة على تشريع حكم التمتع هي قول عالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ ، الآية ، دون قوله تعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ الآية .

وأما الاستدلال عليه: بأن التمتع كان مختصاً بأصحاب النبي بَهَالَهُ كما في روايتي الدر المنثور عن أبي ذر، فإن كان المراد ما ذكر من استدلال عثمان وابن الزبير فقد عرفت جوابه، وإن كان المراد أنه كان حكماً خاصاً لأصحاب النبي لا يشمل غيرهم، ففيه أنه مدفوع بإطلاق قوله تعالى: ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ الآية.

على أن إنكار بعض أصحاب النبي ﷺ لـذلك الحكم وتـركهم له كعمـر وعثمان وابن الزبير وأبي موسى ومعاوية( وروي أن منهم أبا بكر) ينافي ذلك!

وأما الاستدلال عليه بالولاية وأنه إنما نهى عنه بحق ولايته الأمر وقد فرض الله طاعة أُولي الأمر إذ قال: ﴿ أُطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأُولي الأمر منكم ﴾ الآية (١)، ففيه أن الولاية التي جعلها القرآن لأهلها لا يشمل المورد.

بيان ذلك: إن الآيات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما أنزله الله على رسوله

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥.

كقوله تعالى: ﴿اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ﴾ (١) وما بينه رسول الله مما شرعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (٣) فالمراد بالإيتاء الأمر بقرينة مقابلته بقوله: وما نهاكم عنه ، فيجب إطاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر وانتهاء النواهي ، وكذلك الحكم والقضاء كما قال تعالى: ﴿ومن لنم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٤) ، وفي موضع آخر: ﴿فأولئك هم الفاسقون ﴾ (٥) ، وفي موضع آخر: ﴿فأولئك هم الكافرون ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴾ (٢) ، وقال: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾ (٨) ، فإن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو ما يعم ذلك ، وقد نص القرآن على أنه وأن المراد بالاختيار هو القضاء والتشريع أو ما يعم ذلك ، وقد نص القرآن على أنه وأوانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (٩) ، فالآية مطلقة تشمل نسخ الحكم فما شرعه الله ورسوله أو قضى به الله ورسوله أو قضى به الله ورسوله يجب اتباعه على الأمة ، أولى الأمر فمن دونهم .

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )، إنما يجعل لأولي الأمرحق الطاعة في غير الأحكام فهم ومن دونهم من الأمة سواء في أنه يجب عليهم التحفظ لأحكام الله ورسوله بل هو عليهم أوجب، فالذي يجب فيه طاعة أولي الأمر إنما هو ما يأمرون به وينهون عنه فيما يرون صلاح الأمة فيه، من فعل أو ترك مع حفظ حكم الله في الواقعة.

فكما أن الواحد من الناس له أن يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز الأكل له من مال نفسه، وله أن يبيع ويشتري يوم كذا أو يمسك عنه مع كون البيع حلالاً، وله أن يترافع إلى الحاكم إذا نازعه أحد في ملكه، وله أن يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع، كل ذلك إذا رأى صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الأحكام على حالها، وليس له

(١) الأعراف: ٣. (٤) المائلة: ٥٥. (٧) الأحزاب: ٣٦.

(٢) التوبة: ٢٩.
 (٥) المائدة: ٤٧.

(٣) الحشر: ٧. (٦) المائدة: ٤٤. (٩) فصلت: ٤٢.

أن يشرب الخمر، ولا له أن يأخذ الربا، ولا له أن يغصب مال غيره بإبطال ملكه وإن رأى صلاح نفسه في ذلك لأن ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى، هذا كله في التصرف الشخصي، كذلك ولي الأمر له أن يتصرف في الأمور العامة على طبق المصالح الكلية مع حفظ الأحكام الإلهية على ما هي عليها، فيدافع عن ثغور الإسلام حيناً، ويمسك عن ذلك حيناً، على حسب ما يشخصه من المصالح العامة، أو يأمر بالتعطيل العمومي أو الإنفاق العمومي يوماً إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة.

وبالجملة كل ما للواحد من المسلمين أن يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه في الواقعة فلولي الأمر من قبل رسول الله والله والله

ولو جاز لولي الأمر أن يتصرف في الحكم التشريعي تكليفاً أو وضعاً بحسب ما يراد من صلاح الوقت لم يقم حكم على ساق، ولم يكن لاستمرار الشريعة إلى يوم القيامة معنى البتة، فما الفرق بين أن يقول قائل: إن حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلائم هيئة النسك والعبادة من الناسك فيلزم تركه، وبين أن يقول القائل: إن إباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضرة القاضية بالحرية العامة فيلزم إهمالها، أو أن إجراء الحدود مما لا تهضمه الإنسانية الراقية اليوم، والقوانين الجارية في العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله؟!

وقد يفهم هذا المعنى من بعض الروايات في الباب كما في الـدر المنثور: أخرج اسحاق بن راعويه في مسنده، وأحمد عن الحسن: أن عمر بن الخطاب هم أن ينهي عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب، فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله بمنافظ فنزل عمو.

\* \* \*

وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلْدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْجُصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْجُصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ لا يُجِبُّ ٱلفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لا يُجِبُّ ٱلفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ

اتَّقِ آللَّهَ أَخَذَتْهُ آلعِزَّهُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ آلْمِهَادُ(٢٠٦) وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ آبْتِغَاءَ مُرْضَاتِ آللَّهِ وَآللَّهُ رَؤُوفُ بَٱلْعِبَادِ(٢٠٧).

#### (بیان)

تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيث نتائج صفاتهم، كما أن الآيات السابقة أعني قوله تعالى: ﴿ فمن الناس من يقول ربنا آننا في الدنيا ﴾ وإلخ ، تشتمل على تقسيم لهم غير أن تلك الآيات تقسمهم من حيث طلب الدنيا أو الآخرة، وهذه الآيات تقسمهم من حيث النفاق والخلوص في الإيمان فمناسبة الآيات مع آيات حج التمتع ظاهرة.

قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾ وإلخ»، أعجبه الشيء أي راقه وسره، وقوله: ﴿فِي الحياة الدنيا﴾، متعلق بقوله: ﴿يعجبك﴾، أي أن الإعجاب في الدنيا من جهة أن هذه الحياة نوع حياة لا تحكم إلا على الظاهر، وأما الباطن والسريرة فتحت الستر ووراء الحجاب، لا يشاهده الإنسان وهو متعلق الحياة بالدنيا إلا أن يستكشف شيئاً من أمر الباطن من طريق الآثار ويناسبه ما يتلوه من قوله تعالى: ﴿ويشهد الله على ما في قلبه﴾، والمعنى أنه يتكلم بما يعجبك كلامه، من ما يشير به إلى رعاية جانب الحق، والعناية بصلاح الخلق، وتقدم الدين والأمة وهو أشد الخصماء للحق خصومة، وقوله: ﴿اللهُ ، أفعل التفضيل من لد لدوداً إذا اشتد خصومة، والخصام جمع خصم كصعب وصعاب وكعب وكعاب، وقيل: الخصام مصدر، ومعنى ألد الخصام أشد خصومة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُولَى سَعَى فِي الأَرْضَ لَيْفَسَدُ فَيِها﴾ ﴿ إِلَى التَولَي هـو تَملَكُ الولاية والسلطان، ويؤيده قوله تعالى في الآية التالية: ﴿ أَخَدَتُه الْعَزَّةُ بِالْإِنْمِ ﴾ الدال على أن له عزَّة مكتسبة بالإثم الذي يأثم به قلبه غير الموافق للسافه، والسعي هو العمل والإسراع في المشي، فالمعنى وإذا تمكن هذا المنافق الشديد الخصومة من العمل وأوتي سلطاناً وتولى أمر الناس سعى في الأرض ليفسد فيها، ويمكن أن يكون

التولي بمعنى الإعراض عن المخاطبة والمواجهة، أي إذا خرج من عندك كانت غيبته مخالفة لحضوره، وتبدل ما كان يظهره من طلب الصلاح والخير إلى السعي في الأرض لأجل الفساد والإفساد.

قوله تعالى: ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾، ظاهره انه بيان لقوله تعالى: ﴿ليفسد فيها بإهلاك الحرث والنسل، ولما كان قوام النوع الإنساني من حيث الخياة والبقاء بالتغذي والتوليد فهما الركنان القويمان اللذان لا غنى عنهما للنوع في حال: أما التوليد فظاهر، وأما التغذي فإنما يركن الإنسان فيه إلى الحيوان والنبات، والحيوان يركن إلى النبات ، فالنبات هو الأصل ويستحفظ بالحرث وهو تربية النبات، فلذلك على الفساد على الحرث والنسل فالمعنى أنه يفسد في الأرض بإفناء الإنسان وإبادة هذا النوع بإهلاك الحرث والنسل.

قوله تعالى: ﴿وَالله لا يحب الفساد﴾ ، المراد بالفساد ليس ما هو فساد في الكون والوجود(الفساد التكويني) فإن النشأة نشأة الكون والفساد، وعالم التنازع في البقاء ولا كون إلا بفساد، ولا حياة إلا بموت، وهما متعانقان في هذا الوجود الطبيعي في النشأة الطبيعية ، وحاشا أن يبغض الله سبحانه ما هو مقدره وقاضيه.

وإنها هو الفساد المتعلق بالتشريع، فإن الله إنما شرّع ما شرّعه من المدين ليصلح به أعمال عباده فيصلح عباده فيصلح أخلاقهم وملكات نفوسهم فيعتدل بذلك حال الإنسانية والجامعة البشرية، وعند ذلك تسعد حياتهم في الدنيا وحياتهم في الأخرة على ما سيجيء بيانه في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة.

فهذا الذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى في الأرض بالفساد فإنما يفسد بما ظاهره الإصلاح بتحريف الكلمة عن موضعها، وتغيير حكم الله عما هو عليه والتصرف في التعاليم الدينية بما يؤدي إلى فساد الأخلاق واختلاف الكلمة، وفي ذلك موت الدين، وفناء الإنسانية، وفساد الدنيا، وقد صدق هذه الآيات ما جرى عليه التاريخ من ولاية رجال وركوبهم اكتاف هذه الأمة الإسلامية، وتصرفهم في أمر الدين والدنيا بما لم يستعقب للدين إلا وبالا، وللمسلمين إلا انحطاطا، وللأمة إلا اختلافا، فلم يلبث الدين حتى صار لعبة لكل لاعب، ولا الإنسانية الا خطفة لكل خاطف، فنتيجة هذا السعي فساد الأرض، وذلك بهلاك الدين أولاً، وهلاك الإنسانية ثانياً،

ولهذا فسر قوله ويهلك الحرث والنسل في بعض الروايات بهلاك الدين والإنسانية كما سيأتي إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقَ اللهُ أَخَذَتُهُ الْعَزَةُ بِالْإِثْمُ فَحَسِهُ جَهُمْ وَبِسُ الْمَهَادِ )، الْعَزَةُ معروفة، والمهاد الوطاء، والظاهر أن قوله: بالأثم متعلق بالعزة، والمعنى إنه إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة الظاهرة التي اكتسبها بالإثم والنفاق المستبطن في نفسه، وذلك أن العزة المطلقة إنما هي من الله سبحانه كما قال تعالى: ﴿وَلَهُ الْعَزَةُ وَلَرُسُولُهُ وَلَلْمُومَنِينَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْعَزَةُ وَلَرُسُولُهُ وَلَلْمُومَنِينَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْعَزَةُ لَلْ جَمِيعاً ﴾ (٣).

وحاشا أن ينسب تعالى شيئاً إلى نفسه ويختصه بإعطائه ثم يستعقب اثماً أو شراً فهذه العزة إنما هي عزة يحسبها الجاهل بحقيقة الأمر عزة بحسب ظاهر الحياة الدنيا لا عزة حقيقية أعطاها الله سبحانه لصاحبها.

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿ بِالإِثْم ﴾ ليس متعلقاً بقوله: ﴿ اخذته ﴾ ، بأن يكون الباء للتعدية ، والمعنى حملته العزة على الإثم ورد الأمر بالتقوى ، وتجيبه الأمر بما يسوأه من القول ، أو يكون الباء للسببية ، والمعنى ظهرت فيه العزة والمناعة بسبب الإثم الذي اكتسبه ، وذلك أن اطلاق العزة على هذه الحالة النفسانية وتسميته بالعزة يستلزم امضائها والتصديق منه تعالى بأنها عزة حقيقية وليست بها ، بخلاف ما لو سميت عزة بالإثم .

وأما قوله تعالى: ﴿بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلكم من قرن فنادوا ولات حين مناص﴾ (٤)، فليس من قبيل التسمية والإمضاء لكون العزة نكرة مع تعقيب الآية بقوله: ﴿كم اهلكنا من قبلهم﴾ والخه، فهي هناك عزة صورية غير باقية ولا اصيلة.

قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاتُ الله والخ»، مقابلته مع قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله > «الخ»، يفيد أن الوصف مقابل

(٣) النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ص: ٢.

<sup>(</sup>٢) المنافقين: ٨.

الوصف أي كما أن المراد مِن قوله: ومن الناسِ من يعجبك، بيان أن هناك رجلًا معتزاً بإثمه معجباً بنفسه متظاهراً بالإصلاح مضمراً للنفاق لا يعود منه إلى حال الدين والإنسانية إلا القساد والهلاك كذلك المراد من قوله: ومن الناس من يشري نفسه والخ،، بيان أن هناك رجلًا آخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد إلا ما أراده الله تعالى لا هوى له في نفسه ولا اعتزاز له إلا بربه ولا ابتغاء له إلا لمرضات الله تعالى ، فيصلح به أمر الدين والدنيا، ويحيى به الحق، ويطيب به عيش الإنسانية، ويدر به ضرع الإسلام، وبذلك يظهر ارتباط الـذيل بـالصدر أعني قـوله تعـالى: ﴿وَاللَّهُ رَوُّوفُ بالعبادك، بما قبله، فإن وجود إنسان هذه صفته من رأفة الله سبحانه بعباده إذ لولا رجال هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والإفساد لانهدمت أركان الدين، ولنم تستقر من بناء الصلاح والرشاد لبنة على لبنة، لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بهذا الحق ويتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه كما قال تعالى: ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَؤُلاء فَقَدُ وَكُلْنَا بها قوماً ليسوا بها بكافرين (٢)، فالفساد الطاري على الدين والدنيا من قبل عدة ممن لا هوى له إلا في نفسه لا يمكن سد ثلمته إلا بالصلاح الفائض من قبل آخرين ممن باع نفسه من الله سبحانه، ولا هوى له إلا في ربه، وإصلاح الأرض ومن عليها، وقد ذكر هذه المعاملة الرابية عند الله بقوله تعالى: ﴿ إِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أومي بعهده من الله فـاستبشروا ببيعكم الـذي بايعتم به ﴾ (١)، إلى غير ذلك من الآيات.

## (بحث روائي)

في الدر المنثور: عن السدي في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَعْجَبُكُ﴾ الآية، إنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة، أقبل إلى النبي

(١) البقرة: ٢٥١. (٣) الأنعام: ٨٩.

(٢) الحج: ٤٠. (٤) التوبة: ١١١.

وفي المجمع عن ابن عباس نزلت الآيات الثلاث في المراثي لأنه يظهر خلاف ما يبطن، قال: وهو المروي عن الصادق منشقة.

أقول: ولكنه غير منطبق على ظاهر الأيات. وفي بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها من الآيات النازلة في أعدائهم.

وفي المجمع عن الصادق مُنْكُمُهُ في قوله تعالى: ﴿وَيَهَلُكُ الْحِرَثُ وَالنَّسَلِ﴾: أن المراد بالحرث ههنا الدين، والنسل الإنسان.

أقول: وقد مر بيانه، وقد روي: أن المراد بالحرث الذرية والزرع، والأمر في التطبيق سهل.

أقول: وقد تكاثرت الـروايات من طـرق الفريقين أنها نزلت في شـأن ليلة الفراش، ورواه في تفسير البرهان بخمس طرق عن الثعلبي وغيره.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن صهيب، قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي المنظور أخرج ابن مردويه عن صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبداً، فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي المنظمة فقال: ربح البيع صهيب مرتين.

أقول: ورواه بطرق أخرى في بعضها ونزلت: ﴿ومن الناس من يشري نفسه﴾ الآية، وفي بعضها نزلت في صهيب وأبي ذر بشرائهما أنفسهما بأموالهما وقد مر أن الآية لا تلاثم كون المراد بالشراء الاشتراء.

١٠٢ ..... ١٠٠٠ الجزء الثاني

وفي المجمع عن علي علي علي على المواد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول: وهو بيان لعموم الآية ولا ينافي كون النزول لشأن خاص.

\* \* \*

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آدْخُلُوا فِي آلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَآعْلَمُوا أَنَّ آللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَآعْلَمُوا أَنَّ آللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ آللَهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ آلْغَمَامِ وَآلْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى آللَهِ تُرْجَعُ آلُامُورُ (٢١٠).

### (بيان)

هذه الآيات وهي قوله: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلَّا إِنْ نَصْرُ الله قريب ﴾ الآية ، سبع آيات كاملة تبين طريق التحفظ على الوحدة الدينية في البجامعة الإنسانية وهو الدخول في السلم والقصر على ما ذكره الله من القول وما أراه من طريق العمل ، وأنه لم ينفصم وحدة الدين ، ولا ارتحلت سعادة الدارين ، ولا حلت الهلكة دار قوم إلا بالخروج عن السلم ، والتصرف في آيات الله تعالى بتغييرها ووضعها في غير موضعها ، شوهد ذلك في بني إسرائيل وغيرهم من الأمم الغابرة وسيجري نظيرها في هذه الأمة لكن الله يعدهم بالنصر: ألا إن نصر الله قريب .

قوله تعالى: ﴿ إِما أَيها الذِّينَ آمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ السلم والإسلام والتسليم واحدة ، وكافة كلمة تأكيد بمعنى جميعاً ، ولما كان الخطاب للمؤمنين وقد أمروا بالدخول في السلم كافة ، فهو أمر متعلق بالمجموع وبكل واحد من أجزائه ، فيجب ذلك على كل مؤمن ، ويجب على الجميع أيضاً أن لا يختلفوا في ذلك ويسلموا الأمر لله ولرسوله المناه ، وأيضاً الخطاب للمؤمنين خاصة ، فالسلم المدعو إليه هو التسليم لله سبحانه بعد الإيمان به ، فيجب على المؤمنين أن يسلموا الأمر إليه ،

ولا يذعنوا لأنفسهم صلاحاً باستبداد من الرأي، ولا يضعوا لأنفسهم من عند أنفسهم طريقاً يسلكونه من دون أن يبينه الله ورسوله، فما هلك قوم إلا باتباع الهوى والقول بغير العلم، ولم يسلب حق الحياة وسعادة الجد عن قوم إلا عن اختلاف.

ومن هنا ظهر: أن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس اتباعه في جميع ما يدعو إليه من الباطل بل اتباعه فيما يدعو إليه من أمر الدين بأن يزين شيئاً من طرق الباطل بزينة الحق ويسمي ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الإنسان من غير علم، وغلامة ذلك عدم ذكر الله ورسوله إياه في ضمن التعاليم الدينية.

وخصوصيات سياق الكلام وقيوده تدل على ذلك أيضاً: فإن الخطوات إنما تكون في طريق مسلوك، وإذا كان سالكه هو المؤمن، وطريقه إنما هو طريق الإيمان فهو طريق شيطاني في الإيمان، وإذا كان الواجب على المؤمن هو الدخول في السلم فالطريق الذي يسلكه من غير سلم من خطوات الشيطان، واتباعه اتباع خطوات الشيطان.

فالآية نظيرة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا النّاسِ كُلُوا مَمَا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيّباً وَلا تَتْبَعُوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (١) ، وقد مر الكلام في الآية ، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيّها الذّين آمنُوا لا تَتْبَعُوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر (١) ، وقوله تعالى : ﴿ كُلُوا مَمَا رَزْقَكُمُ الله ولا تَتْبَعُوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (١) ، والفرق بين هذه الآية وبين تلك ، أن الدّعوة في هذه موجهة إلى عدو مبين (١) ، والفرق بين هذه الآية وبين تلك ، أن الدّعوة في هذه موجهة إلى الجماعة لمكان قوله تعالى : كافة بخلاف تلك الآيات فهي عامة ، فهذه الآية في معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَن هذا وَلَهُ تعالى : ﴿ وَأَن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعُوا السبل فنفرق بكم عن سبيله (٥) ، ويستفاد من صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنفرق بكم عن سبيله (١) ، ويستفاد من الأحكام والمعارف التي فيه صلاح الناس .

(١) البقرة: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢١. (٥) الأنعام: ١٥٣.

<sup>(</sup>T) الأنعام: 12T.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن رَلَتُم مِن بِعد ما جاءتكم البيئات ﴾ ، الـزلة هي العشرة ، والمعنى فإن لم تدخلوا في السلم كافة وزللتم - والزلة هي اتباع خطوات الشيطان - فاعلموا أن الله عزيز غير مغلوب في أمره ، حكيم لا يتعدى عما تقتضيه حكمته من القضاء في شأنكم فيقضي فيكم ما تقتضيه حكمته ، ويجريه فيكم من غير أن يمنع عنه مانع .

قوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ [الح١، والظلل جمع ظلة وهي ما يستظل به، وظاهر الآية ان الملائكة عطف على لفظ المجلالة، وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة وتبديل خطابهم بخطاب رسول الله وألا بنائة بالإعراض عن مخاطبتهم بأن هؤلاء حالهم حال من ينتظر ما أوعدناهم به من القضاء على طبق ما يختارونه من اتباع خطوات الشيطان والاختلاف والتمزق، وذلك بان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقضي الأمر من حيث لا يشعرون، أو بحيث لا يعبأ بهم وبما يقعون فيه من الهلاك، وإلى الله ترجع الأمور، فلا مفر من حكمه وقضائه، فالسياق يقتضي أن يكون قوله تعالى: ﴿ هل ينظرون ﴾ ، هو الوعيد الذي أوعدهم به في قوله تعالى في الآية السابقة فاعلموا أن الله عزيز حكيم.

ثم إن من الضروري الثابت بالضرورة من الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الأجسام، ولا ينعت بنعوت الممكنات مما يقضي بالحدوث، ويلازم الفقر والحاجة والنقص، فقد قبال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾(١)، وقبال تعالى: ﴿لله خالق كل شيء﴾(١)، إلى غير ذلك من الآيات، وهي آيات محكمات ترجع إليها متشابهات القرآن، فما ورد من الآيات وظاهرها إسناد شيء من الصفات أو الأفعال الحادثة إليه تعالى ينبغي أن يرجع إليها، ويفهم منها معنى من المعاني لا ينافي صفاته العليا وأسمائه الحسنى تبارك وتعالى، فالآيات المشتملة على نسبة المجيء أو الإتيان إليه تعالى كقوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾(١٤)، وقوله تعالى: ﴿وقاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿وقاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وقاتُهُ مِنْ مِنْ لِمُنْ مِنْ المُنْ يَلائم من القواعد﴾(١)، كل ذلك يراد فيها معنى يلائم مساحة

<sup>(</sup>٥) ألحشر: ٢.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦٢.

<sup>(</sup>١) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>١) النحل: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الفجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١٥.

قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة ونحوها ولو مجازاً، وعلى هذا، فالمراد بالإتيان في قوله تعالى: أن يأتيهم الله الإحاطة بهم للقضاء في حقهم.

عِلى أنا نجده سبحانه وتعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب وفعلًا من الأفعال عن استقلال الأسباب ووساطة الأوساط، فربما نسبها إلى تفسه وربما نسبها إلى أمره كقوله تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ يتوفاكم ملك الموت ١٦٠٤)، وقوله تعالى: ﴿توفته رسلنا ﴾ (٣)، فنسب التوفى تارة إلى نفسه، وتارة إلى الملائكة ثم قال تعالى في أمر الملائكة: ﴿ بأمره يعملون ﴾ (١) ، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِن رَبُّكُ يَقْضِي بِينَهُم ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهُ قَضَى بالحق (٢٠) ، وكما في هذه الآية: ﴿ أَن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمُلَائِكَةُ أُو يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكُ ﴾ (٧).

وهذا يوجب صحة تقدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمور إليه لا تلائم كبرياء ذاته تعالى نظير: ﴿جاء ربك﴾، و﴿يأتيهم الله﴾، فالتقدير جاء أمر ربك ويأتيهم أمر الله .

فهذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما يراه جمهور المفسرين لكن التدبر في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق وألطف من ذلك، وذلك أن أمثال قوله تعالى: ﴿والله هو الغني ﴾ (^)، وقوله تعالى: ﴿العزيز الوهاب (٩) ، وقوله تعالى: ﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى (١٠) ، تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة وشؤونها وأطوارها، ملىء بما يهبه ويجود به وإن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة وأحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما يفيض على خلقه من الصفات ونسبته إليه تعالى، لكن هذه المعانى إذا جردت عن قيود المادة وأوصاف الحدثان لم يكن في نسبته إليه تعالى محذور، فالنقص والحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى، فإذا لم يصاحب

(٥) يونس: ٩٣.

(٩) ص: ٩.

(٨) فاطر: ١٥.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٦) المؤمن: ٧٨.

<sup>(</sup>T) الأنعام: 17.

<sup>(</sup>٧) النحل: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) ظه: ٥٠.

١٠٦ مند من المجازء الثاني

المعنى نقصاً وحاجة لتجريده عنه صح إسناده إليه تعالى بل وجب ذلك لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه وعظمته.

فالمجيء والإتيان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخر بالحركة واقترابه منه إذا جرّد عن خصوصية المادة كان هو حصول القرب، وارتفاع المانع والحاجز بين شيئين من جهة من الجهات، وحينئذ صح إسناده إليه تعالى حقيقة من غير مجاز: فإتيانه تعالى إليهم ارتفاع الموانع بينهم وبين قضائه فيهم، وهذه من الحقائق القرآنية التي لم يوفق الأبحاث البرهانية لنيله إلا بعد إمعان في السير، وركوبها كل سهل ووعر، وإثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة.

وكيف كان فهذه الآية تتضمن الوعيد الذي ينبىء عنه قوله سبحانه في الآية السابقة: إن الله عزيز حكيم، ومن الممكن أن يكون وعيداً بما سيستقبل القوم في الآخرة يوم القيامة كما هو ظاهر قوله تعالى في نظير الآية: ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ﴾(١)، ومن الممكن أن يكون وعيداً بأمر متوقع الحصول في الدنيا كما يظهر بالرجوع إلى ما في سورة يونس بعد قوله تعالى: ﴿وأكل أمة رسول ﴾(٢)، وما في سورة الروم بعد قوله تعالى: ﴿وأقم وجهك للدين حنيفاً ﴾(١)، وما في سورة الأنبياء وغيرها على أن الآخرة آجلة هذه العاجلة وظهور تام لما في هذه الدنيا، ومن الممكن أيضاً أن يكون وعيداً بما سيقع في الدنيا والآخرة معاً، وكيف كان فقوله في ظلل من الغمام يشتمل من المعنى على ما يناسب مورده.

قوله تعالى: ﴿وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور﴾ السكوت عن ذكر فاعل القضاء، وهو الله سبحانه كما يدل عليه قوله: وإلى الله ترجع الأمور، لإظهار الكبرياء على ما يفعله الأعاظم في الإخبار عن وقوع احكامهم وصدور أوامرهم وهو كثير في القرآن.

# (بحث روائي)

قد تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيُهَا النَّاسَ كُلُوا مَمَا فِي الأَرْضَ حَلَالًا طَيْباً ﴾ الآية ﴿ عَدَةُ رَوَايَاتَ تَؤْيَدُ مَا ذَكُرْنَاهُ مَنْ مَعْنَى اتِّباعِ خُطُواتِ الشَّيْطانُ فَارْجَعِ، وَفِي بَعْضُ

(٣) الروم: ٣٠.

(Y) يونس: ¥٤.

(١) النحل: ٣٣.

الروايات أن السلم هو الولاية وهو من الجري على ما مر مراراً في نظائره.

وفي التوحيد والمعاني عن الرضا عليه في قوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ قال: يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت، وعن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾. قال: إن الله عزَّ وجلَّ لا يوصف بالمجيء والذهاب، تعالى عن الانتقال وإنما يعنى به ﴿ وجاء أمر ربك والملك صفاً صفاً ﴾.

أقول: قوله طائخة يقول هل ينظرون، معناه يريد هل ينظرون فهو تفسير للآية وليس من قبيل القراءة.

والمعنى الذي ذكره هو بعينه ما قربناه من كون المراد بإتيانه تعالى إتيان أمره فإن الملائكة إنما تعمل ما تعمل وتنزل حين تنزل بالأمر، قال تعالى: ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (١)، وقال تعالى: ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره (٢).

وها هنا معنى آخر احتمله بعضهم وهو أن يكون الاستفهام الإنكاري في قوله: 

همل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وإلخ، لإنكار مجموع الجملة لا لإنكار المدخول فقط، والمعنى أن هؤلاء لا ينتظرون إلا أمراً محالاً وهو: أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام كما يأتي الجسم إلى الجسم، ويأتي معه الملائكة فيأمرهم وينهاهم وهو محال، فهو كناية عن استحالة تقويمهم بهذه المواعظ والتنبيهات، وفيه: أنه لا يلائم ما مر: أن الآيات ذات سياق واحد ولازمه أن يكون الكلام متوجها إلى حال المؤمنين، والمؤمنون لا يلائم حالهم مثل هذا البيان، على أن الكلام لو كان مسوقاً لإفادة ذلك لم يخل من الرد عليهم كما هو دأب القرآن في أمثال ذلك كقوله تعالى: ﴿وقال الذين عمراً كبراً ﴾ (أ)، وقوله تعالى: ﴿وقال الذين عمراً كبيراً ﴾ (أ)، وقوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه ﴾ (أ).

على أنه لم يكن حينئذ وجه لقوله تعالى: في ظلل من الغمّام، ولا نكتة ظاهرة لبقية الكلام وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٢١.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢.

١٠٨ ..... ١٠٨ الجزء الثاني

### (بحث روائی آخر)

اعلم أنه ورد عن أئمة أهل البيت تفسير الآية بيوم القيامة كما في تفسير العياشي عن الباقر عنشة، وتفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق عن الصادق عنشة، وتفسيرها بظهور المهدي عنشة كما رواه العياشي في تفسيره عن الباقر عنشة بطريقين.

ونظائره كثيرة فإذا تصفحت وجدت شيئاً كثيراً من الآيات ورد تفسيرها عن أثمة أهل البيت تارة بالقيامة وأخرى بالرجعة وثالثة بالظهور، وليس ذلك إلا لوحدة وسنخية بين هذه المعاني، والناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القيامة ولم يستفرغوا الوسع في الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا اليوم العظيم تفرقوا في أمر هذه الروايات، فمنهم من طرح هذه الروايات، وهي مئات وربما زادت، على خمسمائة رواية في أبواب متفرقة، ومنهم من أولها على ظهورها وصراحتها، ومنهم - وهم أمثل طريقة من ينقلها ويقف عليها من غير بحث.

وغير الشيعة وهم عامة المسلمين وإن أذعنوا بظهور المهدي ورووه بطرق متواترة عن النبي المنتسب لكنهم أنكروا الرجعة وعدوا القول بها من مختصات الشيعة، وربما لحق بهم في هذه الأعصار بعض المنتسبين إلى الشيعة، وعد ذلك من الدس الذي عمله اليهود وبعض المتظاهرين بالإسلام كعبد الله بن سبأ وأصحابه، وبعضهم رام إبطال الرجعة بما زعمه من الدليل العقلي فقال ما حاصله: إن الموت بحسب العناية الإلهية لا يطرأ على حي حتى يستكمل كمال الحياة ويخرج من القوة إلى الفعل في كل ما له من الكمال، فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى القوة وهو بالفعل، هذا محال إلا أن يخبر به مخبر صادق وهو الله سبحانه أو خليقة من خلفائه كما أخبر به في قصص موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم، ولم يرد منه تعالى ولا منهم في أمر الرجعة شيء وما يتمسك به المثبتون غير تام، ثم أخذ في تضعيف الروايات فلم يدع منها صحيحة ولا سقيمة، هذا.

ولم يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دليلاً عقلياً أبطل صدره ذيله فما كان محالاً ذاتياً لم يقبل استثناءً ولم ينقلب بإخبار المخبر الصادق ممكناً، وأن المخبر بوقوع المحال لا يكون صادقاً ولو فرض صدقه في إخباره أوجب ذلك اضطراراً تأويل

كلامه إلى ما يكون ممكناً، كما لو أخبر بأن الواحد ليس نصف الاثنين، وأن كل صادق فهو بعينه كاذب.

وما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة إلى الفعل إلى القوة ثانياً حق لكن الصغرى ممنوعة، فإنه إنما يلزم المحال المذكور في إحياء الموتى ورجوعهم إلى الدنيا بعد الخروج عنها إذا كان ذلك بعد الموت الطبيعي الذي افترضوه، وهو أن تفارق النفس البدن بعد خروجها من القوة إلى الفعل خروجاً تاماً ثم مفارقتها البدن بطباعها. وأما الموت الاخترامي الذي يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض فلا يستلزم الرجوع إلى الدنيا بعده محذورا، فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني، أو يستعد لكمال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط، فيجوز على أحد القرضين الرجعة إلى الدنيا من غير محذور المحال وتمام الكلام موكول إلى غير هذا المقام.

وأما ما ناقشه في كل واحد من الروايات ففيه: أن الروايات متواترة معنى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة وأثمتهم من لدن الصدر الأول، والتواتر لا يبطل بقبول آحاد الروايات للخدشة والمناقشة، على أن عدة من الآيات النازلة فيها، والروايات الواردة فيها تامة الدلالة قابلة الاعتماد، وسيجيء التعرض لها في الموارد المناسبة لها كقوله تعالى: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا ﴾(١) وغيره من الآيات.

على أن الآيات بنحو الإجمال دالة عليها كقوله تعالى: ﴿أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ (٢)، ومن الحوادث الواقعة قبلنا ما وقع من إحياء الأموات كما قصه القرآن من قصص إبراهيم وموسى وعيسى وعزير وأرميا وغيرهم، وقد قال رسول الله فيما رواه الفريقان: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٤.

على أن هذه القضايا التي أخبرنا بها أئمة أهل البيت عليهم السلام من الملاحم المتعلقة بآخر الزمان، وقد أثبتها النقلة والرواة في كتب محفوظة النسخ عندنا سابقة تأليفاً وكتابة على الوقوع بقرون وأزمنة طويلة نشاهد كل بوم صدق شطر منها من غير زيادة ونقيصة فلنحقق صحة جميعها وصدق جميع مضامينها.

ولنرجع إلى بدء الكلام الذي كنا فيه وهو ورود تفسير آية واحدة بيوم القيامة تارة، وبالرجعة أو الظهور تارة أخرى، فنقول: الذي يتحصل من كلامه تعالى فيما ذكره تعالى من أوصاف يوم القيامة ونعوته أنه يوم لا يحجب فيه سبب من الأسباب ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه، فيفنى فيه جميع الأوهام ويظهر فيه آياته كمال الظهور وهذا يوم لا يبطل وجوده وتحققه تحقق هذا النشأة الجسمانية ووجودها فلا شيء يدل على ذلك من كتاب وسنة بل الأمر على خلاف ذلك، غير أن الظاهر من الكتاب والسنة أن البشر أعني هذا النسل الذي أنهاه الله سبحانه إلى آدم وزوجته سينقرض عن الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم.

ولا مزاحمة بين النشأتين أعني نشأة الدنيا ونشأة البعث، حتى يدفع بعضها بعضاً كما أن النشأة البرزخية وهي ثابتة الأن للأموات منا لا تدفع الدنيا، ولا الدنيا تدفعها قال تعالى: ﴿ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ﴾ (١).

فهذه حقيقة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يـوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ولذلك ربما سمي يوم الموت بالقيامة لارتفاع حجب الأسباب عن توهم الميت، فعن علي عَلَيْكُم من مات قامت قيامته، وسيجيء بيان الجميع إن شاء الله.

والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الأحاد إلا أنها على كثرتها متحدة في معنى واحد، وهو أن سير النظام الدنيوي متوجه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور، فلا يعصى فيه سبحانه وتعالى بل يعبد عبادة خالصة، لا يشوبها هوى نفس، ولا يعتريه إغواء الشيطان، ويعود فيه بعض الأموات من أولياء الله تعالى وأعدائه إلى الدنيا، ويفصل الحق من الباطل.

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٣.

وهذا يفيد: أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، وإن كان دونه في الظهور لإمكان الشر والفساد فيه في الجملة دون يوم القيامة، ولذلك ربما ألحق به يوم ظهور المهدي الشخر أيضاً لظهور المحق فيه أيضاً تمام الظهور وإن كان هو أيضاً دون الرجعة، وقد ورد عن أثمة أهل البيت عليهم السلام: أيام الله ثلاثة: يوم الظهور، ويوم الكرة، ويوم الكرة، ويوم القيامة، وفي بعضها: أيام الله ثلاثة: يوم الموت، ويوم الكرة، ويوم القيامة، وهذا المعنى أعني الاتحاد بحسب الحقيقة، والاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد من تفسيرهم عليهم السلام بعض الآيات بالقيامة تارة وبالرجعة أخرى وبالظهور ثالثاً، وقد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم ممكن في نفسه بل واقع، ولا دليل مع المنكر يدل على نفيه.

#### \* \* \*

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ آللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ(٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا آلْحَيَاةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ آلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ آتَقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّذِينَ آتَقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ(٢١٢).

### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ وَسَلَ بَنِي إِسَرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةً ﴾ [الخ) تثبيت وتأكيد لما اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَتُكُمْ الْبِينَاتُ فَاعْلُمُوا أَنْ الله عزيز حكيم ﴾، الآية من الوعيد بأخذ المخالفين أخذ عزيز مقتدر.

يقول: هذه بنو إسرائيل في مرآكم ومنظركم وهي الأمة التي آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة والملك، ورزقهم من الطيبات، وفضلهم على العالمين، سلهم كم آتيناهم من آية بينة؟ وانظر في أمرهم من أين بدأوا وإلى أين كان مصيرهم؟ حرّفوا الكلم عن مواضعه، ووضعوا في قبال الله وكتابه وآياته أموراً من عند أنفسهم بغياً بعد العلم، فعاقبهم الله أشد العقاب بما حل فيهم من اتخاذ الأنداد، والاختلاف وتشتت

الأراء، وأكل بعضهم بعضاً، وذهاب السؤدد، وفناء السعادة، وعذاب الذلة والمسكنة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

وهذه هي السنة الجارية من الله سبحانه: من يبدل نعمة وأخرجها إلى غير مجراها فإن الله يعاقبه، والله شديد العقاب، وعلى هذا فقوله: ﴿وَمِن يبدل نعمة الله﴾ إلى قوله: ﴿العقاب﴾ من قبيل وضع الكلي موضع الجزئي للدلالة على الحكم، منة جارية.

قوله تعالى: ﴿ زِينَ للذينَ كَفُرُوا الحياة الدنيا ﴾ ، في موضع التعليل لما مر، وإن الملاك في ذلك تزين الحياة الدنيا لهم ، فإنها إذا زينت لإنسان دعته إلى هوى النفس وشهواتها ، وأنست كل حق وحقيقة ، فلا يريد الإنسان إلا نيلها: من جاه ومقام ومال وزينة ، فلا يلبث دون أن يستخدم كل شيء لأجلها وفي سبيلها ، ومن ذلك الدين فيأخذ الدين وسيلة يتوسل بها إلى التميزات والتعينات ، فينقلب الدين إلى تميز وما يجلب به تماثل رؤسائهم وساداتهم كما نشاهده في أمتنا اليوم ، وكنا شاهدناه في بني إسرائيل من قبل ، وظاهر الكفر في القرآن هو الستر أعم من أن يكون كفراً بالكفار اصطلاحاً بل كل من ستر حقيقة من الحقائق الدينية ، وغير نعمة دينية فهو كافر زينت له الحياة الدنيا فليتهياً لشديد العقاب .

قوله تعالى: ﴿والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة﴾ إلخ، تبديل الإيمان بالتقوى في هذه الجملة لكون الإيمان لا ينفع وحده لولا العمل.

\* \* \*

كَانَ آلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ آللَّهُ آلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ آلْكِتَابَ بِآلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ آلنَّاسِ فِي مَا آخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا آلَّذِينَ أُوتُوهُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَذَىٰ آللَّهُ آلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا آخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا آلَّذِينَ أُوتُوهُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَذَىٰ آللَّهُ آلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَآللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُشْتَقِيم (٢١٣).

#### (بيسان)

الآية تبين السبب في تشريع أصل الدين وتكليف النوع الإنساني به، وسبب وقوع الاختلاف فيه ببيان: أن الإنسان \_ وهو نوع مفطور على الاجتماع والتعاون \_ كان في أول اجتماعه أمة واحدة، ثم ظهر فيه بحسب الفطرة الاختلاف في اقتناء المزايا الحيوية، فاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئة، والمشاجرات في لوازم الحياة فألبست القوانين الموضوعة لباس الدين، وشفّعت بالتبشير والإنذار: بالثواب والعقاب، وأصلحت بالعبادات المندوبة إليها ببعث النبيين، وإرسال المرسلين، ثم اختلفوا في معارف الدين أو أمور المبدأ والمعاد، فاختل بذلك أمر الوحدة الدينية، وظهرت الشعوب والأحزاب، وتبع ذلك الاختلاف في غيره، ولم يكن الوحدة الدينية، وظهرت الشعوب والأحزاب، وتبع ذلك الاختلاف في غيره، ولم يكن الهم أصوله ومعارفه، وتمت عليهم الحجة، فالاختلاف اختلافان: اختلاف في أمر الدنيا وهو الدين مستند إلى بغي الباغين دون فطرتهم وغريزتهم، واختلاف في أمر الدنيا وهو فطري وسبب لتشريع الدين، ثم هدى الله سبحانه المؤمنين إلى الحق المختلف فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فالدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني، والمصلح لأمر حياته، يصلح الفطرة بالفطرة ويعدل قواها المختلفة عند طغيانها، وينظم للإنسان سلك حياته الدنيوية والأخروية، والمادية والمعنوية، فهذا إجمال تاريخ حياة هذا النوع (الحياة الاجتماعية والدينية) على ما تعطيه هذه الآية الشريفة.

وقد اكتفت في تفصيل ذلك بما تفيده متفرقات الآيات القرآنية النازلة في شؤون مختلفة.

### (بدء تكوين الإنسان)

ومحصّل ما تبيّنه تلك الآيات على تفرقها أن النوع الإنساني ولا كل نوع إنساني بل هذا النسل الموجود من الإنسان ليس نوعاً مشتقاً من نوع آخر حيواني أو غيره: حوّلته إليه الطبيعة المتحولة المتكاملة، بل هو نوع أبدعه الله تعالى من الأرض، فقد كانت الأرض وما عليها والسماء ولا إنسان ثم خلق زوجان اثنان من هذا النوع وإليهما ينتهي هذا النسل الموجود، قال تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وَقِبالُهُ (١)، وقال تعالى: ﴿خَلَقْكُم مِن نَفْسُ واحدة وجعل منها زوجها (٢)، وقال تعالى: ﴿كَمثُلُ آدم خلقه من تراب (٣)، وأما ما افترضه علماء الطبيعة من تحول الأنواع وإن الإنسان مشتق من القرد، وعليه مدار البحث الطبيعي اليوم أو متحول من السمك على ما احتمله بعض فإنما هي فرضية، والفرضية غير مستندة إلى العلم اليقيني وإنما توضع لتصحيح التعليلات والبيانات العلمية، ولا ينافي اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينية، بل حتى الامكانات الذهنية، إذ لا اعتبار لها أزيد من تعليل الآثار والأحكام المربوطة بموضوع البحث، وسنستوعب هذا البحث انشاء الله في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب (٤).

### (ترکبه من روح وبدن)

وقد أنشأ الله سبحانه هذا النوع، حين ما أنشأ، مركباً من جزئين ومؤلفاً من جوهرين، مادة بدنية، وجوهر مجرد هي النفس والروح، وهما متلازمان ومتصاحبان ما دامت الحياة الدنيوية، ثم يموت البدن ويفارقه الروح الحية، ثم يرجع الإنسان إلى الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ﴿ (٥) انظر إلى موضع قوله: ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾ وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له مناجدين ﴾ (١) وأوضح من الجميع قوله سبحانه: ﴿وقالوا أإذا ضللنا في الأرض مناجدين ﴿ مناكم ترجعون ﴾ (٧) فإنه تعالى أجاب عن اشكالهم بتقرق الأعضاء والأجزاء واستهلاكها في الأرض بعد الموت فلا تصلح للبعث بأن ملك الموت يتوفاهم واستهلاكها في الأرض بعد الموت فلا تصلح للبعث بأن ملك الموت يتوفاهم

<sup>(</sup>٦) ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٥٩.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٧) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٩.

سورة البقرة أية: ٣١٣ ..... ٢١٣ .... ١١٥

ويضبطهم فلا يدعهم، فهم غير أبدانهم! فأبدانهم تضل في الأرض لكنهم أي نفوسهم غير ضالة ولا فائتة ولا مستهلكة، وسيجيء إنشاء الله استيفاء البحث عما يعطيه القرآن في حقيقة الروح الإنساني في المحل المناسب له.

# (شعوره الحقيقي وارتباطه بالأشياء)

وقد خلق الله سبحانه هذا النوع، وأودع فيه الشعور، وركب فيه السمع والبصر والفؤاد، ففيه قوة الإدراك والفكر، بها يستحضر ما هو ظاهر عنده من الحوادث وما هو موجود في الحال وما كان وما سيكون ويؤل إليه أمر الحدوث والوقوع، فله إحاطة ما بجميع الحوادث، قال تعالى: ﴿علم الانسان ما لم يعلم﴾(١)، وقال تعالى: ﴿والله أخر رجكم من يطون أمهاتكم لا تعلمون شيشاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾(١)، وقد اختار تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل الارتباط بكل شيء، ويستطيع الانتفاع من كل أمر، أعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره بجعله آلة وأداة للاستفادة من غيره، كما نشاهده من عجيب احتيالاته الصناعية، وسلوكه في مسالكه الفكرية، قال تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾(٥)، إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة للإنسان.

### (علومه العملية)

وانتجت هاتان العنايتان: أعني قوة الفكر والإدراك ورابطة التسخير عناية ثالثة عجيبة، وهي أن يهيىء لنفسه علوماً وإدراكات يعتبرها اعتباراً للورود في مرحلة التصرف في الأشياء، وفعلية التأثير والفعل في الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلك في حفظ وجوده وبقائه.

توضيح ذلك: أنك إذا خليت ذهنك وأقبلت به على الإنسان، هذا الموجود الأرضي الفعال بالفكر والإرادة، واعتبرت نفسك كأنك أول ما تشاهده وتقبل عليه

(٥) الجاثية: ١٣.

(١) العلق: ٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٨.

وجدت الفرد الواحد منه أنه في افعاله الحيوية يوسط إدراكات وأفكار جمة غير محصورة يكاد يدهش من كثرتها واتساع أطرافها وتشتت جهاتها العقل، وهي علوم كانت العوامل في حصولها واجتماعها وتجزيها وتركبها الحواس الظاهرة والباطنة من الإنسان، أو تصرف القوة الفكرية فيها تصرفاً ابتدائياً أو تصرفاً بعد تصرف، وهذا أمر واضح يجده كل إنسان من نفسه ومن غيره لا يحتاج في ذلك إلى أزيد من تنبيه وإيقاظ.

ثم إذا كررت النظر في هذه العلوم والادراكات وجدت شطراً منها لا يصلح لأن يتوسط بين الإنسان وبين أفعاله الإرادية كمفاهيم الأرض والسماء والماء والهواء والإنسان والفرس ونحو ذلك من التصورات، وكمعاني قولنا: الأربعة زوج، والماء جسم سيال، والتفاح أحد الثمرات، وغير ذلك من التصديقات، وهي علوم وإدراكات تحققت عندنا من الفعل والانفعال الحاصل بين المادة الخارجية وبين حواسنا وأدواتنا الادراكية، ونظيرها علمنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا وحضورها لدينا (ما نحكي عنه بلفظ أنا)، والكليات الأخر المعقولة، فهذه العلوم والادراكات لا يوجب حصولها لنا تحقق إرادة ولا صدور فعل، بل إنما تحكي عن الخارج حكاية.

وهناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق كقولنا: إن هناك حسناً وقبحاً وما ينبغي أن يفعل وما يجب أن يترك، والخير يجب رعايته، والعدل حسن، والظلم قبيح ومثل مفاهيم الرئاسة والمرؤوسية، والعبدية والمولوية، فهذه سلسلة من الأفكار والادراكات لا هم لنا إلا أن نشتغل بها ونستعملها ولا يتم فعل من الأفعال الإرادية إلا بتوسيطها والتوسل بها لاقتناء الكمال وحيازة مزايا الحياة.

وهي مع ذلك لا تحكي عن أمور خارجية ثابتة في الخارج مستقلة عنا وعن أفهامنا كما كان الأمر كذلك في القسم الأول، فهي علوم وإدراكات غير خارجة عن محوطة العمل ولا حاصلة فينا عن تأثير العوامل الخارجية، بل هي مما هيأناه نحن وألهمناه من قبل إحساسات باطنية حصلت فينا من جهة اقتضاء قوانا الفعالة، وجهازاتنا العاملة للفعل والعمل، فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نحو العمل، ونفورها عما لا يلائمها يوجب حدوث صور من الإحساسات: كالحب والبغض، والشوق والميل والرغبة، ثم هذه الصور الإحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم

والإدراكات من معنى الحسن والقبح، وينبغي ولا ينبغي، ويجب ويجوز، إلى غير ذلك، ثم بتوسطها بيننا وبين المادة الخارجية وفعلنا المتعلق بها يتم لنا الأمر، فقد تبين أن لنا علوماً وإدراكات لاقيمة لها إلا العمل، (وهي المسماة بالعلوم العملية) ولاستيفاء البحث عنها محل آخر.

والله سبحانه ألهمها الإنسان ليجهزه للورود في مرحلة العمل، والأخذ بالتصرف في الكون، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، قال تعالى: ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿الذي قدر فهدى ﴾(١)، وهذه هداية عامة لكل موجود مخلوق إلى ما هو كمال وجوده، وسوق له إلى الفعل والعمل لحفظ وجوده وبقاءه، سواء كان ذا شعور أو فاقداً للشعور.

وقال تعالى في الإنسان خاصة: ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾(٣)، فأفاد أن الفجور والتقوى معلومان للإنسان بإلهام فطري منه تعالى، وهما ما ينبغي أن يفعله أو يراعيه وما لا ينبغي، وهي العلوم العملية التي لا اعتبار لها خارجة عن النفس الإنسانية، ولعله إليه الإشارة بإضافة الفجور والتقوى إلى النفس.

وقال تعالى: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴿(٤) ، فإن اللعب لا حقيقة له إلا الخيال فقط، كذا الحياة الدنيا: من جاه ومال وتقدم وتأخر ورئاسة ومرؤوسية وغير ذلك، إنما هي أمور خيالية لا واقع لها في الخارج عن ذهن الذاهن، بمعنى أن الذي في الخارج إنما هو حركات طبيعية يتصرف بها الإنسان في المادة من غير فرق في ذلك بين أفراد الإنسان وأحواله .

فالموجود بحسب الواقع من الإنسان الرئيس إنسانيته، وأما رئاسته فإنما هي في الوهم، ومن الثوب المملوك الثوب مثلًا، وأما إنه مملوك فأمر خيالي لا يتجاوز حد الذهن، وعلى هذا القياس.

<sup>(</sup>١) ظه: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ٣.

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٨.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٦٤.

١١٨ .... ١١٨ ... الجزء الثاني

# (جریه علی استخدام غیره انتفاعاً)

فهذه السلسلة من العلوم والإدراكات هي التي تربط الإنسان بالعمل في المادة، ومن جملة هذه الأفكار والتصديقات تصديق الإنسان بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه استخدامه في طريق كماله، وبعبارة أخرى إذعانه بأنه ينبغي أن ينتفع لنفسه، ويستبقي حياته بأي سبب أمكن، وبذلك يأخذ في التصرف في المادة، ويعمل آلات من المادة، يتصرف بها في المادة كاستخدام السكين للقطع، واستخدام الإبرة للخياطة، واستخدام الإناء لحبس المايعات، واستخدام السلم للصعود، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولا يحد من حيث التركيب والتفصيل، وأنواع الصناعات والفنون المتخذة لبلوغ المقاصد والأغراض المنظور فيها.

وبذلك بأخذ الإنسان أيضاً في التصرف، في النبات بأنواع التصرف، فيستخدم أنواع النبات بالتصرف فيها في طريق الغذاء واللباس والسكنى وغير ذلك، وبذلك يستخدم أيضاً أنواع الحيوان في سبيل منافع حياته، فينتفع من لحمها ودمها وجلدها وشعرها ووبرها وقرنها وروثها ولبنها ونتاجها وجميع أفعالها، ولا يقتصر على سائر الحيوان دون أن يستخدم سائر أفراد نوعه من الأدميين، فيستخدمها كل استخدام ممكن، ويتصرف في وجودها وأفعالها بما يتيسر له من التصرف، كل ذلك مما لا ريب فه.

# (كونه مدنياً بالطبع)

غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه، وهم أمثاله، يريدون منه ما يريده منهم، صالحهم ورضي منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية، والاجتماع التعاوني، ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذي حق حقه، ويتعادل النسب والروابط، وهو العدل الاجتماعي.

فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدني، والعدل الاجتماعي إنما هو حكم دعا إليه الاضطرار، ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبداً، وهذا معنى ما يقال: إن الإنسان مدني بالطبع، وإنه يحكم بالعدل الاجتماعي، فإن ذلك أمر ولّده

حكم الاستخدام المذكور اضطراراً على ما مر بيانه، ولذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني وحكم العدل الاجتماعي أثراً فلا يراعيه القوي في حق الضعيف ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل من الأمم القوية، وعلى ذلك جرى التاريخ أيضاً إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر الحضارة والحرية.

وهو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خَلْقَ هُلُوعاً﴾(٢)، وقول تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُوم كَفَارَ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَيْطَعَى أَنْ رآه استَغْنَى﴾(١).

ولو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاء أولياً لكان الغالب على الاجتماعات في شؤونها هو العدل، وحسن تشريك المساعي، ومراعاة التساوي، مع أن المشهود دائماً خلاف ذلك، وإعمال القدرة والغلبة وتحميل القوي العزيز مطالبه الضعيف، واستدلال الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده ومطامعه.

# (حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان)

ومن هنا يعلم أن قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروري بين الأفراد من حيث الخلقة ومنطقة الحياة والعادات والأخلاق المستندة إلى ذلك، وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعي، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، وينتفع الغالب من المغلوب من غير أن ينفعه، ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفاً مغلوباً بالحيلة والمكيدة والخدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، فكان بروز الاختلاف مؤدياً إلى الهرج والمرج، وداعياً إلى هلاك الإنسانية، وفناء الفطرة، وبطلان السعادة.

وإلى ذلك يشير تعالى بقوله: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلاَّ أُمَّةَ وَاحْدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مَخْتَلَفُينَ إِلا مِن رَحْمَ رَبِكُ وَلَذَلْكَ خَلَقَهُم﴾ (٦)، وقوله

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٩.

الأحزاب: ۷۲. (۳) إبراهيم: ۳٤.

<sup>(</sup>٦) هود: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٤) العلق: ٧.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١٩.

تعالى في الآية المبحوث عنها: ﴿ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾ الآية.

وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد المجتمعين من الإنسانية لاختلاف الخلقة باختلاف المواد، وإن كان الجميع إنساناً بحسب الصورة الإنسانية الواحدة، والوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث الأفكار والأفعال بوجه، واختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف الاحساسات والادراكات والأحوال في عين أنها متحدة بنحو، واختلافها يؤدي إلى اختلاف الأغراض والمقاصد والأمال، واختلافها يؤدي إلى اختلاف الأغراض والمقاصد والأمال، واختلافها يؤدي إلى اختلال نظام الاجتماع.

وظهور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع، وهـو جعل قـوانين كلية يوجب العمل بها ارتفاع الاختلاف، ونيل كل ذي حق حقه، وتحميلها الناس.

والطريق المتخذ اليوم لتحميل القوانين المصلحة للاجتماع الإنسان أحد طريقين:

الأول: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين الموضوعة لتشريك الناس في حق الحياة وتسويتهم في الحقوق، بمعنى أن ينال كل من الأفراد ما يليق به من كمال الحياة، مع إلغاء المعارف الدينية: من التوحيد والأخلاق الفاضلة، وذلك بجعل التوحيد ملغى غير منظور إليه ولا مرعي، وجعل الأخلاق تابعة للاجتماع وتحوله، فما وافق حال الاجتماع من الأخلاق فهو الخلق الفاضل، فيوماً العفة، ويوماً الخلاعة، ويوماً الصدق، ويوماً الكذب، ويوماً الأمانة، ويوماً الخيانة، وهكذا.

والثاني: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين بتربية ما يناسبها من الأخلاق واحترامها مع إلغاء المعارف الدينية في التربية الاجتماعية.

وهذان طريقان مسلوكان في رفع الاختلافات الاجتماعية وتوحيد الأمة المجتمعة من الانسان: أحدهما بالقوة المجبرة والقدرة المتسلطة من الإنسان فقط، وثانيهما بالقوة والتربية الخلقية، لكنهما على ما يتلوهما من المفاسد مبنيان على أساس الجهل، فيه بوار هذا النوع، وهلاك الحقيقة الإنسانية، فإن هذا الإنسان موجود مخلوق لله متعلق الوجود بصانعه، بدأ من عنده وسيعود إليه، فله حياة باقية بعد الارتحال من هذه النشأة الدنيوية، حياة طويلة الذيل، غير منقطع الأمد، وهي مرتبة

على هذه الحياة الدنيوية، وكيفية سلوك الإنسان فيها، واكتسابه الأحوال والملكات المناسبة للتوحيد الذي هو كونه عبداً لله سبحانه، بادئاً منه عائداً إليه، وإذا بنى الإنسان حياته في هذه الدنيا على نسيان توحيده، وستر حقيقة الأمر فقد أهلك نفسه، وأباد حقيقته.

فمثل الناس في سلوك هذبن الطريقين كمثل قافلة أخذت في سلوك الطريق إلى بلد ناء معها ما يكفيها من الزاد ولوازم السير، ثم نزلت في أحد المنازل في أثناء الطريق فلم يلبث هنيئة حتى أخذت في الاختلاف: من قتل، وضرب، وهتك عرض، وأخذ مال وغصب مكان وغير ذلك، ثم اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخاذ طريقة يحفظونها لصون أنفسهم وأموالهم.

فقال قائل منهم: عليكم بالاشتراك في الانتفاع من هذه الأعراض والأمتعة، والتمتع على حسب ما لكل من الوزن الاجتماعي، فليس إلا هذا المنزل والمتخلف عن ذلك يؤخذ بالقوة والسياسة.

وقال قائل منهم: ينبغي أن تضعوا القانون المصلح لهذا الاختلاف على أساس الشخصيات الموجودة الذي جئتم بها من بلدكم الذي خرجتم منه، فيتأدب كل بما له من الشخصية الخلقية، ويأخذ بالرحمة لرفقائه، والعطوفة والشهامة والفضيلة، ثم تشتركوا مع ذلك في الانتفاع من هذه الأمتعة الموجودة، فليست إلا لكم ولمنزلكم هذا.

وقد أخطأ القائلان جميعاً، وسهيا عن أن القافلة جميعاً على جناح سفر، ومن الواجب على المسافر أن يراعي في جميع أحواله حال وطنه وحال غاية سفره التي يريدها فلو نسي شيئاً من ذلك لم يكن يستقبله إلا الضلال والغي والهلاك.

والقائل المصيب بينهم هو من يقول: تمتعوا من هذه الأمتعة على حسب ما يكفيكم لهذه الليلة، وخذوا من ذلك زاداً لما هو أمامكم من الطريق، وما أريد منكم في وطنكم، وما تريدونه لمقصدكم.

١٣٢ ..... الجزء الثاني

### (رفع الاختلاف بالدين)

ولذلك شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرائع والقوانين واضعاً ذلك على أساس التوحيد، والاعتقاد والأخلاق والأفعال، وبعبارة أخرى وضع التشريع مبني على أساس تعليم الناس وتعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدئهم إلى معادهم، وأنهم يجب أن يسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد، ويعملوا في العاجل ما يعيشون به في الأجل، فالتشريع الديني والتقنين الإلهي هو الذي بني على العلم فقط دون غيره، قال تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١)، وقال تعالى في هذه الآية المبحوث عنها: ﴿فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ الآية، فقارن بعثة الأنبياء بالتبشير والإنذار بإنزال الكتاب المشتمل على الأحكام والشرائع الرافعة لاختلافهم.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ﴿(٢)، فإنهم إنما كانوا يصرون على قولهم ذلك، لا لدفع القول بالمعاد فحسب، بل لأن القول بالمعاد والدعوة إليه كان يستبع تطبيق الحياة الدنيوية على الحياة بنحو العبودية، وطاعة قوانين دينية مشتملة على مواد وأحكام تشريعية: من العبادات والمعاملات والسياسات.

وبالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التدين بالدين، واتباع أحكامه في الحياة، ومراقبة البعث والمعاد في جميع الأحوال والأعمال، فردوا ذلك ببناء الحياة الاجتماعية على مجرد الحياة الدنيا من غير نظر إلى ما ورائها.

وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾ (١٦)، فبين تعالى أنهم يبنون الحياة على الظن والجهل، والله سبحانه يدعو إلى دار السلام، ويبني دينه على الحق

(١) يوسف: ٤٠. (٢) الجاثية: ٢٤. (٣) النجم: ٣٠.

والعلم، والرسول يدعو الناس إلى ما يحييهم، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾(١)، وهذه الحياة هي التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ﴾(١)، إلى غير ذلك، والقرآن مشحون بمدح العلم والدعوة إليه والحث به، وناهيك فيه انه يسمي العهد السابق على ظهور الإسلام عهد الجاهلية كما قيل.

فما أبعد من الإنصاف قول من يقول: إن الدين مبني على التقليد والجهل مضاد للعلم ومباهت له، وهؤلاء القائلون أناس اشتغلوا بالعلوم الطبيعية والاجتماعية فلم يجدوا فيها ما يثبت شيئاً مما وراء الطبيعة، فظنوا عدم الإثبات إثباتاً للعدم، وقد أخطأوا في ظنهم، وخبطوا في حكمهم، ثم نظروا إلى ما في أيدي أمثالهم من الناس المتهوسين من أمور يسمونه باسم الدين، ولا حقيقة لها غير الشرك، والله بريء من المشركين ورسوله، ثم نظروا إلى الدعوة الدينية بالتعبد والطاعة فحسبوها تقليداً وقد أخطأوا في حسبانهم، والدين أجلُّ شأناً من أن يدعو إلى الجهل والتقليد، وامنع جانباً من أن يهدي إلى عمل لا علم معه، أو يرشد إلى قول بغير هدى ولا كتاب منير، ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه.

### (الاختلاف في نفس الدين)

وبالجملة فهو تعالى يخبرنا ان الاختلاف في المعاش وأُمور الحياة إنما رفع أول ما رفع بالدين، فلو كانت هناك قوانين غير دينية فهي مأخوذة بالتقليد من الدين.

(٥) الزمر: ٩. .

(٣) الرعد: ١٩.

(١) الأنفال: ٢٤.

(٦) البقرة: ١٢٩.

(٤) يوسف: ١٠٨.

(٢) الأنعام: ١٢٢.

ثم إنه تعالى يخبرنا ان الاختلاف نشأ بين النوع في نفس الدين وإنما أوجده حملة الدين ممن أوتي الكتاب المبين: من العلماء بكتاب الله بغياً بينهم وظلماً وعتواً، قال تعالى: ﴿ وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾، إلى أن قال: ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ﴾ (٢)، والكلمة المشار إليها في الأيتين هو قوله تعالى: ﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (٢).

فالاختلاف في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة، فإن الدين فطري وما كان كذلك لا تضل فيه الخلقة ولا يتبدل فيه حكمها كما قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾(١)، فهذه جمل ما بني عليه الكلام في هذه الآية الشريفة.

### (الإنسان بعدالدنيا)

ثم إنه يخبرنا ان الإنسان سيرتحل من الدنيا التي فيه حياته الاجتماعية وينزل داراً أخرى سماها البرزخ، ثم داراً أخرى سماها الآخرة غير أن حياته بعد هذه الدنيا حياة انفرادية، ومعنى كون الحياة انفرادية، انها لا ترتبط بالاجتماع التعاوني، والتشارك والتناصر، بل السلطنة هناك في جميع أحكام الحياة لوجود نفسه لا يؤثر فيه وجود غيره بالتعاون والتناصر أصلاً، ولو كان هناك هذا النظام الطبيعي المشهود في المادة لم يكن بدعن حكومة التعاون والتشارك، لكن الإنسان خلفه وراء ظهره، وأقبل إلى ربه، وبطل عنه جميع علومه العملية، فلا يرى لزوم الاستخدام والتصرف والمدنية والاجتماع التعاوني ولا سائر أحكامه التي يحكم بها في الدنيا، وليس له إلا صحابة عمله، ونتيجة حسناته وسيئاته، ولا يظهر له إلا حقيقة الأمر ويبدو له النبأ

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٣٠.

<sup>(</sup>١) الشورى: ١٤.

<sup>(</sup>٢) يونس: ١٩ ـ

العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال تعالى: ﴿وونرته ما يقول ويأتينا فرداً﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون (٢)، وقال تعالى: ﴿هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان يفترون (٣)، وقال تعالى: ﴿مالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون (٤)، وقال تعالى: ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار (٥)، وقال تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى (١)، إلى غير ذلك من الآيات، فهذه الآيات كما ترى تدل على أن الإنسان يبدل بعد الموت نحو حياته فلا يحيا حياة اجتماعية مبنية على التعاون والتناصر، ولا يستعمل ما أبدعه في هذه الحياة من العلوم العملية، ولا يجني إلا ثمرة عمله ونتيجة سعيه، ظهر له ظهوراً فيجزى به جزاء.

قوله تعالى: ﴿كَانُ النَّاسُ أُمةُ واحدة﴾، الناس معروف وهو الأفراد المجتمعون من الإنسان، والأمة هي الجماعة من الناس، وربما يطلق على الواحد كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ إِبْراهِيمُ كَانُ أُمّةُ قَانَتًا لِللّهُ ﴿٧)، وربما يطلق على زمان معتد به كقوله تعالى: ﴿وادكر بعد أُمة ﴾(^)، أي بعد سنين، وقوله تعالى: ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أُمة معدودة ﴾(^)، وربما يطلق على الملة والدين كما قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَهُ أُمتُكُمُ أُمةُ واحدة وأنا ربكم فاتّقون ﴾(^)، وأصل الكلمة من أم يأم إذا قصد هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾(١١)، وأصل الكلمة من أم يأم إذا قصد فأطلق لذلك على الجماعة لكن لا على كل جماعة، بل على جماعة كانت ذات مقصد واحد وبغية واحدة هي رابطة الوحدة بينها، وهو المصحح لإطلاقها على الواحد وعلى سائر معانيها إذا أُطلقت.

وكيف كان فظاهر الآية يدل على أن هذا النوع قد مر عليهم في حياتهم زمان

| (٩) هود: ۸. | (٥) إبراهيم: ٤٨.                        | (۱) مريم: ۸۰. |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| .,,,-(1)    | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / / / /       |

 <sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٤. (٦) النجم: ٤١. (١٠) المؤمنون: ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) يونس: ٣٠.
 (٧) النحل: ١٢٠.
 (١١) الأنبياء: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ٢٦. (٨) يوسف: ٥٤.

كانوا على الاتحاد والاتفاق، وعلى السذاجة والبساطة، لا اختلاف بينهم بالمشاجرة والمدافعة في أمور الحياة، ولا اختلاف في المذاهب والأراء، والدليل على نفي الاختلاف قوله تعالى: ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ﴾، فقد رتب بعثة الأنبياء وحكم الكتاب في مورد الاختلاف على كونهم أمة واحدة، فالاختلاف في أمور الحياة ناشىء بعد الاتحاد والوحدة، والدليل على نفي الاختلاف الثاني قوله تعالى: ﴿ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغياً بينهم ﴾ فالاختلاف في الدين إنما نشأ من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغى.

وهذا هو الذي يساعد عليه الاعتبار، فإنا نشاهد النوع الإنساني لا يزال برقى في العلم والفكر، ويتقدم في طريق المعرفة والثقافة، عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيل، وبذلك يستحكم أركان اجتماعه يبوماً بعد يوم، ويقوم على رفع دقائق الاحتياج، والمقاومة قبال مزاحمات الطبيعة، والاستفادة من مزايا الحياة، وكلما رجعنا في ذلك القهقرى وجدناه أقل عرفاناً برموز الحياة، وأسرار الطبيعة، وينتهي بنا هذا السلوك إلى الإنسان الأولى الذي لا يوجد عنده إلا النزر القليل من المعرفة بشؤون الحياة وحدود العيش، كأنهم ليس عندهم إلا البديهيات ويسير من النظريات الفكرية التي تهيىء لهم وسائل البقاء بأبسط ما يكون، كالتغذي بالنبات أو شيء من الضيد والإيواء إلى الكهوف والدفاع بالحجارة والأحشاب ونحو ذلك، فهذا حال الانتلاف في أقدم عهوده، ومن المعلوم أن قوماً حالهم هذا الحال لا ينظهر فيهم الاختلاف ظهوراً يعتد به، ولا يبدو فيهم الفساد بدواً مؤثراً، كالقطيع من الغنم لا هم لأفراده إلا الاهتداء لبعض ما اهتدى إليه بعض آخر، والتجمع في المسكن والمعلف والمشرب.

غير أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما أشرنا إليه فيما مر لا يحبسه هذا الاجتماع القهري من حيث التعاون على رفع البعض حوائج البعض عن الاختلاف والتغالب والتغلب، وهو كل يوم يزداد علماً وقوة على طرق الاستفادة، ويتنبه بمزايا جديدة، ويتيقظ لطرق دقيقة في الانتفاع، وفيهم الأقوياء وأولو السطوة وأرباب القدرة، وفيهم الضعفاء ومن في رتبتهم، وهو منشأ ظهور الاختلاف، الاختلاف الفطري الذي دعت إليه قريحة الاستخدام، كما دعت هذه القريحة بعينها

إلى الاجتماع والمدنية.

ولا ضير في تزاحم حكمين فطريين، إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهما، ويعدل أمرهما، ويصلح شأنهما، وذلك كالانسان تتسابق قواه في أفعالها، ويؤدي ذلك إلى التزاحم، كما أن جاذبة التغذي تقضي بأكل ما لا تطيق هضمه الهاضمة ولا تسعه المعدة، وهناك عقل يعدل بينهما، ويقضي لكل بما يناسبه، ويقدر فعل كل واحد من هذه القوى الفعالة بما لا يزاحم الأخرى في فعلها.

والتنافي بين حكمين فطريين فيما نحن فيه من هذا القبيل، فطرة الإنسان إلى المدنية ثم سلوكها إلى الاختلاف يؤديان إلى التنافي، ولكن الله يرفع التنافي برفع الاختلاف الموجود ببعث الأنبياء بالتبشير والإنذار، وإنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

وبهذا البيان يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بالآية أن الناس كانوا أمة واحدة على الهداية، لأن الاختلاف إنما ظهر بعد الكتاب بغياً بينهم، والبغي من حملة الكتاب، وقد غفل هذا القائل عن أن الآية تثبت اختلافين اثنين لا اختلافا واحداً، وقد مر بيانه، وعن أن الناس لو كانوا على الهداية فإنها واحدة من غير اختلاف، فما هو الموجب بل ما هو المجوز لبعث الأنبياء وإنزال الكتاب وحملهم على البغي بالاختلاف، وإشاعة الفساد، وإثارة غرائز الكفر والفجور ومهلكات الأخلاق مع استبطانها؟

ويظهر به أيضاً فساد ما ذكره آخرون أن المراد بها إن الناس كانوا أمة واحدة على الضلالة ، إذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله تعالى: ﴿ فبعث الله النبيين ﴾ والخ » ، وقد غفل هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن هذا الضلال الذي ذكره وهو الذي أشار إليه بقوله سبحانه: ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه ﴾ ، إنما نشأ عن سوء سريرة حملة الكتاب وعلماء الدين بعد نزول الكتاب ، وبيان آياته للناس ، فلو كانوا على الضلالة قبل البعث والإنزال وهي ضلالة الكفر والنفاق والفجور والمعاصي فما المصحح لنسبة ذلك إلى حملة الكتاب وعلماء الدين؟

ويظهر به أيضاً ما في قول آخرين: إن المراد بالناس بنو إسرائيل حيث إن الله يذكر انهم اختلفوا في الكتاب بغياً بينهم، قال تعالى: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مَنْ بَعَدُ مَا

١٢٨ .... ١٠٠٠ الجزء الثاني

جاءهم العلم بغياً بينهم (١)، وذلك أنه تفسير من غير دليل، ومجرد اتصاف قوم بصفة لا يوجب انحصارها فيهم.

وأفسد من ذلك قول من قال: إن المراد بالناس في الآية هو آدم مَالْمُنْهُ، والمعنى أن آدم مَالْمُنْهُ كان أُمة واحدة على الهداية ثم اختلف ذريته، فبعث الله النبيين «الخ»، والآية بجملها لا تطابق هذا القول لا كله ولا بعضه.

ويظهر به أيضاً فساد قول بعضهم: إن كان في الآية منسلخ عن الدلالة على الزمان كما في قوله تعالى: ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً ﴿(٢) ، فهو دال على النبوت ، والمعنى: أن الناس أمة واحدة من حيث كونهم مدنيين طبعاً فإن الإنسان مدني بالطبع لا يتم حياة الفرد الواحد منه وحده ، لكثرة حوائجه الوجودية ، واتساع دائرة لوازم حياته ، بحيث لا يتم له الكمال إلا بالاجتماع والتعاون بين الأفراد والمبادلة في المساعي ، فيأخذ كل من نتائج عمله ما يستحقه من هذه النتيجة ويعطي الباقي غيره ، ويأخذ بدله بقية ما يحتاج إليه ويستحقه في وجوده ، فهذا حال الإنسان لا يستغني عن الاجتماع والتعاون وقتاً من الأوقات ، يدل عليه ما وصل إلينا من تاريخ هذا النوع الاجتماعي المدني وكونه اجتماعياً مدنياً لم يزل على ذلك فهو مقتضى فطرته وخلقته الاجتماعي المدني وكونه اجتماعياً مدنياً لم يزل على ذلك فهو مقتضى فطرته وخلقته غير أن ذلك يؤدي إلى الاختلاف ، واختلال نظام الاجتماع ، فشرع الله سبحانه بعنايته البالغة شرائع ترفع هذا الاختلاف ، وبلغها إليهم ببعث النبيين مبشرين ومنذرين ، وإنزال الكتاب الحاكم معهم للحكم في موارد الاختلاف .

فمحصل المعنى أن الناس أمة واحدة مدنية بالطبع لا غنى لهم عن الاجتماع وهو يوجب الاختلاف، فلذلك بعث الله الأنبياء وأنزل الكتاب.

ويرد عليه أولاً: أنه أخذ المدنية طبعاً أولياً للانسان، والاجتماع والاشتراك في الحياة لازماً ذاتياً لهذا النوع، وقد عرفت فيما مر أن الأمر ليس كذلك، بـل أمر تصالحي اضطراري، وأن القرآن أيضاً يدل على خلافه.

وثانياً: أن تفريع بعث الأنبياء وإنزال الكتب على مجرد كون الانسان مدنياً بالطبع غير مستقيم إلا بعد تقييد هذه المدنية بالطبع بكونها مؤدية إلى الاختلاف،

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٧.

وظهور الفساد، فيحتاج الكلام إلى التقدير وهو خلاف الظاهر، والقائل مع ذلك لا يرضى بتقدير الاختلاف في الكلام.

وثالثاً: أنه مبني على أخذ الاختلاف الذي تذكره الآية وتتعرض به اختلافاً واحداً، والآية كالنص في كون الاختلاف اختلافين اثنين، حيث تقول: وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهو اختلاف سابق على الكتاب والمختلفون بهذا الاختلاف هم الناس، ثم تقول: وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي علموا الكتاب وحملوه بغياً بينهم، وهذا الاختلاف لاحق بالكتاب متأخر عن نزوله، والمختلفون بهذا الاختلاف علماء الكتاب وحملته دون جميع الناس، فأحد الاختلافين غير الآخر: أحدهما اختلاف عن بغي وعلم، والآخر بخلافه.

قوله تعالى: ﴿ فَبِعِثُ اللهِ النبيينِ مبشرين ومنذرين ﴾ «الخ»، عبر تعالى بالبعث دون الارسال وما في معناه لأن هذه الوحدة المخبر عنها من حال الانسان الأولى حال خمود وسكوت، وهو يناسب البعث الذي هو الاقامة عن نوم أو قطون ونحو ذلك، وهذه النكتة لعلها هي الموجبة للتعبير عن هؤلاء المبعوثين بالنبيين دون أن يعبر بالمرسلين أو الرسل، على أن البعث وإنزال الكتاب كما تقدم بيانه حقيقتهما بيان الحق للناس وتنبيههم بحقيقة أمر وجودهم وحياتهم، وإنبائهم أنهم مخلوقون لربهم، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وأنهم سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظيم، واقفون في منزل من منازل السير، لا حقيقة له إلا اللعب والغرور، فيجب أن يراعوا ذلك في هذه الحياة وأفعالها، وأن يجعلوا نصب أعينهم أنهم من أين، وفي أين وإلى أين، وهذا المعنى أنسب بلفظ النبي الذي معناه: من استقر عنده النبأ دون الرسول، ولذلك عبر بالنبيين، وفي إسناد بعث النبيين إلى الله سبحانه دلالة على عصمة الأنبياء في تلقيهم الوحي وتبليغهم الرسالة إلى الناس وسيجيء زيادة توضيح لهذا في آخر البيان، وأما التبشير والانذار أي الوعد برحمة الله من رضوانه والجنة لمن آمن واتقى، والوعيد بعذاب الله سبحانه من سخطه والنار لمن كذب وعصى فهما أمس مراتب الدعوة بحال الانسان المتوسط الحال، وإن كان بعض الصالحين من عباده وأوليائه لا تتعلق نفوسهم بغير ربهم من ثواب أو عقاب.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزُلُ مِعْهُمُ الْكُتَابِ لَيْحُكُمُ بِينَ النَّاسُ فَيْمَا اخْتَلْفُوا فَيْهُ ﴾،

الكتاب فعال بمعنى المكتوب، والكتاب بحسب المتعارف من اطلاقه وإن استلزم كتابته بالقلم لكن لكون العهود والفرامين المفترضة إنما يبرم بالكتابة غالباً شاع اطلاقه على كل حكم مفروض واجب الاتباع أو كل بيان بل كل معنى لا يقبل النقض في إبرامه، وقد كثر استعماله بهذا المعنى في القرآن، وبهذا المعنى سمي القرآن كتاباً وهو كلام إلهي، قال تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ﴿ (١) ، وقال تعالى: ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ (٢) ، وفي قوله تعالى فيما اختلفوا فيه، دلالة على أن المعنى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله «الخ»، كما مر.

واللام في الكتاب إما للجنس وإما للعهد الذهني، والمراد به كتاب نوح عليه لقوله تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ (٦) ، فإن الآية في مقام الامتنان وتبين إن الشريعة النازلة على هذه الأمة جامعة لمتفرقات جميع الشرائع السابقة النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحيه النبي مشنه ، فالشريعة مختصة بهؤلاء الأنبياء العظام: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والمرابقة الشريعة مختصة بهؤلاء الأنبياء العظام:

ولما كان قوله تعالى: ﴿وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية، يدل على أن الشرع إنما كان بالكتاب دلت الآيتان بالانضمام أولاً: على أن لنوح على كتاباً متضمناً لشريعة، وانه المراد بقوله تعالى: ﴿وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، إما وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللام للعهد أو الجنس.

وثانياً: ان كتاب نوح أول كتاب سماوي متضمن للشريعة، إذ لو كان قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة ولذكرها الله تعالى في قوله: ﴿شرع لكم﴾ الآية.

وثالثاً: ان هذا العهد الذي يشير تعالى إليه بقوله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحَدَةُ ﴾ الآية، كَانَ قبل بعثة نوح مَانِّكُمْ وقد حكم فيه كتابه عَانِّكُمْ.

قوله تعالى: ﴿وما اختلف فيه إلا الذين أُوتوه بغياً بينهم﴾، قد مر أن المراد به الاختلاف الواقع في نفس الدين من حملته، وحيث كان الدين من الفطرة، كما يدل

<sup>(</sup>١) صَ : ٢٩ . (٢) النساء: ١٠٣ . (٣) الشورى: ١٣ .

عليه قوله تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ (١)، نسب الله سبحانه الاختلاف الواقع فيه إلى البغي.

على أن الفطرة لا تنافي الغفلة والشبهة، ولكن تنافي التعمد والبغي، ولذلك خص البغي بالعلماء ومن استبانت له الآيات الإلهية، قال تعالى: ﴿والـذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد قيد الكفر في جميعها بتكذيب آيات الله ثم أوقع عليه الوعيد، وبالجملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتهي إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم.

قوله تعالى: ﴿فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق﴾، بيان لما. اختلف فيه وهو الحق الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وأنزل معهم الكتاب بالحق﴾، وعند ذلك عنت الهداية الإلهية بشأن الاختلافين معاً: الاختلاف في شأن الحياة، والاختلاف في الحق والمعارف الإلهية الذي كان عامله الأصلي بغي حملة الكتاب، وفي تقييد الهداية بقوله تعالى: بإذنه دلالة على أن هداية الله تعالى لهؤلاء المؤمنين لم تكن إلزاماً منهم، وإيجاباً على الله تعالى أن

<sup>(</sup>۱) الروم: ۳۰. (۳) التوبة: ۱۰٦.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٤٢.

يهديهم لإيمانهم، فإن الله سبحانه لا يحكم عليه حاكم، ولا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه، بل كانت الهداية بإذنه تعالى ولو شاء لم يأذن ولم يهد، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ بمنزلة التعليل لقوله بإذنه، والمعنى إنما هداهم الله بإذنه لأن له أن يهديهم وليس مضطراً موجباً على الهداية في مورد أحد، بل يهدي من يشاء، وقد شاء أن يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.

وقد تبين من الآية أولاً: حد الدين ومعرفه، وهو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه، فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج.

وثانياً: أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعاً للاختلاف الناشيء عن الفطرة ثم استكمل رافعاً للاختلاف الفطري وغير الفطري معاً.

وثالثاً: أن الدين لا يزال يستكمل حتى تستوعب قوانينه جهات الاحتياج في الحياة، فإذا استوعبها ختم ختماً فلا دين بعده، وبالعكس إذا كان دين من الأديان خاتماً كان مستوعباً لرفع جميع جهات الاحتياج، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مَحْمَدُ أَبَا أَحْدُ مِنْ رَجَالُكُم وَلَكُنْ رَسُولُ الله وَخَاتُم النبيين﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابُ مَنْ رَجَالُكُم وَلَكُنْ رَسُولُ الله وَخَاتُم النبيين﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْهُ لَكُتَابُ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا تعلله الكل شيء ﴿ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْهُ لَكَتَابُ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ (١) .

ورابعاً: أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها.

وخامساً: السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينية، وهو أن الإنسان بحسب طبعه وقطرته سائر نحو الاختلاف، كما أنه سالك نحو الاجتماع المدني، وإذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف، وكيف يدفع شيء ما يجذبه إليه نفسه، فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة والتشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع والإيجاد فما هو مقدمته كذلك، وقد قال

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠.

تعالى: ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ (١) ، فبين أن من شأنه وأمره تعالى أن يهدي كل شيء إلى ما يتم به خلقه ، ومن تمام خلقة الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا والآخرة ، وقد قال تعالى: ﴿ كلانمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ (٢) ، وهذه الآية تفيد أن شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاء: يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته ووجوده ، ويعطيه ما يستحقه ، وأن عطاءه غير محظور ولا ممنوع من قبله تعالى إلا أن يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه ، من قبل نفسه لا من قبله تعالى .

ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه التقصية من قبل نفسه، فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقصية فكيف يقدر على تتميمها وتسوية طريق السعادة والكمال في حياته الاجتماعية؟.

وإذا كانت الطبيعة الإنسانية هي المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للإنسان عن الوصول إلى كماله الحري به وهي قاصرة عن تدارك ما أدت إليه وإصلاح ما أفسدته، فالاصلاح (لو كان) يجب أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة، وهي الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي، ولذا عبر تعالى عن قيام الأنبياء بهذا الاصلاح ورفع الاختلاف بالبعث ولم ينسبه في القرآن كله إلا إلى نفسه مع أن قيام الأنبياء كسائر الأمور له ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية والمكانية.

فالنبوة حالة إلهية (وإن شئت قل غيبية) نسبتها إلى هذه الحالة العمومية من الإدراك والفعل نسبة اليقظة إلى النوم، بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الاختلاف والتناقض في حياة الإنسان، وهذا الإدراك والتلقي من الغيب هو المسمى في لسان القرآن بالوحي، والحالة التي يتخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوة.

ومن هناك يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدني من جهة وإلى الاختلاف من جهة أخرى، وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدأ حجة على وجود النبوة، وبعبارة أخرى دليل النبوة العامة.

تقريره: أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع، وهذا الاستخدام الفطري يؤديه إلى

<sup>(</sup>١) طه: ٥٠.

الاجتماع المدني وإلى الاختلاف والفساد في جميع شؤون حياته الذي يقضي التكوين والإيجاد برفعه ولا يرتفع إلا بقوانين تصلح الحياة الاجتماعية برفع الاختلاف عنها، وهداية الإنسان إلى كماله وسعادته بأحد أمرين: إما بفطرته وإما بأمر وراثه، لكن الفطرة غير كافية، فإنها هي المؤدية إلى الاختلاف فكيف ترفعها؟ فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة، وهو التفهيم الإلهي غير الطبيعي المسمى بالنبوة والوحي، وهذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصوح بها في كتاب الله تعالى كما عرفت فيما تقدم، وكل واحدة من هذه المقدمات تجريبية، بينتها التجربة للإنسان في تاريخ حياته واجتماعاته المتنوعة التي ظهرت وانقرضت في طي القرون المتراكمة الماضية، إلى أقدم أعصار الحياة الإنسانية التي يذكرها التاريخ.

فلا الإنسان انصرف في حين من أحيان حياته عن حكم الاستخدام، ولا استخدامه لم يؤد إلى الاجتماع وقضى بحياة فردية، ولا اجتماعه المكون خلا عن الاختلاف، ولا الاختلاف ارتفع بغير قوانين اجتماعية، ولا أن فطرته وعقله الذي يعده عقلاً سلياً قدرت على وضع قوانين تقطع منابت الاختلاف وتقلع مادة القساد، وناهيك في ذلك: ما تشاهده من جريان الحوادث الاجتماعية، وما هو نصب عينيك من انحطاط الأخلاق وفساد عالم الإنسانية، والحروب المهلكة للحرث والنسل، والمقاتل المبيدة للملايين بعد الملايين من الناس، وسلطان التحكم ونفوذ الاستعباد في نفوس البشر وأعراضهم وأموالهم في هذا القرن الذي يسمى عصر المدنية والرقي والثقافة والعلم، فما ظنك بالقرون الخالية، أعصار الجهل والظلمة؟.

وأما أن الصنع والإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار في كل موجود بحسب التجربة والبحث، وكذا كون الخلقة والتكوين إذا اقتضى أثراً لم يقتض خلافه بعينه أمر مسلم تثبته التجربة والبحث، وأما أن التعليم والتربية الدينيين الصادرين من مصدر النبوة والوحي يقدران على دفع هذا الاختلاف والفساد فأمر يصدقه البحث والتجربة معاً: أما البحث: فلأن الدين يدعو إلى حقائق المعارف وفواضل الأخلاق ومحاسن الأفعال فصلاح العالم الإنساني مفروض فيه، وأما التجربة: فالإسلام أثبت ذلك في اليسير من الزمان الذي كان الحاكم فيه على الاجتماع بين المسلمين هو الدين، وأثبت ذلك بتربية أفراد من الانسان صلحت نفوسهم، وأصلحوا نفوس غيرهم من الناس، على أن جهات الكمال والعروق نفوسهم، وأصلحوا نفوس غيرهم من الناس، على أن جهات الكمال والعروق

النابضة في هيكل الاجتماع المدني اليوم التي تضمن حياة الحضارة والرقي مرهونة التقدم الإسلامي وسريانه في العالم الدنيوي على ما يعطيه التجزية والتحليل من غير شك، وسنستوفي البحث عنه إنشاء الله في محل آخر أليق به

وسادساً: أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني، قضاء القرآن بختم النبوة وعدم نسخ الدين وثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال الفردي والاجتماعي للانسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه.

وهذا من ملاحم القرآن التي صدقها جريان تاريخ الإنسان منذ نؤول القرآن إلى يومنا هذا في زمان يقارب أربعة عشر قرنا تقدم فيها النوع في الجهات الطبيعي من اجتماعه تقدماً باهراً، وقطع بعداً شاسعاً غير أنه وقف من جهة معارفه الحقيقية، وأخلاقه الفاضلة موقفه الذي كان عليه، ولم يتقدم حتى قدماً واحداً، أو رجع أقداماً خلفه القهقرى، فلم يتكامل في مجموع كماله من حيث المجموع أعني الكمال الروحى والجسمى معاً.

وقد اشتبه الأمر على من يقول: إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر وإصلاح شأنه وجب أن تتبدل بتبدل الاجتماعيات في نفسها وارتقائها وصعودها مدارج الكمال، ولا شك أن النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن، وتشريع قوانين الاسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعثة عيسى عليه وموسى عليه فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر النبي موجباً لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين أخر قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر.

والجواب عنه: أن الدين كما مر لم يعتبر في تشريعه مجرد الكمال المادي الطبيعي للإنسان، بل اعتبر حقيقة الوجود الإنساني، وبنى أساسه على الكمال الروحي والجسمي معاً، وابتغى السعادة المادية والمعتوية جميعاً، ولازم ذلك أن يعتبر فيه حال الفرد الاجتماعي المتكامل بالتكامل الديني دون الفرد الاجتماعي المتكامل بالصنعة والسياسة، وقد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنهم لولوعهم في الأبحاث الاجتماعية المادية (والمادة متحولة متكاملة كالاجتماع المبني عليها) حسبوا أن الاجتماع الذي اعتبره الدين نظير الاجتماع الذي اعتبره اجتماع مادي جسماني، فحكموا عليه بالتغير والنسخ حسب تحول الاجتماع المادي، وقد عرفت أن الدين لا

يبني تشريعه على أساس الجسم فقط، بل الجسم والروح جميعاً، وعلى هذا يجب أن يفرض فرد ديني أو اجتماع ديني جامع للتربية الدينية والحياة المادية التي سمحت به دنيا اليوم ثم لينظر هل يوجد عنده شيء من النقص المفتقر إلى التتميم، والوهن المحتاج إلى التقوية؟.

وسابعاً: أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الخطأ.

# (كلام في عصمة الأنبياء)

توضيح هذه النتيجة: أن العصمة على ثلاثة أقسام: العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي، والعصمة عن الخطأ في التبليغ والرسالة، والعصمة عن المعصية وهي ما فيه هتك حرمة العبودية ومخالفة مولوية، ويرجع بالاخرة إلى قول أو فعل ينافي العبودية منافاة ما، ونعني بالعصمة وجود أمر في الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطأ أو المعصية.

وأما الخطأ في غير باب المعصية وتلقي الوحي والتبليغ، وبعبارة أخرى في غير باب أخذ الوحي وتبليغه والعمل به كالخطأ في الأمور الخارجية نظير الأغلاط الواقعة للإنسان في الحواس وإدراكاتها أو الاعتباريات من العلوم، ونظير الخطأ في تشخيص الأمور التكوينية من حيث الصلاح والفساد والنفع والضرر ونحوها فالكلام فيها خارج عن هذا المبحث.

وكيف كان، فالقرآن يدل على عصمتهم عليهم السلام في جميع الجهات الثلاث:

أما العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة: فيدل عليه قوله تعالى في الآية: ﴿ فَبِعِثُ اللهِ النبينِ مبشرينِ ومنذرينِ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴾ فإنه ظاهر في أن الله سبحانه إنما بعثهم بالتبشير والإنذار وإنزال الكتاب (وهذا هو الوحي) ليبينوا للناس الحق في الاعتقاد والحق في العمل، وبعبارة أخرى لهداية الناس إلى حق الاعتقاد وحق العمل، وهذا هو غرضه سبحانه في بعثهم، وقد قال تعالى: ﴿لا يضل ربي ولا

ينسى (١)، فبين أنه لا يضل في فعله ولا يخطى، في شأنه، فإذا أراد شيئاً فإنما يريده من طريقه الموصل إليه من غير خطأ، وإذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في سلوكه، وكيف لا وبيده الخلق والأمر وله الملك والحكم، وقد بعث الأنبياء بالوحي إليهم وتفهيمهم معارف الدين ولا بد أن يكون، وبالرسالة لتبليغها للناس ولا بد أن يكون! وقال تعالى أيضاً: ﴿ إِن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (٢)، وقال أيضاً: ﴿ والله على أمره ﴾ (٢).

ويدل على العصمة عن الخطأ أيضاً قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً (أ)، فظاهره أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فيظهرهم ويؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم وما خلفهم، والاحاطة بما لديهم لحفظ الوحي عن الزوال والتغير بتغيير الشياطين وكل مغير غيرهم، ليتحقق إبلاغهم رسالات ربهم، ونظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي ﴿وما نتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً (أ)، دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغير يغيره.

وهذان الوجهان من الاستدلال وإن كانا ناهضين على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة فقط دون العصمة عن المعصية في العمل على ما قررنا، لكن يمكن تتميم دلالتها على العصمة من المعصية أيضاً بأن الفعل دال كالقول عند العقلاء، فالفاعل لفعل يدل بفعله على أنه يراه حسناً جائزاً كها لو قال: إن الفعل الفلاني حسن جائز فلو تحققت معصية من النبي وهو يأمر بخلافها لكان ذلك تناقضاً منه، فإن فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حينئذ مبلغاً لكلا المتناقضين وليس تبليغ المتناقضين بتبليغ للحق، فإن المخبر بالمتناقضين لم يخبر بالحق لكون كل منها مبطلاً للآخر، فعصمة النبي في تبليغ رسالته لا تتم إلاً مع عصمته عن المعصية وصونه عن المخالفة كها لا يخفى.

ويدل على عصمتهم مطلقاً قوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم

(٣) يوسف: ٢١.

<sup>(</sup>١) طه: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الجن: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٣.

اقتده (۱)، فجميعهم عليهم السلام كتب عليهم الهداية، وقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ يَضِلُلُ اللهِ فَمَا لَهُ مَنْ هَادُ وَمِنْ يَهِدِي اللهِ فَمَا لَهُ مِنْ مَضْلُ (۲).

وقال تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾ (٣) ، فنفى عن المهتدين بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال ، فلا يوجد فيهم ضلال ، وكل معصية ضلال كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أَلَم أَعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً ﴾ (٤) ، فعد كل معصية ضلالاً حاصلاً بإضلال الشيطان بعد ما عدها عبادة للشيطان ، فإثبات هدايته تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام ، ثم نفى الضلال عمن اهتدى بهداه ، ثم عد كل معصية ضلالاً تبرئة منه تعالى لساحة أنبيائه عن صدور المعصية منهم وكذا عن وقوع الخطأ في فهمهم الوحى وإبلاغهم إياه .

ويدل عليها أيضاً قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾(٥)، وقال أيضاً: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾(١)، فوصف هؤلاء الذين أنعم عليهم من النبيين بأنهم ليسوا بضالين، ولا الضالين عنهم معصية لكانوا بذلك ضالين، وكذا لو صدر عنهم خطأ في الفهم أو التبليغ، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى فيما يصف به الأنبياء: ﴿أُولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غياً ﴾(١)، فجمع في الأنبياء أولاً الخصلتين: أعني الإنعام والهداية حيث أتى بمن البيانية في قوله وممن هدينا واجتبينا الخصلتين: أعني الإنعام والهداية حيث أتى بمن البيانية في قوله وممن هدينا واجتبينا الخلف بما وصف من أوصاف الذم، والفريق الثاني غير الأول لأن الفريق الأول رجال ممدوحون مشكورون دون الثاني، وإذ وصف الفريق الثاني وعرفهم بأنهم اتبعوا الشهوات وسوف يلقون غياً فالفريق الأول وهم الأنبياء ما كانوا يتبعون الشهوات ولا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٠. (٤) يس: ٦٢، (٦) الحمد: ٧.

 <sup>(</sup>۲) الزمر: ۳۷.
 (۵) النساء: ۲۸.
 (۷) مريم: ۵٥.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٧.

يلحقهم غي، ومن البديهي أن من كان هذا شأنه لم يجز صدور المعصية عنه حتى أنهم لو كانوا قبل نبوتهم ممن يتبع الشهوات لكانوا بذلك ممن يلحقهم الغي لمكان الإطلاق في قوله: ﴿أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غياً ﴾.

وهذا الوجه قريب من قول من استدل على عصمة الأنبياء من طريق العقل بأن إرسال الرسل وإجراء المعجزات على أيديهم تصديق لقولهم. فلا يصدر عنهم كذب وكذا تصديق لأهليتهم للتبليغ، والعقل لا يعد إنساناً يصدر منه المعاصي والأفعال المنافية لمرام ومقصد كيف كان أهلاً للدعوة إلى ذلك المرام، فإجراء المعجزات على أيديهم يتضمن تصديق عدم خطأهم في تلقي الوحي وفي تبليغ الرسالة وفي امتثالهم للتكاليف المتوجهة إليهم بالطاعة.

ولا يرد عليه: ان الناس وهم عقلاء يتسببون في أنواع تبليغاتهم وأقسام أغراضهم الأجتماعية بالتبليغ ممن لا يخلو عن بعض القصور والتقصير في التبليغ، فإن ذلك منهم لأحد أمرين لا يجوز فيما نحن فيه، إما لمكان المسامحة منهم في اليسير من القصور والتقصير، وإما لأن مقصودهم هو البلوغ إلى ما تيسر من الأمر المطلوب، والقبض على اليسير والغض عن الكثير وشيء من الأمرين لا يليق بساحته تعالى.

ولا يرد عليه أيضاً: ظاهر قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (١٠)، فإن الآية وإن كانت في حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنه أذن لهم في تبليغ ما تعلموا من الدين وتفقهوا فيه، لا تصديق لهم فيما أنذروا به وجعل حجية لقولهم على الناس والمحذور إنما هو في الثاني دون الأول.

ومما يدل على عصمتهم عليهم السلام قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَ لَيْطَاعَ بِإِذِنَ اللّهَ ﴾ (٢)، حيث جعل كون الرسول مطاعاً غاية للإرسال، وقصر الغاية فيه، وذلك يستدعي بالملازمة البينة تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسول وهو قوله أو فعله لأن كلا منهما وسيلة معمولة متداولة في التبليغ، فلو تحقق من الرسول خطأ في

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٣.

فهم الوحي أو في التبليغ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل والله سبحانه لا يريد إلا الحق.

وكذا لو صدر عن الرسول معصية قولاً أو فعلاً والمعصية مبغوضة منهي عنها لكان بعينه متعلق إرادته تعالى فيكون بعينه طاعة محبوبة فيكون تعالى مريداً غير مريد، آمراً وناهياً، محباً ومبغضاً بالنسبة إلى فعل واحد بعينه تعالى عن تناقض الصفات والأفعال علواً كبيراً وهو باطل وإن قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق على ما قال به بعضهم، فإن تكليف ما لا يطاق تكليف بالمحال وما نحن فيه تكليف نفسه محال، لأنه تكليف ولا تكليف، وإرادة ولا إرادة، وحب ولا حب، ومدح وذم بالنسبة إلى فعل واحد!

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴿ (١) ، فإن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه يريد قطع عذر الناس في ما فيه المخالفة والمعصية وأن لا قاطع للعذر إلا الرسل عليهم السلام، ومن المعلوم أن قطع الرسل عذر الناس ورفعهم لحجتهم إنما يصح إذا لم يتحقق في ناحيتهم ما لا يوافق إرادة الله ورضاه: من قول أو فعل، وخطأ أو معصية، وإلا كان للناس أن يتمسكوا به ويحتجوا على ربهم سبحانه وهو نقض لغرضه تعالى.

فإن قلت: الذي يدل عليه ما مر من الآيات الكريمة هو أن الأنبياء عليهم السلام لا يقع منهم خطأ ولا يصدر عنهم معصية وليس ذلك من العصمة في شيء، فإن العصمة على ما ذكره القوم قوة تمنع الإنسان عن الوقوع في الخطأ، وتردعه عن فعل المعصية واقتراف الخطيئة، وليست القوة مجرد صدور الفعل أو عدم صدوره وإنما هي مبدأ نفساني تصدر عنه الفعل كما تصدر الأفعال عن الملكات النفسانية.

قلت: نعم لكن الذي يحتاج إليه في الأبحاث السابقة هو عدم تحقق الخطأ والمعصية من النبي مُنْفُرُهُ ولا يضر في ذلك عدم ثبوت قوة تصدر عنها الفعل صواباً أو طاعة وهو ظاهر.

ومع ذلك يمكن الاستدلال على كون العصمة مستندة إلى قوة رادعة بما مر في البحث عن الإعجاز من دلالة قوله تعالى: ﴿إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء

<sup>(1)</sup> Himle: 371.

قدراً ١١٠٠، وكذا قوله تعالى: ﴿إِنْ رَبِّي على صراط مستقيم ١٢٠، على أن كلاً من الحوادث يحتاج إلى مبدا يصدر عنه وسبب يتحقق به، قهذه الأفعال الصادرة عن النبي مَشِفَتُ على وتيرة واحدة صواباً وطاعة تنتهي إلى سبب مع النبي مَشَنَ ﴿ وَفِي النَّهِ عَلَى وَالْوَرِيمُ وَفِي نفسه وهي القوة الرادعة، وتوضيحه: أن أفعال النبي المفروض صدورها طاعة أفعال اختيارية من نوع الأفعال الاختيارية الصادرة عنا التي بعضها طاعة وبعضها معصية، ولا شك أن الفعل الاختياري إنما هو اختياري بصدوره عن العلم والمشيئة، وإنما يختلف الفعل طاعة ومعصية باختلاف الصورة العلمية التي يصدر عنها، فإن كان المقصود هو الجري على العبودية بامتثال الأمر مثلاً تحققت الطاعة، وإن كان المطلوب \_ أعنى الصورة العلمية التي يضاف إليها المشيئة \_ اتباع الهوى واقتراف ما نهى الله عنه تحققت المعصية، فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه الفعل، ولو دام أحد العلمين أعني الحكم بوجوب الجري على العبودية وامتثال الأمر الإلهي لما صدر إلا الطاعة، ولو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصية(والعياذ بالله) لم يتحقق إلا المعصية، وعلى هذا فصدور الأفعال عن النبي المناه بوصف الطاعة دائماً ليس إلا لأن العلم الذي يصدر عنه فعله بالمشيئة صورة علمية صالحة غير متغيرة، وهو الإذعان بوجوب العبودية دائماً، ومن المعلوم أن الصورة العلمية والهيئة النفسانية الراسخة غير الزائلة هي الملكة النفسانية كملكة العفة والشجاعة والعدالة ونحوها، ففي النبي ملكة نفسانية يصدر عنها أفعاله على الطاعة والانقياد وهي القوة الرادعة عن المعصية.

ومن جهة أخرى النبي لا يخطىء في تلقي الوحي ولا في تبليغ الرسالة فقيه هيئة نفسانية لا تخطىء في تلقي المعارف وتبليغها ولا تعصي في العمل ولو فرضنا أن هذه الأفعال وهي على وتيرة واحدة ليس فيها إلا الصواب والطاعة تحققت منه من غير توسط سبب من الأسباب يكون معه، ولا انضمام من شيء إلى نفس النبي كان معنى ذلك أن تصدر أفعاله الاختيارية على تلك الصفة بإرادة من الله سبحانه من غير دخالة للنبي بهن فيه، ولازم ذلك إبطال علم النبي بهناته وإرادته في تأثيرها في أفعاله وفي ذلك خروج الأفعال الاختيارية عن كونها اختيارية، وهو ينافي افتراض كونه فرداً من أفراد الإنسان الفاعل بالعلم والإرادة، فالعصمة من الله سبحانه إنما هي بإيجاد سبب

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

١٤٢ .....١٤٠٠ الجزء الثاني

في الإنسان النبي يصدر عنه أفعاله الاختيارية صواباً وطاعة وهو نوع من العلم الراسخ وهو الملكة كما مر.

### (كلام في النبوة)

والله سبحانه بعد ما ذكر هذه الحقيقة (وهي وصف إرشاد الناس بالوحي) في كلامه كثيراً عبر عن رجالها بتعبيرين مختلفين فيه تقسيمهم إلى قسمين أو كالتقسيم: وهما الرسول والنبي، قال تعالى: ﴿ووجيء بالنبيين والشهداء﴾(١)، وقال تعالى: ﴿يوم يجمع الله الرسل ماذا أجبتم﴾(٢)، ومعنى الرسول حامل الرسالة، ومعنى النبي حامل النبأ، فللرسول شرف الوساطة بين الله سبحانه وبين خلقه وللنبي شرف العلم بالله وبما عنده.

وقد قيل إن الفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص المطلق، فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة، والنبي يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر.

لكن هذا الفرق لا يؤيده كلامه تعالى كقوله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولًا نبياً ﴾ (٢)، والآية في مقام المدح والتعظيم ولا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كما لا يخفى.

وكذا قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي﴾ (أ)، حيث جمع في الكلام بين الرسول والنبي ثم جعل كلاً منهما مرسلاً لكن قوله تعالى: ﴿ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء﴾ (أ)، وكذا قوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ (أ)، وكذا ما في الآية المبحوث عنها من قوله تعالى: ﴿فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى غير ذلك من الآيات يعطي ظاهرها أن كل مبعوث من الله بالإرسال إلى الناس نبي ولا ينافي ذلك ما مر من قوله تعالى: ﴿وكان رسولاً نبياً ﴾ الآية، فإن اللفظين قصد بهما معناهما من غير أن يصيرا اسمين مهجوري المعنى، فالمعنى وكان رسولاً خبيراً بآيات الله ومعارفه، وكذا قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية، لإمكان أن يقال: إن النبي والرسول كليهما مرسلان

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) مريم: ١٥.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٥١.

<sup>(</sup>٢) الماثدة: ١٠٩.

إلى الناس، غير إن النبي بعث لينبى، الناس بما عنده من نبأ الغيب لكونه خبيراً بما عند الله، والرسول هو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبأ النبوة كما يشعر به أمثال قوله تعالى: ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ (١)، وعلى هذا، فالنبي هو الذي يبين للناس صلاح معاشهم ومعادهم من أصول الدين وفروعه على ما اقتضته عناية الله من هداية الناس إلى سعادتهم، والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام حجة يستتبع مخالفته هلاكه أو عذاباً أو نحو ذلك، قال تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٣)، ولا يظهر من كلامه تعالى في القرق بينهما أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب المفهوم، ولازمه هو الذي أشرنا إليه من أن للرسول عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من الفرق بينهما.

ثم إن القرآن صريح في أن الأنبياء كثيرون وإن الله سبحانه لم يقصص الجميع في كتابه، قال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك﴾ (٤) ، إلى غير ذلك والذين قصهم الله تعالى في كتابه بالاسم بضعة وعشرون نبياً وهم: آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل، وإلياس، ويونس، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وشعيب، وموسى، وهارون، وداود، وسليمان، وأيوب، وزكريا، ويحيى، وإسماعيل صادق الوعد، وعيسى، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين.

وهناك عدة لم يذكروا بأسمائهم بل بالتوصيف والكناية، قال سبحانه: ﴿ أَلَم تَرَ الْمَالُ مِن بَنِي إِسرائيل مِن بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً ﴾ (٥) ، وقال تعالى: ﴿ أَو كَالَّذِي مَر على قرية وهي خاوية على عروشها ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ إذ أَرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بنالث ﴾ (٧) ، وقال تعالى: ﴿ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه من لدنا علماً ﴾ (٥) ، وقال تعالى: ﴿ والأسباط ﴾ (٥) ، وهناك من لم يتضح كونه نبياً

(٧) يَس: ١٤.

(٤) المؤمن: ٧٨.

(١) يونس: ٤٧.

(٨) الكهف: ٢٥.

(٥) البقرة: ٢٤٦.

(٢) الإسراء: ١٥.

(٩) البقرة: ١٣٦.

(٦) البقرة: ٢٥٩.

(٣) النساء: ١٦٥.

كفتى موسى في قوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لفتاه﴾ (١)، ومثل ذي القرنين وعمران أبي مريم وعزير من المصرح بأسمائهم.

وبالجملة لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده والذي يشتمل من الروايات على بيان عدتهم آحاد مختلفة المتون وأشهرها رواية أبي ذر عن النبي أله بينية : إن الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألف نبي، والمرسلون منهم ثلثمائة وثلاثة عشر نبياً.

واعلم: ان سادات الأنبياء هم أولوا العزم منهم وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وأله وعليهم، قال تعالى: ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل (٢٠)، وسيجيء أن معنى العزم فيهم الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم وعدم نسيانه، قال تعالى: ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً (٣)، وقال تعالى: ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً (٤).

وكل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع وكتاب، قال تعالى؛ وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ف (٥)، وقال تعالى: وإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ف (١)، وقال تعالى: وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون ف، إلى أن قال: ووقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ف يلى أن قال \_ ووأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ف (٧).

والآيات تبين أن لهم شرائع وأن لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المُسَلَّة كتباً، وأما كتاب نوح فقد عرفت أن الآية أعنى قوله تعالى: ﴿كان الناس أمة واحدة﴾ وإلخ»، بانضمامه إلى قوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً﴾ الآية تدل

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٠. (٤) طه: ١١٥. (٦) الأعلى: ١٩.

 <sup>(</sup>۲) الأحقاف: ۳۵.
 (۵) الشورى: ۱۳.
 (۷) المائدة: ۵۱.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧

عليه، وهذا الذي ذكرتاه لا ينافي نزول الكتاب على داود عشطه، قال تعالى: ﴿وآتينا داود زبوراً ﴾ (١) ، ولا ما في الروايات من نسبة كتب إلى آدم، وشيث، وإدريس، فإنها كتب لا تشتمل على الأحكام والشرائع.

واعلم أن من لوازم النبوة الوحي وهو نوع تكليم إلهي تتوقف عليه النبوة، قال تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنبيين مِن بعده ﴾(٢)، وسيجيء استيفاء البحث عن معناه في سورة الشورى إن شاء الله.

### (بحث روائي)

في المجمع عن الباقر مُلِشَّقَهُ أنه قال: كان الناس قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين فبعث الله النبيين.

وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه في الآية قال: وكان ذلك قبل نوح فقيل: فعلى هدى كانوا؟ قال بل كانوا ضلالاً، وذلك إنه لما انقرض آدم وصالح ذريته، وبقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته، وذلك أن قابيل كان يواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، فصار فيهم بالتقية والكتمان فازدادوا كل يوم ضلالة حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف، ولحق الوصي بجزيرة من البحر ليعبد الله فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل، ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الأمر، وكذبوا، إنما هو شيء يحكم الله في كل عام ثم قرأ: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك، قلت أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال: لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق قال: لم يكونوا ليهندوا حتى يهديهم الله، أما تسمع بقول إبراهيم: ﴿لئن لم يهدني ربي لأكون من الضالين﴾ أي ناسياً للميثاق.

أقول: قوله: لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله، يفسر معنى كونهم ضلالًا المذكور في أول الحديث، وأنهم إنما خلوا عن الهداية التفصيلية إلى المعارف الإلهية، وأما الهداية الإجمالية فهي تجامع الضلال بمعنى الجهل بالتفاصيل

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٣.

كما يشير إليه قوله عَنْنَكُمْ في رواية المجمع المنقولة آنفاً: على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالاً.

وقوله على الكمل من المؤمنين أو الجري على حال من هو ذاكر للميثاق وإن لم حقيقة كما في الكمل من المؤمنين أو الجري على حال من هو ذاكر للميثاق وإن لم يكن ذاكراً له حقيقة وهو حال سائر المؤمنين ولا يخلو إطلاق الهداية عليه من عناية.

وفي التوحيد عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق الذي أتى أبا عبد الله فقال: من أين أثبت أنبياء ورسلاً؟ قال أبو عبد الله طلقة : إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، ولا يباشرهم ولا يباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، فثبت أن له سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما فيه بقائهم، وفي تركه فنائهم، فثبت الأمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبون بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس في أحوالهم، على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد، من إحياء الموتى، وإبراء الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد، من إحياء الموتى، وإبراء الرسول ووجوب عدالته.

أقول: والحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلاث في مسائل ثلاث من النبوة.

إحداها: الحجة على النبوة العامة وبالتأمل فيما ذكره مُتُمَنِّ تجد أنه منطبق على ما استفدنا من قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسَ أُمة واحدة﴾ الآية.

وثانيتها: الحجة على لزوم تأييد النبي بالمعجزة، وما ذكره عَلِمُنْكُمْ منطبق على ما ذكرناه في البحث عن الإعجاز في بيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فَي رَيْبٍ مَمَا نَوْلُنَا عَلَى عَبْدُنَا فَأْتُوا بِسُورة مِن مثله﴾(١).

وثالثتها: مسألة عدم خلو الأرض عن الحجة وسيأتي بيانه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣.

وفي المعاني والخصال عن عتبة الليثي عن أبي ذر رحمه الله قال: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، قلت: كم المرسلون منهم؟ قال ثلثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً، قلت من كان أول الأنبياء ؟ قال: آدم، قلت: وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال: نعم خلقه الله ببده ونفخ فيه من روحه، ثم قال يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم، وشيث، وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيك محمد مسللة عنه من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وستماثة نبي، قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شبث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إدراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان.

أقول: والرواية وخاصة صدرها المتعرض لعدد الأنبياء والمرسلين من المشهورات روتها الخاصة والعامة في كتبهم، وروى هذا المعنى الصدوق في الخصال والأمالي عن الرضاعن آبائه عن النبي المناب وعن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين منافضة ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة، والسيد في الإقبال عن السجاد منافض، وفي البصائر عن الباقر منافضة.

وفي الكافي عن الباقر على في قوله تعالى: ﴿وكان رسولاً نبياً ﴾ الآية قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ولا يعان الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ولا يرى في المنام ويعاين.

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر، ومن الممكن أن يستفاد ذلك من مثل قوله تعالى: وفأرسل إلى هارون (١)، وليس معناها أن معنى الرسول هو المرسل إليه ملك الوحي، بل المقصود أن النبوة والرسالة مقامان خاصة أحدهما الرؤيا وخاصة الآخر مشاهدة ملك الوحي، وربما اجتمع المقامان في واحد فاجتمعت الخاصتان، وربما كانت نبوة من غير رسالة، فتكون الرسالة أخص من النبوة مصداقاً لا مفهوماً كما يصرح به الحديث السابق عن أبي ذر حيث يقول: قلت: كم المرسلون منهم؟

فقد تبين أن كل رسول نبي ولا عكس، وبذلك يظهر الجواب عما اعترضه

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٣.

بعضهم على دلالة قوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾(١)، أنه إنما يدل على ختم النبوة دون ختم الرسالة مستدلاً بهذه الرواية ونظائرها.

والجواب: أن النبوة أعم مصداقاً من الرسالة وارتفاع الأعم يستلزم ارتفاع الأخص ولا دلالة في الروايات كما عرفت على العموم من وجه بين الرسالة والنبوة بل الروابات صريحة في العموم المطلق.

وفي العيون عن أبي الحسن الرضا على النها المناسم أولوا العزم أولي العزم النهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيام عيسى وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على شريعة عيسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمد أيام عيسى وبعده كان على شريعة عيسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمد أولوا العزم، وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده النبوة أو محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده النبوة أو أبى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه.

أقول: وروى هذا المعنى صاحب قصص الأنبياء عن الصادق عَلَكُ.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿فاصبر كما صبر أُولُوا العزم من الرسل﴾ الآية، وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم عليهم السلام، ومعنى أُولِي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وأقروا بكل نبي كان قبلهم وبعدهم، وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى.

أقول: وروي من طرق أهل السنة والجماعة عن ابن عباس وقتادة أن أُولوا العزم من الأنبياء خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد المشكل كفيًا روينا من طرق أهل البيت، وهناك أقوال أخر منسوبة إلى بعضهم: فذهب بعضهم إلى أنهم ستة: نوح، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وذهب بعضهم إلى أنهم الذين أمروا بالجهاد والقتال وأظهروا المكاشفة وجاهدوا في الدين، وذهب

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠.

بعضهم إلى أنهم أربعة: إبراهيم، ونوح، وهود، ورابعهم محمد بَهُ أَنَّهُ ، وهذه أقوال خالية عن الحجة وقد ذكرنا الوجه في ذلك.

وفي تفسير العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر مَنِظَظَم، قال: كان ما بين آدم وبين نوح من الأنبياء مستخفين، ولذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، الحديث.

أقول: وروي هذا المعنى عن أهل بيت العصمة عليهم السلام بطرق كثيرة.

وفي الصافي عن المجمع عن علي مشته بعث الله نبياً أسود لم يقص علينا قصته.

وفي النهج قال عليه في خطبة له يذكر فيها آدم عليه: فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية، واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما يدل أكثر خلقه عهد الله إليهم، فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبيائه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفتيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا يقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم: من سابق سمي له من بعده، أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسلت القرون، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء، إلى أن بعث الله سبحانه محمداً لإنجاز عدته، وتمام نبوته؛ الخطبة.

أقول: قوله: اجتالتهم أي حملتهم على الجولان إلى كل جانب، وقوله: واتر إليهم، أي أرسل واحداً بعد واحد، والأوصاب جمع وصب وهو المرض، والأحداث جمع الحدث وهو النازلة، وقوله نسلت القرون أي مضت، وإنجاز العدة تصديق الوعد، والمراد به الوعد الذي وعده ألله سبحانه بإرسال رسوله محمد والله وبشر به عيسي منافظة وغيره من الأنبياء عليهم السلام، قال تعالى: فوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا في (١).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٥.

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله بالله: قال الله تعالى لموسى بالله: ﴿ وَكَتَبَا لَهُ فِي الأَلُواحِ مِن كُلِ شَيءَ ﴾ ، فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله ، وقال تعالى لعيسى بالله ؛ ﴿ لا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾ ، وقال الله تعالى لمحمد بالله : ﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ .

أقول: وروي في بصائر الدرجات هذا المعنى عن عبد الله بن الوليد بطريقين، وقوله على الله لموسى «إلخ»، إشارة إلى أن قوله تعالى في الألواح من كل شيء يفسر قوله تعالى في حق التوراة: ﴿وتفصيل كل شيء﴾ إذ لو كان المراد به استيعاب البيان لجميع جهات كل شيء لم يصح قوله: في الألواح من كل شيء، فهذا الكلام شاهد على أن المراد من تفصيل كل شيء تفصيله بوجه لا من جميع الجهات، فافهم.

## (بحث فلسفي)

مسألة النبوة العامة بالنظر إلى كون النبوة نحو تبليغ للأحكام وقوانين مجعولة مشرّعة وهي أُمور اعتبارية غير حقيقية، وإن كانت مسألة كلامية غير فلسفية، فإن البحث الفلسفي إنما ينال الأشياء من حبث وجوداتها الخارجية وحقائقها العينية ولا يتناول الأمور المجعولة الاعتبارية.

لكنها بالنظر إلى جهة أخرى مسألة فلسفية وبحث حقيقي، وذلك أن المواد الدينية من المعارف الأصلية والأحكام الخلقية والعملية لها ارتباط بالنفس الإنسانية من جهة أنها تثبت فيها علوماً راسخة أو أحوالاً تؤدي إلى ملكات راسخة، وهذه العلوم والملكات تكون صوراً للنفس الإنسانية تعين طريقها إلى السعادة والشقاوة، والقرب والبعد من الله سبحانه، فإن الإنسان بواسطة الأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة الصادقة يكتسب لنفسه كمالات لا تتعلق إلا بما هيء له عند الله سبحانه من القرب والزلفي والرضوان والجنان، وبواسطة الأعمال الطالحة والعقائد السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه صوراً لا تتعلق إلا بالدنيا الدائرة وزخارفها الفائية ويؤديها ذلك أن ترد يعد مفارقة الدنيا وانقطاع الاختيار إلى دار البوار ومهاد النار وهذا سير حقيقي.

وعلى هذا فالمسألة حقيقية والحجة التي ذكرناها في البيان السابق واستفدناها من الكتاب العزيز حجة برهانية. توضيح ذلك: إن هذه الصور للنفس الإنسانية الواقعة في طريق الاستكمال، والإنسان نوع حقيقي بمعنى أنه موجود حقيقي مبدأ لآثار وجودية عينية، والعلل الفياضة للموجودات أعطتها قابلية النيل إلى كمالها الأخير في وجودها بشهادة التجربة والبرهان، والواجب تعالى تام الإفاضة فيجب أن يكون هناك إفاضة لكل نفس مستعدة بما يلائم استعدادها من الكمال، ويتبدل به قوتها إلى الفعلية، من الكمال الذي يسمى سعادة إن كانت ذات صفات حسنة وملكات فاضلة معتدلة أو الـذي يسمى شقاوة إن كانت ذات رذائل وهيئات ردية.

وإذ كانت هذه الملكات والصور حاصلة لها من طريق الأفعال الاختيارية المنبعثة عن اعتقاد الصلاح والفساد، والخوف والرجاء، والرغبة إلى المنافع، والرهبة من المضار، وجب أن تكون هذه الإفاضة أيضاً متعلقة بالدعوة الدينية بالتبشير والإنذار والتخويف والتطميع لتكون شفاء للمؤمنين فيكملوا به في سعادتهم، وخساراً للظالمين فيكملوا به في سعادتهم، والنبي المبعوث من فيكملوا به في شقاوتهم، والدعوة تحتاج إلى داع يقدم بها وهو النبي المبعوث من عنده تعالى.

فإن قلت: كفى في الدعوة ما يدعو إليه العقل من اتباع الإنسان للحق في الاعتقاد والعمل، وسلوكه طريق الفضيلة والتقوى، فأي حاجة إلى بعث الأنبياء.

قلت: العقل الذي يدعو إلى ذلك ويأمر به، هو العقل العملي الحاكم بالحسن والقبح، دون العقل النظري المدرك لحقائق الأشياء كما مر بيانه سابقاً، والعقل العملي يأخذ مقدمات حكمه من الاحساسات الناصبة، والاحساسات التي هي بالفعل في الإنسان في بادىء حاله، هي إحساسات القوى الشهوية والغضبية، وأما القوة الناطقة القدسية فهي بالقوة، وقد مر أن هذا الاحساس الفطري يدعو إلى الاختلاف، فهذه التي بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من القوة إلى الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان فكل قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عما قليل إلى التوحش والبربرية مع وجود العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم، فلا غناء عن تأييد إلهي بنبوة تؤيد العقل.

# (بحث اجتماعي)

فإن قلت: هب إنَّ العقل لا يستقل بالعمل في كل فرد أو في كل قوم في جميع

التقادير ولكن الطبيعة تميل دائماً إلى ما فيه صلاحها والاجتماع التابع لها مثلها يهدي إلى صلاح أفراده فهو يستقر بالآخرة على هيئة صالحة فيها سعادة أفراد المجتمعين وهو الأصل المعروف بتبعية المحيط، فالتفاعل بين الجهات المتضادة يؤدي بالآخرة إلى اجتماع صالح مناسب لمحيط الحياة الإنسانية جالب لسعادة النوع المجتمع الأفراد، ويشهد به ما نشاهده ويؤيده التاريخ أن الاجتماعات لا تزال تميل إلى التكامل وتتمنى الصلاح وتتوجه إلى السعادة اللذيذة عند الإنسان، فمنها ما بلغ مبتغاه وأمنيته كما في بعض الأمم مثل سويسرة، ومنها ما هو في الطريق ولما يتم له شرائط الكمال وهي قريبة أو بعيدة كما في سائر الدول.

قلت: تمايل الطبيعة إلى كمالها وسعادتها مما لا يسع أحداً إنكاره، والاجتماع المنتهي إلى الطبيعة حاله حال الطبيعة في التوجه إلى الكمال لكن الذي ينبغي الإمعان فيه أن هذا التمايل والتوجه لا يستوجب فعلية الكمال والسعادة الحقيقية، لما ذكرنا من فعلية الكمال الشهوي والغضبي في الإنسان وكون مبادىء السعادة الحقيقية فيه بالقوة، والشاهد عليه عين ما استشهد به في الاعتراض من كون الاجتماعات المدنية المنقرضة والحاضرة متوجهة إلى الكمال، ونيل بعضها إلى المدنية الفاضلة السعيدة، وقرب البعض الآخر أو بعده، فإن الذي نجده عند هؤلاء من الكمال والسعادة هو الكمال الجسمي وليس الكمال الجسمي هو كمال الإنسان، فإن الإنسان أيس هو الجسم بل هو مركب من جسم وروح، مؤلف من جهتين مادية ومعنوية له حياة في البدن وحياة بعد مفارقته من غير فناء وزوال، يحتاج إلى كمال وسعادة تستند إليها في حياته الآخرة، فليس من الصحيح أن يعد كماله الجسمي الموضوع على أساس الحياة الطبيعية كمالاً له وسعادة بالنسبة إليه، وحقيقته هذه الحقيقة.

فتبين أن الاجتماع بحسب التجربة إنما يتوجه بالفعل إلى فعلية الكمال الجسماني دون فعلية الكمال الإنساني، وإن كان في قصدها هداية الإنسان إلى كمال حقيقته لإكمال جسمه الذي في تقوية جانبه هلاك الإنسانية وانحلال تركيبه، وضلاله عن صراطه المستقيم، فهذا الكمال لا يتم له إلا بتأييد من النبوة، والهداية الإلهية.

فإن قلت: لو صحت هذه الدعوة النبوية ولها ارتباط بالهداية التكوينية لكان لازمها فعلية التأثير في الاجتماعات الإنسانية، كما أن هداية الإنسان بل كل موجود مخلوق إلى منافع وجوده أمر فعلي جار في الخلقة والتكوين، فكان من اللازم أن يتلبس به الاجتماعات، ويجري في ما بين الناس مجرى سائر الغرائز الجارية، وليس كذلك، فكيف يكون إصلاحاً حقيقياً ولا تقبله الاجتماعات الإنسانية؟ فليست الدعوة الدينية في رفعها اختلافات الحياة إلا فرضية غير قابلة الانطباق على الحقيقة.

قلت: أولاً أثر الدعوة الدينية مشهود معاين، لا يرتاب فيه إلا مكابر، فإنها في جميع أعصار وجودها منذ ظهرت، ربت ألوفاً وألوفاً من الأفراد في جانب السعادة، وأضعاف ذلك وأضعاف أضعافهم في جانب الشقاء بالقبول والرد والانقياد والاستكبار، والإيمان والكفر، مضافاً إلى بعض الاجتماعات الدينية المنعقدة أحياناً من الزمان، على أن الدنيا لم تقض عمرها بعد، ولما ينقرض العالم الإنساني، ومن الممكن أن يتحول الاجتماع الإنساني يوماً إلى اجتماع ديني صالح، فيه حياة الإنسانية الحقيقية وسعادة الفضائل والأخلاق الراقية يوم لا يعبد فيه إلا الله سبحانه، ويسار فيه بالعدالة والفضيلة، وليس من الجائز أن نعد مثل هذا التأثير العظيم هيناً لا يعبا به.

وثانياً: أن الأبحاث الاجتماعية وكذا علم النفس وعلم الأخلاق تثبت أن الأفعال المتحققة في الخارج لها ارتباط بالأحوال والملكات من الأخلاق ترتضع من ثدي الصفات النفسانية، ولها تأثير في النفوس، فالأفعال آثار النفوس وصفاتها، ولها آثار في النفوس في صفاتها، ويستنتج من هناك أصلان: أصل سراية الصفات والأخلاق، وأصل وراثتها، فهي تتسع وجوداً بالسراية عرضاً، وتتسع ببقاء وجودها بالوراثة طولاً.

فهذه الدعوة العظيمة وهي تصاحب الاجتماعات الإنسانية من أقدم عهودها، في تاريخها المضبوط وقبل ضبط التاريخ لا بد أن تكون ذات أثر عميق في حياة الإنسان الاجتماعية من حيث الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة الكريمة، فللدعوة الدينية آثار في النفوس وإن لم تجبها ولم تؤمن بها.

بل حقيقة الأمر: أن ما نشاهده في الاجتماعات الحاضرة من الملل والأمم الحية من آثار النبوة والدين، وقد ملكوها بالوراثة أو التقليد، فإن الدين منذ ظهر بين هذا النوع حملته وانتحلت به أمم وجماعات هامة، وهو الداعي الوحيد الذي يدعو إلى الإيمان، والأخلاق الفاضلة، والعدل، والصلاح؛ فالموجود من الخصائل

الحميدة بين الناس اليوم وإن كان قليلاً بقايا من آثاره ونتائجه، فإن التدابير العامة في الاجتماعات المتكونة ثلاثة لا رابع لها: أحدها تدبير الاستبداد وهو يدعو إلى الرقية في جميع الشؤون الإنسانية، وثانيها القوانين المدنية وهي تجري وتحكم في الأفعال فحسب، وتدعو إلى الحرية فيما وراء ذلك من الأخلاق وغيرها، وثالثها الدين وهو يحكم في الاعتقادات والأخلاق والأفعال جميعاً ويدعو إلى إصلاح الجميع.

فلو كان في الدنيا خير مرجو أو سعادة لوجب أن ينسب إلى الدين وتربيته.

ويشهد بذلك ما نشاهده من أمر الأمم التي بنت اجتماعها على كمال الطبيعة، وأهملت أمر الدين والأخلاق، فإنهم لم يلبشوا دون أن افتقدوا الصلاح والرحمة والمحبة وصفاء القلب وسائر الفضائل الخلقية والفطرية مع وجود أصل الفطرة فيهم، ولو كانت أصل الفطرة كافية، ولم تكن هذه الصفات بين البشر من البقايا الموروثة من الدين لما افتقدوا شيئاً من ذلك.

على أن التاريخ أصدق شاهد على الاقتباسات التي عملتها الأمم المسيحية بعد الحروب الصليبية، فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية فتقلدوها وتقدموا بها، والحال أن المسلمين اتخذوها وراءهم ظهرياً، فتأخر هؤلاء وتقدم أولئك، والكلام طويل الذيل.

وبالجملة: الأصلان المذكوران، أعني السراية والوراثة، وهما التقليد الغريزي في الإنسان والتحفظ على السيرة المألوفة يوجبان نفوذ الروح الديني في الاجتماعات كما يوجبان في غيره ذلك وهو تأثير فعلي.

فإن قلت: فعلى هذا فما فائدة الفطرة فإنها لا تغني طائلًا وإنما أمر السعادة بيد النبوة؟ وما فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدعيه النبوة؟

قلت: ما قدمناه في بيان ما للفطرة من الارتباط بسعادة الإنسان وكماله يكفي في حل هذه الشبهة، فإن السعادة والكمال الذي تجلبه النبوة إلى الإنسان ليس أمراً خارجاً عن هذا النوع، ولا غريباً عن الفطرة، فإن الفطرة هي التي تهتدي إليه، لكن هذا الاهتداء لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين يعينها على ذلك، وهذا المعين الذي يعينها على ذلك وهو حقيقة النبوة ليس أيضاً أمراً خارجاً عن الإنسانية وكمالها، منضماً إلى الإنسان كالحجر الموضوع في جنب الإنسان مثلاً، وإلا كان ما يعود منه إلى

الإنسان أمراً غير كماله وسعادته كالثقل الذي يضيفه الحجر إلى ثقل الإنسان في وزنه، بل هو أيضاً كمال فطري للإنسان مذخور في هذا النوع، وهو شعور خاص وإدراك مخصوص مكمون في حقيقته لا يهتدي إليه بالفعل إلا آحاد من النوع أخذتهم العناية الإلهية، كما أن للبالغ من الإنسان شعوراً خاصاً بلذة النكاح، لا تهتدي إليه بالفعل بقية الأفراد غير البالغين بالفعل، وإن كان الجميع من البالغ وغير البالغ مشتركين في الفطرة الإنسانية، والشعور شعور مرتبط بالفطرة.

وبالجملة لا حقيقة النبوة أمر زائد على إنسانية الإنسان الذي يسمى نبياً، وخارج عن فطرته، ولا السعادة التي تهتدي سائر الأمة إليها أمر خارج عن إنسانيتهم وفطرتهم، غريب عما يستأنسه وجودهم الإنساني، وإلا لم تكن كمالاً وسعادة بالنسبة إليهم.

فإن قلت: فيعود الاشكال على هذا التقرير إلى النبوة، فإن الفطرة على هذا كافية وحدها والنبوة غير خارجة عن الفطرة.

فإن المتحصل من هذا الكلام، هو أن النوع الإنساني المتمدن بفطرته والمختلف في اجتماعه يتميز من بين أفراده آحاد من الصلحاء فطرتهم مستقيمة، وعقولهم سليمة عن الأوهام والتهوسات ورذائل الصفات، فيهتدون باستقامة فطرتهم، وسلامة عقولهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع، وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس، وعمران الدنيا والآخرة، فإن النبي هو الإنسان الصالح الذي له نبوغ اجتماعي.

قلت: كلا! وإنما هو تفسير لا ينطبق على حقيقة النبوة، ولا ما تستتبعه.

أما أولاً: فلأن ذلك فرض افترضه بعض علماء الاجتماع ممن لا قدم له في البحث الديني، والفحص عن حقائق المبدأ والمعاد.

فذكر أن النبوة نبوغ خاص اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة وسلامة العقل، وهذا النبوع يدعو إلى الفكر في حال الاجتماع، وما يصلح به هذا الاجتماع المختل، وما يسعد به الإنسان الاجتماعي.

فهذا النابغة الاجتماعي هو النبي، والفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو

الوحي، والقوانين التي يجعلها لصلاح الاجتماع هو الدين، وروحه الطاهر الذي يفيض هذه الأفكار إلى قواه الفكرية ولا يخون العالم الإنساني باتباع الهوى هو الروح الأمين وهو جبرائيل، والموحي الحقيقي هو الله سبحانه، والكتاب المذي يتضمن أفكاره العالية الطاهرة هو الكتاب السماوي، والملائكة هي القوى الطبيعية أو الجهات الداعية إلى الخير، والشيطان هي النفس الأمارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعية إلى الشر والقساد، وعلى هذا القياس.

وهذا فرض فاسد، وقد مر في البحث عن الإعجاز، أن النبوة بهذا المعنى لأن تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة إلهية.

وقد تقدم أن هذا الفكر الذي يسمي هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوة من خواص العقل العملي، الذي يميز بين خير الأفعال وشرها بالمصلحة والمفسدة وهو أمر مشترك بين العقلاء من أفراد الإنسان ومن هدايا الفطرة المشتركة، وتقدم أيضاً أن هذا العقل بعينه هو الداعي إلى الاختلاف، وإذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث هو كذلك على رفع الاختلاف، واحتاج فيه إلى متمم يتمم أمره، وقد عرفت أنه يجب أن يكون هذا المتمم نوعاً خاصاً من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الاحاد من يكون هذا المتمم نوعاً خاصاً من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الاحاد من الإنسان وتهتدي به الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقية في معاشه ومعاده.

ومن هنا يظهر أن هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكري، بمعنى أن ما يجده الإنسان من النتائج الفكرية من طريق مقدماتها العقلية غير ما يجده من طريق الشعور النبوي، والطريق غير الطريق.

ولا يشك الباحثون في خواص النفس في أن في الإنسان شعوراً نفسياً باطنياً، ربما يظهر في بعض الأحاد من أفراده، يفتح له باباً إلى عالم وراء هذا العالم، ويعطيه عجائب من المعارف والمعلومات، وراء ما يناله العقل والفكر، صرح به جميع علماء النفس من قدمائنا وجمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإنكليزي وغيره.

فقد تحصل أن باب الوحي النبوي غير باب الفكر العقلي، وأن النبوة وكذا الشريعة والدين والكتاب والملك والشيطان لا ينطبق عليها ما اختلفوه من المعاني.

وأما ثانياً: فلأن المأثور من كلام هؤلاء الأنبياء المدعين لمقام النبوة والوحي مثل محمد بَشِلْ اللهِ وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام وغيرهم ـ وبعضهم

يصدق بعضاً \_ وكذا الموجود من كتبهم كالقرآذ، صريح في خلاف هذا الذي فسروا به النبوة والوحي ونزول الكتاب والملك وغير ذلك من الحقائق. فإن صريح الكتاب والسنة وما نقل من الأنبياء العظام عليهم السلام أن هذه الحقائق وآثارها أمور خارجة عن سنخ الطبيعة، ونشأة المادة، وحكم الحس، بحيث لا يعد إرجاعها إلى الطبيعة وحكمها إلا تأويلاً بما لا يقبله طبع الكلام، ولا يرتضيه ذوق التخاطب.

وقد تبين بما ذكرنا أن الأمر الذي يرفع فساد الاختلاف عن الاجتماع الإنساني وهو الشعور الباطني الذي يدرك صلاح الاجتماع أعني القوة التي يمتاز بها النبي من غيره أمر وراء الشعور الفكري الذي يشترك فيه جميع أفراد الإنسان.

فإن قلت: فعلى هذا يكون هذا الشعور الباطني أمراً خارقاً للعادة فإنه أمر لا يعرفه أفراد الإنسان من أنفسهم وإنما هو أمر يدعيه الشاذ النادر منهم، فكيف يمكن أن يسوق الجميع إلى إصلاح شأنهم ويهدي النوع إلى سعادته الحقيقية؟! وقد مر سابقاً أن كل ما فرض هادياً للإنسان إلى سعادته وكماله النوعي وجب أن يهديه بالارتباط والاتحاد مع فطرته، لا بنحو الانضمام كانضمام الحجر الموضوع في جنب الإنسان إليه.

قلت: كون هذا الأمر خارقاً للعادة مما لاريب فيه، وكذا كونه أمراً من قبيل الادراكات الباطنية ونحو شعور مستور عن الحواس الظاهرية مما لا ريب فيه، لكن العقل لا يدفع الأمر الخارق للعادة ولا الأمر المستور عن الحواس الظاهرة وإنما يدفع الممحال، وللعقل طريق إلى تصديق الأمور الخارقة للعادة المستورة عن الحواس الظاهرة، فإن له أن يستدل على الشيء من طريق علله وهو الاستدلال اللمي، أو من لوازمه أو آثاره وهو الاستدلال الإني فيثبت بذلك وجوده، والنبوة بالمعنى الذي ذكرنا يمكن أن يستدل عليها بأحد طريقين: فتارة من طريق آثاره وتبعاته وهو اشتمال الدين الذي يأتي به النبي علي سعادة الإنسان في دنياه وآخرته، وتارة من جهة اللوازم وهو أن الذي وراء النبوة لما كانت أمراً خارقاً للعادة فدعواها ممن يدعيها هي دعوى أن الذي وراء الطبيعة وهو إلهها الذي يهديها إلى سعادتها ويهدي النوع الإنساني منها إلى كماله وسعادته يتصرف في بعض أفراد النوع تصرفاً خارقاً للعادة وهو التصرف بالوحي، ولو وسعادته يتصرف الخارق للعادة جائزاً جاز غيره من خوارق العادة، لأن حكم الأمثال كان هذا التصرف الخارق للعادة جائزاً جاز غيره من خوارق العادة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلو كانت دعوى النبوة من النبي حقاً وكان النبي

واجداً لها لكان من الجائز أن يأتي بأمر آخر خارق للعادة مرتبطة بنبوته نحو ارتباط يوجب تصديق العقل الشاك في نبوته هذا المدعي للنبوة، وهذا الأمر الخارق للعادة هي الآية المعجزة وقد تكلمنا في الإعجاز في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُم فِي شُكُ مَمَا نَزُلنا عَلَى عَبِدنَا فَأْتُوا بسورة من مثله ﴾(١) الآية.

فإن قلت: هب أن هذا الاختلاف ارتفع بهذا الشعور الباطني المسمى بوحي النبوة وأثبتها النبي بالاعتبار، وكان على الناس أن يأخذوا بآثاره وهو الدين المشرع الذي جاء به النبي، لكن ما المؤمن عن الغلط؟ وما الذي يصون النبي عن الوقوع في الخطأ في تشريعه وهو إنسان طبعه طبع سائر الأفراد في جواز الوقوع في الخطأ. ومن المعلوم أن وقوع الخطأ في هذه المرحلة أعني مرحلة الدين ورفع الاختلاف عن الاجتماع يعادل نفس الاختلاف الاجتماعي في سد طريق استكمال النوع الإنساني، وإضلاله هذا النوع في سيره إلى سعادته، فيعود المحذور من رأس!

قلت: الأبحاث السابقة تكفي مؤنة حل هذه العقدة، فإن الذي ساق هذا النوع نحو هذه الفعلية أعني الأمر الروحي الذي يرفع الاختلاف إنما هو الناموس التكويني الذي هو الإيصال التكويني لكل نوع من الأنواع الوجودية إلى كماله الوجودي وسعادته الحقيقية، فإن السبب الذي أوجب وجود الإنسان في الخارج وجوداً حقيقياً كسائر الأنواع الخارجية هو الذي يهديه هداية تكوينية خارجية إلى سعادته، ومن المعلوم أن الأمور الخارجية من حيث إنها خارجية لا تعرضها الخطأ والغلط، أعني أن الوجود الخارجي لا يوجد فيه الخطأ والغلط لوضوح أن ما في الخارج هو ما في الخارج وانما يعرض الخطأ والغلط في العلوم التصديقية والأمور الفكرية من جهة تطبيقها على الخارج فإن الصدق والكذب من خواص القضايا، تعرضها من حيث مطابقتها للخارج وعدمها، وإذا فرض أن الذي يهدي هذا النوع إلى سعادته ورفع اختلافه العارض على اجتماعه هو الإيجاد والتكوين لزم أن لا يعرضه غلط ولا خطأ في هدايته، ولا في وسيلة هدايته التي هي روح النبوة وشعور الوحي، فلا التكوين يغلط في وضعه هذا الروح والشعور في وجود النبي، ولا هذا الشعور الذي وضعه يغلط في تشخيصه مصالح النوع عن مفاسده وسعادته عن شقائه، ولو فرضنا له غلطأ يغلط في تشخيصه مصالح النوع عن مفاسده وسعادته عن شقائه، ولو فرضنا له غلطأ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣.

وخطأً في أمره وجب أن يتدارك بأمر آخر مصون عن الغلط والخطأ، فمن الواجب أن يقف أمر التكوين على صواب لا خطأ فيه ولا غلط.

فظهر: أن هذا الروح النبوي لا يحل محلاً إلا بمصاحبة العصمة، وهي المصونية عن الخطأ في أمر الدين والشريعة المشرعة، وهذه العصمة غير العصمة عن المعصية كما أشرنا إليه سابقاً، فإن هذه عصمة في تلقي الوحي من الله سبحانه وتلك عصمة في مقام العمل والعبودية، وهناك مرحلة ثالثة من العصمة وهي العصمة في تبليغ الوحي، فإن كلتيهما واقعتان في طريق سعادة الإنسان التكوينية وقوعاً تكوينياً، ولا خطأ ولا غلط في التكوين.

وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن إشكال آخر في المقام وهو: أنه لم لا يجوز أن يكون هذا الشعور الباطني مثل الشعور الفطري المشترك، أعني الشعور الفكري في نحو الوجود بأن يكون محكوماً بحكم التغير والتأثر؟ فإن الشعور الفطري وإن كان أمراً غير مادي، ومن الأمور القائمة بالنفس المجردة عن المادة إلا أنه من جهة ارتباطه بالمادة يقبل الشدة والضعف والبقاء والبطلان كما في مورد الجنون والسفاهة والبلاهة والغباوة وضعف الشيب وسائر الأفات الواردة على القوى المدركة، فكذلك هذا الشعور الباطني أمر متعلق بالبدن المادي نحواً من التعلق، وإن سلم أنه غير مادي في الشعور الباطني أمر متعلق بالبدن المادي نحواً من التعلق، وإن سلم أنه غير مادي في داته فيجب أن يكون حاله حال الشعور الفكري في قبول المتغير والفساد، ومع إمكان عروض التغير والفساد فيه يعود الاشكالات السابقة البتة.

والجواب: أنّا بينا أن هذا السوق أعني سوق النوع الإنساني نحو سعادته الحقيقية إنما يتحقق بيد الصنع والإيجاد الخارجي دون العقل الفكري، ولا معنى لتحقق الخطأ في الوجود الخارجي.

وأما كون هذا الشعور الباطني في معرض التغير والفساد لكونه متعلقاً نحو تعلق بالبدن فلا نسلم كون كل شعور متعلق بالبدن معرضاً للتغير والفساد، وإنما القدر المسلم من ذلك هذا الشعور الفكري (وقد مر أن الشعور النبوي ليس من قبيل الشعور الفكري) وذلك أن من الشعور شعور الإنسان بنفسه، وهو لا يقبل البطلان والفساد والتغير والخطأ فإنه علم حضوري معلومه عين المعلوم الخارجي، وتتمة هذا الكلام موكول إلى محله.

فقد تبين مما مر أمور: أحدها: انسياق الاجتماع الإنساني إلى التمدن والاختلاف.

ثانيها: ان هذا الاختلاف القاطع لطريق سعادة النوع لا يرتفع ولن يرتفع بما يضعه العقل الفكري من القوانين المقررة .

ثالثها: ان رافع هذا الاختلاف إنما هو الشعور النبوي الذي يوجده الله سبحانه في بعض آحاد الإنسان لا غير.

رابعها: أن سنخ هذا الشعور الباطني الموجود في الأنبياء غير سنخ الشعور الفكري المشترك بين العقلاء من أفراد الإنسان .

خامسها: أن هذا الشعور الباطني لا يغلط في إدراكه الاعتقادات والقوانين المصلحة لحال النوع الإنساني في سعادته الحقيقية.

سادسها: ان هذه النتائج (ويهمنا من بينها الثلاثة الأخيرة أعني: لزوم بعثة الأنبياء، وكون شعور الوحي غير الشعور الفكري سنخاً، وكون النبي معصوماً غير غالط في تلقي الوحي) نتائج ينتجها الناموس العام المشاهد في هذا العالم الطبيعي، وهو سير كل واحد من الأنواع المشهودة فيه نحو سعادته بهداية العلل الوجودية التي جهزتها بوسائل السير نحو سعادته والوصول إليها والتلبس بها، والإنسان أحد هذه الأنواع، وهو مجهز بما يمكنه به أن يعتقد الاعتقاد الحق ويتلبس بالملكات الفاضلة، ويعمل عملاً صالحاً في مدينة صالحة فاضلة، فلا بد أن يكون الوجود يهيىء له هذه السعادة يوماً في الخارج ويهديه إليه هداية تكوينية ليس فيها غلط ولا خطأ على ما مر بيانه.

\* \* \*

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَـدْخُلُواالْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَـلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَشَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّـذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤).

#### (بيسان)

قد مر أن هذه الآيات آخذة من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ادخلُوا فِي السَّلَمُ كَافَةَ ﴾ إلى آخر هذه الآية، ذات سياق واحد يربط بعضها ببعض.

قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴾، تثبيت لما تدل عليه الآيات السابقة ، وهو أن الدين نوع هداية من الله سبحانه للناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ، ونعمة حباهم الله بها ، فمن الواجب أن يسلموا له ولا يتبعوا خطوات الشيطان ، ولا يلقوا فيه الاختلاف ، ولا يجعلوا الدواء داء ، ولا يبدلوا نعمة الله سبحانه كفراً ونقمة من اتباع الهوى ، وابتغاء زخرف الدنيا وحطامها فيحل عليهم غضب من ربهم كما حل ببني إسرائيل حيث بدلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم ، فإن المحنة دائمة ، والفتنة قائمة ، ولن ينال أحد من الناس سعادة الدين وقرب رب العالمين إلا بالثبات والتسليم .

وفي الآية التفات إلى خطاب المؤمنين بعد تنزيلهم في الآيات السابقة منزلة الغيبة، فإن أصل الخطاب كان معهم ووجه الكلام إليهم في قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ وإنما عدل عن ذلك إلى غيره لعناية كلامية أوجبت ذلك، وبعد انقضاء الوطر عاد إلى خطابهم ثانياً...

وكلمة أم منقطعة تفيد الإضراب، والمعنى على ما قيل: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة «إلخ»، والخلاف في أم المنقطعة معروف، والحق أن أم لإفادة الترديد، وأن الدلالة على معنى الإضراب من حيث انطباق معنى الإضراب على المورد، لا أنها دلالة وضعية، فالمعنى في المورد مثلاً: هل انقطعتم بما أمرناكم من التسليم بعد الإيمان والثبات على نعمة الدين، والاتفاق والاتحاد فيه أم لا بل حسبتم أن تدخلوا الجنة «إلخ».

قوله تعالى: ﴿ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾، «المثل»بكسر الميم فسكون الثاء، والمثل بفتح الميم والثاء كالشبه والشبه، والمراد به ما يمثل الشيء ويحضره ويشخصه عند السامع، ومنه المثل بفتحتين، وهو الجملة أو القصة التي تفيد استحضار معنى مطلوب في ذهن السامع بنحو الاستعارة التمثيلية كما قال تعالى: ١٦٢ .... ١٦٠٠ الجزء الثاني

﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ (١) ، ومنه أيضاً المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ (٢) ، وإنما قالوا له المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ (١) ، وإنما قالوا له المثل المثل الذي أله الله المثل الذي المثل الذي أله المولد به المعنى الأول .

قوله تعالى: ومستهم البأساء والضراء ﴾، إلى آخره لما اشتد شوق المخاطب ليفهم تفصيل الإجمال الذي دل عليه بقوله: وولما يأتكم مثل الذين ﴾ بين ذلك بقوله: ومستهم البأساء والضراء ﴾ والبأساء هو الشدة المتوجهة إلى الانسان في خارج نفسه كالمال والجاه والأهل والأمن الذي يحتاج إليه في حياته، والضراء هي الشدة التي تصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض، والزلزلة والزلزال معروف وأصله من زل بمعنى عشر، كررت اللفظة للدلالة على التكرار كأن الأرض مثلاً تحدث لها بالزلزلة عثرة بعد عثرة، وهو كصر وصرصر، وصل وصلصل، وكب وكبكب، والزلزال في الآية كناية عن الاضطراب والادهاش.

قوله تعالى: ﴿حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ﴾، قرىء بنصب يقول، والجملة على هذا والجملة على هذا لحكاية الحال الماضية، والمعنيان وإن كانا جميعاً صحيحين لكن الثاني أنسب للسياق، فإن كون الجملة غاية يعلل بها قوله: وزلزلوا لا يناسب السياق كل المناسبة.

قوله تعالى: ﴿ مَتَى تَصَرَ الله ﴾ ، والظاهر أنه مقول قول الرسول والذين آمنوا معه جميعاً ، ولا ضير في أن يتفوه الرسول بمثل هذا الكلام استدعاءً وطلباً للنصر الذي وعد به الله سبحانه رسله والمؤمنين بهم كما قال تعالى: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المسرسلين أنهم لهم المنصورون ﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿ كتب الله لأغلبن أنسا ورسلي ﴾ (٤) ، وقد قال تعالى أيضاً: ﴿ حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ﴾ (٩) ، وهو أشد لحناً من هذه الآية .

والظاهر أيضاً أن قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنْ نَصَرَ اللهِ قَرِيبٍ ﴾ مقول له تعالى لا تتمة لقول الرسول والذين آمنوا معه...

(٥) يوسف: ١١١.

(١) الجمعة: ٥. (٣) الصافات: ١٧٢.

(٣) الفرقان: ٩.
 (٤) المجادلة: ٢١.

والآية (كما مرت إليه الإشارة سابقاً) تدل على دوام أمـــ الابتلاء والامتحـــان وجريانه في هذه الأمة كما جرى في الأمم السابقة.

وتدل أيضاً على اتحاد الوصف والمثل بتكرار الحوادث الماضية غابراً، وهو الذي يسمى بتكرر التاريخ وُعَودِهِ.

#### \* \* \*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ امَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَآلَاقْرَبِينَ وَآلْيَتَامَىٰ وَآلْمَسَاكِيْنَ وَآبْنِ آلْسَبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ (٢١٥).

#### (بیسان)

قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكُ مَاذَا يَنْفَقُونَ قَـلَ مَا أَنْفَقْتُم مِن خَيْرٍ ﴾ قالوا: إن الآية واقعة على أسلوب الحكمة، فإنهم إنما سألوا عن جنس ما ينفقون ونوعه، وكان هذا السؤال كاللغو لمكان ظهور ما يقع به الانفاق وهو المال على أقسامه، وكان الاحق بالسؤال إنما هو من ينفق له: صرف الجواب إلى التعرض بحاله وبيان أنواعه ليكون تنبيها لهم بحق السؤال.

والذي ذكروه وجه بليغ غير أنهم تركوا شيئاً، وهو أن الآية مع ذلك متعرضة لبيان جنس ما ينفقونه، فإنها تعرضت لذلك: أولاً بقولها: من خير، إجمالاً، وثانياً بقولها: ﴿ وَمَا تَفْعُلُوا مَنْ خَيْرِ فَإِنْ الله بِهُ عَلَيْمٍ ﴾ فقي الآية دلالة على أن الذي يتفق به هو المال كائناً ما كان، من قليل أو كثير، وأن ذلك فعل خير والله به عليم، لكنهم كان عليهم أن يسألوا عمن ينفقون هم ويعرفوه، وهم: الوالدان والأقربون واليتامي والمساكين وابن السبيل.

ومن غريب القول ما ذكره بعض المفسرين: أن المراد بما في قولـه تعالى: ﴿ ماذا ينفقون ﴾ ليس هو السؤال عن الماهية فإنـه اصطلاح منطقي لا ينبغي أن ينزل عليه الكلام العربي ولا سيما أفصح الكلام وأبلغه، بل هو السؤال عن الكيفية، وانهم كيف ينفقونه، وفي أي موضع يضعونه، فاجيب بالصرف في المذكورين في الآية، ١٦٤ .... ١٦٤

فالجواب مطابق للسؤال لا كما ذكره علماء البلاغة!

ومثله وهو أغرب منه ما ذكره بعض آخر: أن السؤال وإن كان بلفظ ما إلا أن المقصود هو السؤال عن الكيفية فإن من المعلوم ان الذي ينفق به هو المال، وإذا كان هذا معلوماً لم يذهب إليه الوهم، وتعين ان السؤال عن الكيفية، نظير قوله تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لنا ربك ببين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا﴾(١)، فكان من المعلوم أن البقرة بهيمة نشأتها وصفتها كذا وكذا، فلا وجه لحمل قوله: ما هي على طلب الماهية، فكان من المتعين أن يكون سؤالاً عن الصفة التي بها تمتاز البقرة من غيرها، ولذلك أُجيب بالمطابقة بقوله تعالى: ﴿إنها بقرة لا ذلول﴾(٢) الآية.

وقد اشتبه الأمر على هؤلاء، فإن ما وإن لم تكن موضوعة في اللغة لطلب الماهية التي اصطلح عليها المنطق، وهي الحد المؤلف من الجنس والفصل القريبين، لكنه لا يستلزم أن تكون حينئذ موضوعة للسؤال عن الكيفية، حتى يصح لقائل أن يقول عند السؤال عن المستحقين للإنفاق: ماذا أُنفق: أي على من أُنفق؟ فيجاب عنه بقوله: للوالدين والأقربين، فإن ذلك من أوضح اللحن.

بل ما موضوعة للسؤال عما يعرف الشيء سواء كان معرفاً بالحد والماهية، أو معرفاً بالخواص والأوصاف، فهي أعهم مما اصطلح عليه في المنطق لا أنها مغايرة له وموضوعة للسؤال عن كيفية الشيء، ومنه يعلم أن قوله تعالى: ﴿ يبين لنا ما هي ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إنها بقرة لا ذلول ﴾ سؤال وجواب جاريان على أصل اللغة، وهو السؤال عما يعرف الشيء ويخصه والجواب بذلك.

وأما قول القائل: إن الماهية لما كانت معلومة تعين حمل ما على السؤال عن الكيفية دون الماهية فهو من أوضح الخطأ، فإن ذلك لا يوجب تغير معنى الكلمة مما وضع له إلى غيره.

ويتلوهما في الغرابة قول من يقول: إن السؤال كان عن الأمرين جميعاً: ما ينفقون؟ وأين ينفقون فذكر أحد السؤالين وحذف الآخر، وهو السؤال الثاني لدلالة الجواب عليه! وهو كما ترى.

وكيف كان لا ينبغي الشك في أن في الآية تحويلًا ما للجواب إلى جواب آخر

(١) البقرة: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧١.

تنبيهاً على أن الأحق هو السؤال عن من ينفق عليهم، وإلا فكون الإنفاق من الخير والمال ظاهر، والتحول من معنى إلى آخر للتنبيه على ما ينبغي التحول إليه والاشتغال به كثير الورود في القرآن، وهو من ألطف الصنائع المختصة به كقوله تعالى: ﴿ومثل ما الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر﴾(١) وقوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ﴾(١)، إلى غير ذلك من كرائم الأيات.

قوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ﴾، في تبديل الإنفاق من فعل الخير ها هنا كتبديل المال من الخير في أول الآية إيماء إلى أن الإنفاق وإن كان مندوبا إليه من قليل المال وكثيره، غير أنه ينبغي أن يكون خيراً يتعلق به الرغبة وتقع عليه المحبة كما قال تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾(٢)، وكما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾(٨).

وإيماء إلى أن الإنفاق ينبغي أن لا يكون على نحو الشر كالإنفاق بالمن والأذى كما قال تعالى: ﴿ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى ﴿<sup>(٩)</sup>، وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (١٠).

### (بحث روائي)

في الدر المنثور عن ابن عباس قال ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن: ﴿يسألونك

| (٨) البقرة: ٢٦٧. | (٥) الفرقان: ٥٧.  | (١) البقرة: ١٧١.   |
|------------------|-------------------|--------------------|
| (٩) القرة: ٢٦٢.  | (٦) الصافات: ١٦٠. | (٢) آل عمران: ١١٧. |

(٣) البقرة: ٢٦١.
 (٧) آل عمران: ٩٢.
 (١٠) البقرة: ٢٦٩.

(٤) الشعراء: ٨٩.

عن الخمر والميسر، و ﴿يسألونك عن الشهر الحرام)، و ﴿يسألونك عن اليتامي)، و ﴿يسألونك عن الأنفال﴾، و ﴿يسألونك عن الأنفال﴾، و ﴿يسألونك عن الأنفال﴾، و ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾، وما كانوا يسألون إلا عما كان ينفعهم.

في المجمع في الآية: نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله! بماذا أتصدق؟ وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله هذه الآية.

أقول: ورواه في الدر المنثور عن ابن المنذر عن ابن حبان، وقد استضعفوا الرواية، وهي مع ذلك غير منطبقة على الآية حيث لم يوضع في الآية إلا السؤال عما يتصدق به دون من يتصدق عليه.

ونظيرها في ذلك أيضاً ما رواه عن السدي، قال: يوم نزلت هذه الآية لمم يكن زكاة، وهي ينفقها الرجل على أهله، والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة.

أقول: وليست النسبة بين آية الزكاة: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾(١)، وبين هذه الآية نسبة النسخ وهو ظاهر إلا أن يعني بالنسخ معنى آخر.

#### \* \* \*

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَآللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ خَيْرُ لَكُمْ وَآللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ خَيْرُ لَكُمْ وَآللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلشَّهْ ِ ٱلْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ آللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَآلْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ آللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَآلْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ آلْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى أَكْبَرُ مِنَ آلْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٤.

يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ آسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي آلدُّنْيَا وَآلاَخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي آلدُّنْيَا وَآلاَخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ آلْنَارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ آلَٰذِينَ آمَنُواْ وَآلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ آللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ آللَّهِ وَآللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ (٢١٨) .

#### (بیسان)

قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾، الكتابة كما مر مراراً ظاهرة في الفرض إذا كان الكلام مسوقاً لبيان التشريع، وفي القضاء الحتم إذا كان في التكوين، فالآية تدل على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون الخطاب متوجهاً إليهم إلا من أخرجه الدليل مثل قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرب حرج ولا على الأعرب حرج ولا على الأعرب حرج ولا على المريض حرج) (١)، وغير ذلك من الأيات والأدلة.

ولم يظهر فاعل كتب لكون الجملة مذيلة بقوله: ﴿وهـو كره لكم﴾ وهـو لا يناسب إظهار الفاعل صوناً لمقامه عن الهتك، وحفظاً لاسمه عن الاستخفاف أن يقع الكتابة المنسوبة إليه صريحاً مورداً لكراهة المؤمنين.

والكره بضم الكاف المشقة التي يدركها من نفسه طبعاً أو غير ذلك، والكره بفتح الكاف: المشقة التي تحمل عليه من خارج كأن يجبره إنسان آخر على فعل ما يكرهه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهَا يَكُرهه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهَا يَكُرهه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهَا وَلَا لَهُ مَا يَتِيا طُوعاً أو كرها ﴾ (٣)، وكون القتال المكتوب كرها للمؤمنين إما لأن القتال لكونه متضمناً لفناء النفوس وتعب الأبدان والمضار المالية وارتفاع الأمن والرخص والرفاهية، وغير ذلك مما يستكرهه الإنسان في حياته الاجتماعية لا محالة كان كرها وشاقاً للمؤمنين بالطبع، فإن الله مسحانه وإن مدح المؤمنين في كتابه بما مدح، وذكر وشاقاً للمؤمنين بالطبع، فإن الله مسحانه وإن مدح المؤمنين في كتابه بما مدح، وذكر أن فيهم رجالاً صادقين في إيمانهم مفلحين في سعيهم، لكنه مع ذلك عاتب طائفة منهم بما في قلوبهم من الزيغ والزلل، وهو ظاهر الرجوع إلى الأيات النازلة في غروة

بدر وأحد والخندق وغيرها، ومعلوم أن من الجائز أن ينسب الكراهة والتثاقل إلى قوم فيهم كاره وغير كاره وأكثرهم كارهون، فهذا وجه .

وإما لأن المؤمنين كانوا يرون أن القتال مع الكفار مع ما لهم من العدة والقوة لا يتم على صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الحزم في تأخيره حتى يتم لهم الاستعداد بزيادة النفوس وكثرة الأموال ورسوخ الاستطاعة، ولذلك كانوا يكرهون الإقدام على القتال والاستعجال في النزال، فبين تعالى أنهم مخطئون في هذا الرأي والنظر، فإن لله أمراً في هذا الأمر هو بالغه، وهو العالم بحقيقة الأمر وهم لا يعلمون إلا ظاهره وهذا وجه آخر.

وإما لأن المؤمنين لكونهم متربين بتربية القرآن تعرق فيهم خلق الشفقة على خلق الله، وملكة الرحمة والرأفة فكانوا يكرهون القتال مع الكفار لكونه مؤدياً إلى فناء نفوس منهم في المعارك على الكفر، ولم يكونوا راضين بذلك بل كانوا يحبون أن يداروهم ويخالطوهم بالعشرة الجميلة، والدعوة الحسنة لعلهم يسترشدوا بذلك، ويدخلوا تحت لواء الإيمان فيحفظ نفوس المؤمنين من الفناء، ونفوس الكفار من الهلاك الأبدي والبوار الدائم، فبين ذلك أنهم مخطئون في ذلك، فإن الله \_ وهبو المشرع لحكم القتال \_ يعلم أن الدعوة غير مؤثرة في تلك النفوس الشقية الخاسرة، وأنه لا يعود من كثير منهم عائد إلى الدين ينتفع به في دنيا أو آخرة، فهم في الجامعة الإنسانية كالعضو الفاسد الساري فساده إلى سائر الأعضاء، الذي لا ينجع فيه علاج دون أن يقطع ويرمي به، وهذا أيضاً وجه.

فهذه وجوه يوجه بها قوله تعالى: ﴿وهو كره لكم﴾ إلا أن الأول أنسب نظراً إلى ما أُشير إليه من آيات العتاب، على أن التعبير في قوله: ﴿كتب عليكم القتال﴾ بصيغة المجهول على ما مر من الوجه يؤيد ذلك.

قوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ ، قد مر فيما مرّ أن أمثال عسى ولعل في كلامه تعالى مستعمل في معنى الترجي ، وليس من الواجب قيام صفة الرجاء بنفس المتكلم بل يكفي قيامها بالمخاطب أو بمقام التخاطب، فالله سبحانه إنما يقول: عسى أن يكون كذا لا لأنه يرجوه، تعالى عن ذلك، بل ليرجوه المخاطب أو السامع.

وتكرار عسى في الآية لكون المؤمنين كارهين للحرب، محبين للسلم، فأرشدهم الله سبحانه على خطأهم في الأمرين جميعاً، بيان ذلك: أنه لو قيل: عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم أو تحبوا شيئاً وهو شر لكم، كان معناه أنه لا عبرة بكرهكم وجبكم فإنهما ربما يخطئان الواقع، ومثل هذا الكلام إنما يلقى إلى من أخطأ خطأ واحداً كمن يكره لقاء زيد فقط، وأما من أخطأ خطأين كأن يكره المعاشرة والمخالطة ويحب الاعتزال، فالذي تقتضيه البلاغة أن يشار إلى خطأه في الأمرين جميعاً، فيقال له: لا في كرهك أصبت، ولا في حبك اهتديت، عسى أن تكره شيئا وهو خير لك وعسى أن تحره شيئاً وهو شر لك لأنك جاهل لا تقدر أن تهتدي بنفسك إلى حقيقة الأمر، ولما كان المؤمنون مع كرههم للقتال محبين للسلم كما يشعر به أيضاً قوله تعالى سابقاً: فإم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من وعسى أن تكرهوا ، قبلكم كه ، تبههم الله بالخطأين بالجملتين المستقلتين وهما : عسى أن تكرهوا ، وعسى أن تحبوا .

قوله تعالى: ﴿ وَالله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ ، تتميم لبيان خطأهم ، فإنه تعالى تدرج في بيان ذلك إرفاقاً بأذهانهم ، فأخذ أولاً بإبداء احتمال خطأهم في كراهتهم للقتال بقوله: ﴿ عسى أن تكرهوا ﴾ فلما اعتدلت أذهانهم بحصول الشك فيها ، وزوال صفة الجهل المركب كرّ عليهم ثانياً بأن هذا الحكم الذي كرهتموه أنتم إنما شرعه الله الذي لا يجهل شيئاً من حقائق الأمور ، والذي ترونه مستند إلى نفوسكم التي لا تعلم شيئاً إلا ما علمها الله إياه وكشف عن حقيقته ، فعليكم أن تسلموا إليه سبحانه الأمر .

والآية في إثباته العلم له تعالى على الإطلاق ونفي العلم عن غيره على الإطلاق تطابق سائر الأيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يخفى عليه شيء﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾(٢)، وقد سبق بعض الكلام في القتال في قوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾(٣).

قوله تعالى: ﴿يَسَالُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الْحَرَامُ قَتَالُ فَيهُ ﴾، الآية تشتمل على المنع عن القتال في الشهر الحرام وذمه بأنه صد عن سبيل الله وكفر، واشتمالها مع ذلك على أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله، وأن الفتنة أكبر من القتل،

آل عمران: ٥.
 (٢) البقرة: ٢٥٥.

يؤذن بوقوع حادثة هي الموجبة للسؤال وأن هناك قتلاً، وأنه إنما وقع خطأ لقوله تعالى في آخر الآيات: ﴿إِنَّ الذِّينَ آمنوا والذِّينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أُولُئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الآية، فهذه قرائن على وقوع قتل في الكفار خطأ من المؤمنين في الشهر الحرام في قتال واقع بينهم، وطعن الكفار به، ففيه تصديق لما ورد في الروايات من قصة عبد الله بن جحش وأصحابه.

قوله تعالى: ﴿قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام﴾، الصد هو المنع والصرف، والمراد بسبيل الله العبادة والنسك وخاصة الحج، والظاهر أن ضمير به راجع إلى السبيل فيكون كفراً في العمل دون الاعتقاد، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله أي صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام.

والآية تدل على حرمة القتال في الشهر الحرام، وقد قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم ﴾ (١)، وليس بصواب، وقد مر بعض الكلام في ذلك في تفسير آيات القتال.

قوله تعالى: ﴿وَإِخْرَاجِ أَهِلُهُ مِنْهُ أَكْبِرُ عَنْدُ اللهِ وَالْفَتِنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتَلَ ﴾ أي والذي فعله المشركين من إخراج رسول الله والمؤمنين من المهاجرين، وهم أهل المسجد الحرام، منه اكبر من القتال وما فتنوا به المؤمنين من الزجر والدعوة إلى الكفر أكبر من القتل، فلا يحق للمشركين أن يطعنوا المؤمنين وقد فعلوا ما هو أكبر مما طعنوا به، ولم يكن المؤمنون فيما أصابوه منهم إلا راجين رحمة الله والله غفور رحيم .

قوله تعالى: ﴿ولا يزالون يقاتلونكم﴾ إلى آخر الآية حتى للتعليل أي ليردوكم.

قوله تعالى: ﴿ومن يرتده منكم عن دينه﴾ والخ، تهديد للمرتد بحبط العمل وخلود النار.

# (كلام في الحبط)

والحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره، ولم ينسب في المقرآن إلا إلى العمل كقوله تعالى: ﴿لَنَ أَشْرِكَتَ لِيحبِطُنَ عَمَلُكُ وَلِتَكُونَنَ مَنَ الْخَـاسِرِينَ﴾(٢)، وقـوله

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦.

تعالى: ﴿إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم \* يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾(١) وذيل الآية يدل بالمقابلة على أن الحبط بمعنى بطلان العمل كما هو ظاهر قوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ﴾(٢).

وبالجملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير، وقد قيل: إن أصله من الحبط بالتحريك وهو ان يكثر الحيوان من الأكل فينتفخ بطنه وربما أدى إلى هلاكه.

والذي ذكره تعالى من أثر الحبط بطلان الأعمال في الدنيا والآخرة معاً، فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها في الحياة الآخرة، فإن الإيمان يطيب الحياة الدنيا كما يطيب الحياة الآخرة، قال تعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (٤)، وخسران سعي الكافر، وخاصة من ارتد إلى الكفر بعد الإيمان، وحبط عمله في الدنيا ظاهر لا غبار عليه، فإن قلبه غير متعلق بأمر ثابت، وهو الله سبحانه، يبتهج به عند النعمة، ويتسلى به عند المصيبة، ويرجع إليه عند الحاجة، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مِيتاً فَأَحْبِيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (٥)، تبين الآية أن للمؤمن في الدنيا حياة ونوراً في أفعاله، وليس للكافر، ومثله قوله تعالى: ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى (٢)، حيث يبين أن معيشة الكافر وحياته سعيدة رحبة وسبعة.

وقد جمع الجميع ودل على سبب هذه السعادة والشقاوة قوله تعالى: ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم (٧٠).

فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة الحياة، لا خصوص الأعمال العبادية، والأفعال القريبة التي كان المرتد عملها وأتى بها حال الإيمان، مضافاً إلى أن الحبط وارد في مورد الذين لا عمل عبادي، ولا فعل

(1) weak: 77.

<sup>(</sup>٦) طه: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٢. (٧) محمد: ١١.

<sup>(</sup>٢) هود: ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٢٣.

قربى لهم كالكفار والمنافقين كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُم وَيُشْتَ أَقَدَامُكُم وَالذَيْنَ كَفُرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَصْلُ أَعْمَالُهُمْ ذَلِكُ بَأَنْهُمْ كُرْهُوا مَا أَنْزَلُ الله فَأَحْبُطُ أَعْمَالُهُم ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿إِنْ الذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتَ اللهُ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بَغِيرَ حَقّ وَيَقْتُلُونَ الذّينَ يَأْمُرُونَ بِالقَسْطُ مِنْ النّاسِ فَبُشُرِهُمْ بِعَذَابِ اليّمِ أُولَئْكُ الذّينَ عَبُرُونَ بِالقَسْطُ مِنْ النّاسِ فَبُشُرِهُمْ بِعَذَابِ اليّمِ أُولَئْكُ الذّينَ عَبُرُونَ الذّينَ وَالآخرة وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الأيات.

فمحصل الآية كسائر آيات الحبط هو أن الكفر والارتداد يوجب بطلان العمل عن أن يؤثر في سعادة الحياة، كما أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال تؤثر بها أثرها في السعادة، فإن آمن الإنسان بعد الكفر حييت أعماله في تأثير السعادة بعد كونها محبطة باطلة ، وإن ارتد بعد الإيمان ماتت أعماله جميعاً وحبطت، فلا تأثير لها في سعادة دنيوية ولا أخروية ، لكن يرجى له ذلك إن هو لم يمت على الردة وإن مات على الردة حتم له الحبط وكتب الشقاء.

ومن هنا يظهر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتد إلى حين الموت والحبط عنده أو عدمه.

توضيح ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتد السابقة على ردته باقية إلى حين الموت، فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحبط عند ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾ الآية، وربما أيد قوله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ﴾(٣)، فإن الآية تبين حال الكفار عند الموت، ويتفرع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملك أعماله الصالحة السابقة على الارتداد.

وذهب آخرون إلى أن الردة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه وإن آمن من بعد الارتداد، نعم له ما عمله من الأعمال بعد الإيمان ثانياً إلى حين الموت، وأما الأية فإنما أخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع أعماله وأفعاله التي عملها في الدنيا!.

وأنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرف، أن لا وجه لهذا النزاع أصلًا، وأن الآية بصدد بيان بطلان جميع أعماله وأفعاله من حيث التأثير في سعادته!.

وهنا مسألة أُخرى كالمتفرعة على هذه المسألة وهي مسألة الإحباط والتكفير، وهي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضاً أو لا تبطل بلل للحسنة حكمها وللسيئة حكمها، نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن.

ذهب بعضهم إلى التباطل والتحابط بين الأعمال وقد اختلف هؤلاء بينهم، فمن قائل بأن كل لاحق من السيئة تبطل السابقة كالعكس، ولازمه أن لا يكون عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقط أو سيئة فقط، ومن قائل بالموازنة وهو أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل ويبقى الباقي سليماً عن المنافي، ولازم القولين جميعاً أن لا يكون عند الإنسان من أعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منهما.

ويردهما أولاً قوله تعالى: ﴿ وَآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم ﴾ (١) ، فإن الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال وبقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من الله سبحانه، وهو ينافي التحابط بأي وجه تصوروه .

وثانياً: أنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء في الاجتماع الإنساني من طريق المجازاة، وهو الجزاء على الحسنة على حدة وعلى السيئة على حدة إلا في بعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة المولوية والعبودية من أصلها فهو مورد الإحباط، والآيات في هذه الطريقة كثيرة غنية عن الإيراد.

وذهب أخرون إلى أن نوع الأعمال محفوظة، ولكل عمل أثره سواء في ذلك الحسنة والسيئة .

نعم الحسنة ربما كفرت السيئة كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهُ يَجْعُلُ لَكُمْ فَرقَاناً وَيَكُفُرُ عَنْكُمْ سيئاتُكُمْ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ فَمَن تَعْجُلُ فَي يُومِينَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنُبُوا كِبَائِرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُرُ عَنْكُمْ

سيئاتكم (١)، بل بعض الأعمال يبدل السيئة حسنة كما قال تعالى: ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ (١).

وهنا مسألة أخرى هي كالأصل لهاتين المسألتين، وهي البحث عن وقت استحقاق الجزاء وموطنه، فقيل: إنه وقت العمل، وقيل: حين الموت، وقيل: الأخرة، وقيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو عليه حال العمل إلى حين الموت وموافاته لم يستحق ذلك إلا أن يعلم الله ما يؤل إليه حاله ويستقر عليه، فيكتب ما يستحقه حال العمل.

وقد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه من الآيات، فإن فيها ما يناسب كلاً من هذه الأوقات بحسب الانطباق، وربما استدل ببعض وجوه عقلية ملفقة.

والذي ينبغي أن يقال: إنا لو سلكنا في باب الثواب والعقاب والحبط والتكفير وما يجري مجراها مسلك نتائج الأعمال على ما بيناه في تقسير قوله تعالى: ﴿ إِن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴿ ""، كان لازم ذلك كون النفس الإنسانية ما دامت متعلقة بالبدن جوهراً متحولا قابلاً للتحول في ذاته وفي آثار ذاته من الصور التي تصدر عنها وتقوم بها نتائج وآثار سعيدة أو شقية، فإذا صدر منه حسنة محصل في ذاته صورة معنوية مقتضية لاتصافه بالثواب، وإذا صدر منه معصية فصورة معنوية تقوم بها صورة العقاب، غير أن الذات لما كانت في معرض التحول والتغير بحسب ما يطرؤها من الحسنات والسيئات كان من الممكن أن تبطل الصورة الموجودة الموجودة المواضرة بتبدلها إلى غيرها، وهذا شأنها حتى يعرضها الموت فتفارق البدن وتقف الحركة ويبطل التحول واستعداده، فعند ذلك يثبت لها الصور وآثارها ثبوتاً لا يقبل التحول والتغير إلا بالمغفرة أو الشفاعة على النحو الذي بيناه سابقاً.

وكذا لو سلكنا في الثواب والعقاب مسلك المجازاة على ما بيناه فيما مركان حال الإنسان من حيث اكتساب الحسنة والمعصية بالنسبة إلى التكاليف الإلهية وترتب الثواب والعقاب عليها حاله من حيث الإطاعة والمعصية في التكاليف الاجتماعية وترتب المدح والذم عليها، والعقلاء يأخذون في مدح المطيع والمحسن وذم العاصي والمسيء بمجرد صدور الفعل عن فاعله، غير أنهم يسرون ما

<sup>(</sup>١) النساء: ٣١.

يجازونه به من المدح والذم قابلاً للتغير والتحول لكونهم يرون الفاعل ممكن التغير والزوال عما هو عليه من الانقياد والتمرد، فلحوق المدح والذم على فاعل الفعل فعلي عندهم بتحقق الفعل غير أنه موقوف البقاء على عدم تحقق ما ينافيه، وأما ثبوت المدح والذم ولزومهما بحيث لا يبطلان قط فإنما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير قط بموت أو بطلان استعداد في الحياة.

ومن هنا يعلم: أن في جميع الأقوال السابقة في المسائل المذكورة انحرافاً عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه.

وان الحق أولاً: أن الإنسان يلحقه الشواب والعقاب من حيث الاستحقاق بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنه قابل للتحول والتغير بعد، وإنما يثبت من غير زوال بالموت كما ذكرناه.

وثانياً: أن حبط الأعمال بكفر ونحوه نظير استحقاق الأجر يتحقق عند صدور المعصية ويتحتم عند الموت.

وثالثاً: أن الحبط كما يتعلق بالأعمال الأخروية كذلك يتعلق بالأعمال الدنيوية. ورابعاً: أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير ونحوه.

# (كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء)

من أحكام الأعمال: أن من المعاصي ما يحبط حسنات الدنيا والآخرة كالارتداد. قال تعالى: ﴿ وَمِن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴾ الآية، وكالكفر بآيات الله والعناد فيه. قال تعالى: ﴿ إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴾ (١)، وكذا من الطاعات ما يكفر سيئات الدنيا والآخرة كالإسلام والتوبة، قال تعالى: ﴿ قِل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٢.

تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (١)، وقال تعالى: ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى (١).

وأيضاً: من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات كالمشاقة مع الرسول، قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا وَصِدُوا عَنْ سبيل الله وَشَاقُوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ (٣)، فإن المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر بالإطاعة في معنى النهي عن المشاقة، وإبطال العمل هو الإحباط، وكرفع الصوت بالإطاعة في معنى النهي عن المشاقة، وإبطال العمل هو الإحباط، وكرفع الصوت فوق صوت النبي، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ (١٠).

وكذا من الطاعات ما يكفر بعض السيئات كالصلوات المفروضة، قال تعالى: ﴿وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ (٥)، وكالحج، قال تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ (١)، وكاجتناب الكبائر، قال تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ﴾ (٨).

وأيضاً: من المعاصي ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره كالفتل، قال تعالى: ﴿ إِنِّي أُرِيد أَنْ تَبُوا بِالْمِي وَإِثْمَكُ ﴾ (٩) ، وقد ورد هذا المعنى في الغيبة والبهتان وغيرهما في الروايات المأثورة عن النبي وأئمة أهل البيت، وكذا من الطاعات ما ينقل السيئات إلى الغير كما سيجيء.

وأيضاً: من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يـوم القيامـة ومن أوزار الـذين يضلونهم بغير

(V) النساء: ۲۱.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٥. (٤) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٢) طه: ١٢٤. (٥) هود: ١١٤. (٨) النجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) محمد: ٣٣. (٦) البقرة: ٣٠٣. (٩) المائلة: ٢٩.

علم ﴿(١)، وقال: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ﴾ (٢)، وكذا من الطاعات ماينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال تعالى: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ (٢).

وأيضاً: من المعاصي ما يوجب تضاعف العذاب، قال تعالى: ﴿إِذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ (٥)، وكذا من الطاعات ما يوجب الضعف كالإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أُنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ﴾ (٦)، ومثله ما في قوله تعالى: ﴿أُولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾ (٧)، وما في قوله تعالى: ﴿أُولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾ (٧)، لكم ﴾ (٨)، على أن الحسنة مضاعفة عند الله مطلقاً، قال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (٩).

وأيضاً: من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات، قال تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾(١٠)

وأيضاً: من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير، قال تعالى: ﴿ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيءكل اموىء بما كسب رهين ﴾ (١١) ، ويمكن الحصول على مثلها في السيئات كظلم أيتام الناس حيث يوجب نزول مثله على الأيتام من نسل الظالم، قال تعالى: ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ﴾ (١٦) .

وأيضاً: من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره، ويجذب حسنات الغير إليه، كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير، ويجذب سيئاته إليه، وهذا من عجيب الأمر في باب الجزاء والاستحقاق، سيجيء البحث عنه في

 <sup>(</sup>۱) النحل: ۲۰.
 (۵) الأحزاب: ۳۰.
 (۹) الأنعام: ۱٦٠.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ١٣. (٦) البقرة: ٢٦١. (١٠) الفرقان: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) يَس: ١٢. (<sup>٧)</sup> القصص: ٥٤. (١١) الطور: ٢١.

 <sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٥. (٨) الحديد: ٢٨. (١٢) النساء: ٩.

قوله تعالى: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم﴾(١).

وفي موارد هذه الأيات روايات كثيرة متنوعة سنورد كلًا منها عنـد الكلام فيمــا يناسبه من الآيات إن شاء الله العزيز .

وبالتأمل في الآيات السابقة والتدبر فيها يظهر: أن في الأعمال من حيث المجازاة أي من حيث تأثيرها في السعادة والشقاوة نظاماً يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها في هذا العالم، وذلك أن فعل الأكل مثلاً من حيث إنه مجموع حركات جسمانية فعلية وانفعالية، إنها يقوم بفاعله نحو قيام يعطيه الشبع مثلاً ولا يتخطاه إلى غيره، ولا ينتقل عنه إلى شخص آخر دونه، وكذا يقوم نحو قيام بالغذاء المأكول يستتبع تبدله من صورة إلى صورة أخرى مثلاً، ولا يتعداه إلى غيره، ولا يتبدل بغيره، ولا ينقلب عن هويته وذاته، وكذا إذا ضرب زيد عمراً كانت الحركة الحاصة ضرباً لا غير وكان زيد ضارباً لا غير، وكان عمر و مضروباً لا غير إلى غير ذلك من الأمثلة، لكن هذه الأفعال بحسب نشأة السعادة والشقاوة على غير هذه الأحكام كما الأمثلة، لكن هذه الأفعال بحسب نشأة السعادة والشقاوة على غير هذه الأحكام كما قال تعالى: ﴿ولا يحيق قال تعالى: ﴿ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿انظر كيف كذبوا على انفسهم ﴾ (١٤)، المكر السيء إلا بأهله أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين (٥).

وبالجملة: عالم المجازاة ربما بدل الفعل من غير نفسه، وربما نقل الفعل وأسنده إلى غير فاعله، وربما أعطى للفعل غير حكمه إلى غير ذلك من الأثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسماني.

ولا ينبغي لمتوهم أن يتوهم أن هذا يبطل حجة العقول في مورد الأعمال وآثارها ويفسد الحكم العقلي فلا يستقر شيء منه على شيء، وذلك أنا نرى أن الله مبحانه وتعالى (فيما حكاه في كتابه) يستدل هو أو ملائكته الموكلة على الأمور على المجرمين في حال الموت والبرزخ، وكذا في القيامة والنار والجنة بحجج عقلية تعرفها العقول.

(٢) البقرة: ٥٧.

(٥) المؤمن: ٧٤.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الأتعام: ٢٤.

قال تعالى: ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض إلا ما شاء الله ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ﴾(١) وقد تكرر في القرآن الإخبار بأن الله سيحكم بين الناس بالحق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وكفى في هذا الباب ما حكاه الله عن الشيطان بقوله تعالى: ﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾(١) الآية.

ومن هنا نعلم: أن حجة العقول غير باطلة في نشأة الأعمال ودار الجزاء مع ما بين النشأتين أعني نشأة الطبيعة ونشأة الجزاء من الاختلاف البين على ما أشرنا إليه.

والذي يحل به هذه العقدة: ان الله تكلم مع الناس في دعوتهم وإرشادهم بلسان أنفسهم وجرى في مخاطباته إياهم وبياناته لهم مجرى العقول الاجتماعية، وتمسك بالأصول والقوانين الدائرة في عالم العبودية والمولوية، فعد نفسه مولى والناس عبيداً والأنبياء رسلاً إليهم، وواصلهم بالأمر والنهي والبعث والزجر، والتبشير والإنذار، والوعيد، وسائر ما يلحق بهذا الطريق من عذاب ومغفرة وغير ذلك.

وهذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس ، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم ، غير إنه شيء لا تسعه حواصلهم وحقائق لا تحيط بها أفهامهم ولذلك نؤل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب العزيز كما قال تعالى : ﴿والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ﴾ (٣).

فالقرآن الكريم يعتمد في خصوصيات ما نبأ به من أحكام الجزاء وما يرتبط بها على الأحكام الكلية العقلانية الدائرة بين العقلاء المبتنية على المصالح والمفاسد، ومن لطيف الأمر: أن هذه الحقائق المستورة عن سطح الأفهام العادية قابلة التطبيق على الأحكام العقلائية المذكورة، ممكنة التوجيه بها، فإن العقل العملي الاجتماعي لا يأبي مثلاً، التشديد على بعض المفسدين بمؤاخذته بجميع مايترتب على عمله من

المضار والمفاسد الاجتماعية كأن يؤاخذ القاتل بجميع الحقوق الاجتماعية الفائنة بسبب موت المفتول، أو يؤاخذ من سن سنة سيئة بجميع المخالفات الجارية على وفق سنته، ففي المثال الأول يقضي بأن المعاصي التي كانت ترى ظاهراً أفعالاً للمقتول فاعلها هو القاتل بحسب الاعتبار العقلائي، وفي المثال الثاني بأن السيئات التي عملها التابعون لتلك السنة السيئة أفعال فعلها أول من سن تلك السنة المتبوعة، في عين أنها أفعال للتابعين فيها، فهي أفعال لهم معاً، فلذلك يؤاخذ بها كما يؤاخذون.

وكذلك يمكن أن يقضي بكون الفاعل لفعل غير فاعل له، أو الفعل المعين المحدود غير ذلك الفعل، أو حسنات الغير حسنات للإنسان، أو للإنسان أمثال تلك الحسنات، كل ذلك باقتضاء من المصالح الموجودة.

فالقرآن يعلل هذه الأحكام العجيبة الموجودة في الجزاء كمجازاة الإنسان بفعل غيره خيراً أو شراً، وإسناد الفعل إلى غير فاعله، وجعل الفعل غير نفسه، إلى غير ذلك، ويوضحها بالقوانين العقلانية الموجودة في ظرف الاجتماع وفي سطح الأفهام العامة، وإن كانت بحسب الحقيقة ذات نظام غير نظام الحس، وكانت الأحكام الاجتماعية العقلانية محصورة على الحياة الدنيا، وسينكشف على الانسان ما هو مستور عنه اليوم يوم تبلى السرائر كما قال تعالى: ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ (إلى أن قال) ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ (٢).

وبهذا الذي ذكرناه يرتفع الاختلاف المتراثى بين هذه الآيات المشتملة على هذه الأحكام العجيبة وبين أمثال قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَة نحيراً يُوهُ ومَن يَعْمُلُ مَثْقَالُ ذَرَة نحيراً يُوهُ ومَن يَعْمُلُ مَثْقَالُ ذَرَة شُراً يُوهُ ﴿(٤)، وقولُه تعالى: ﴿لا تَزْرُ وَازْرَةُ وَزْرُ أُخْرَى ﴾(٤)، وقولُه تعالى : ﴿وَأَنْ لِيسَ للإنسانَ إلا مَا تعالَى : ﴿وَأَنْ لِيسَ للإنسانَ إلا مَا تعالَى : ﴿وَأَنْ لِيسَ للإنسانَ إلا مَا

(٥) الطور: ٢١.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٣. (٣) الزلزلة: ٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٦٤.

سعى ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿إِن الله لا يظلم الناس شيئاً ﴾ (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وذلك أن الآيات السابقة تحكم بأن معاصي المقتول المظلوم وإنما فعلها القاتل الظالم فمؤاخذته له بفعل نفسه لا بفعل غيره، وكذا تحكم بأن من اتبع سنة سيئة ففعل معصية على الاتباع لم يفعلها التابع وحده بل فعله هو وفعله المتبوع، فالمعصية معصيتان، وكذا تحكم بأن من أعان ظالماً على ظلمه أو اقتدى بأمام ضلال فهو شريك معصيته، وفاعل كمثله، فهؤلاء وأمثالهم من مصاديق قوله تعالى: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى الآية، ونظائرها من حيث الجزاء، لا أنهم خارجون عن حكمها بالاستثناء أو بالنقض.

وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، يدل أو يشعر بأن توفية كل نفس ما عملت إنما هي على حسب ما يعلمه الله سبحانه ويحاسبه من أفعالهم لا على حسب ما يحاسبونه من عند أنفسهم من غير علم ولا عقل، فإن الله قد سلب عنهم العقل في الدنيا حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب السعير: ﴿لُو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ (٤)، وفي الأخرة أيضاً حيث قال: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿قالت الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴾ (٦)، وقال تعالى في تصديق هذا السلب: ﴿قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن المتبوعين فلضلالهم وإضلالهم وإضلالهم، وأما التابعين فلضلالهم وإقامتهم أمر متبوعيهم النعية ثم ذكر أنهم جميعاً لا يعلمون.

فإن قلت: ظاهر هذه الآيات التي تسلب العلم عن المجرمين في الدنيا والأخرة ينافي آيات أخر تثبت لهم العلم كقول تعالى : ﴿كتاب فصلت آيات قرآناً عربياً لقوم يعلمون ﴾(^)، وكالآيات التي تحتج عليهم ولا معنى للاحتجاج

النجم: ۳۹.
 الملك: ۱۰.
 الأعراف: ۳۸.

(٢) يونس: ٤٤.
 (٥) الإسراء: ٧٢.
 (٨) فصلت: ٣.

(٣) الزمر: ٧٠.
 (٦) الهمزة: ٧٠.

على من لا علم له ولا فقه للاستدلال، على أن نفس هذه الآيات مشتملة على أقسام من الاحتجاج عليهم في الآخرة ولا مناص من إثبات العقل والادراك لهم فيه، على أن ها هنا آيات تثبيت لهم العلم واليقين في خصوص الأخرة كقوله تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (١١)، وقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾(١).

قلت : مرجع نفي العلم عنهم في الدنيا نفي اتباع ما عندهم من العلم، ومعنى نفيه عنهم في الأخرة لزوم ما جروا عليه من الجهالة في الدنيا لهم حين البعث وعدم انفكاك الأعمال عنهم كما قال تعالى: ﴿ وكل إنسان إلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنُكُ بعد المشرقين فبئس القرين﴾ (٤)، إلى غير ذلك من الأيات، وسيجيء استيفاء هذا البحث في تفسير قوله تعالى: ﴿ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ (٥).

وقد أجاب الإمام الغزالي عن إشكال انتقال الأعمال بجواب أخر ذكره في بعض رسائله فقال ما حاصله: إن نقل الحسنات والسيئات بسبب الظلم واقع في الدنيا وقت جريان الظلم لكن ينكشف ذلك يوم القيامة، فيرى الظالم مثلًا طاعات نفسه في ديوان غيره، ولم تنقل في ذلك الوقت بل في الدنيا كما قال تعالى: ﴿ لَمن الملك اليـوم لله الواحـد القهار﴾ أخبـر عن ثبوت الملك لـه تعالى في الآخـرة وهــو لم يحدث له تعالى هناك، بل هو مالك دائماً إلا أن حقيقته لا تنكشف لكافة الخلائق إلا يوم القيامة، وما لا يعلمه الإنسان فليس بموجود له وإن كان موجوداً في نفسه، فإذا علمه صار موجوداً له كأنه وجد الآن في حقه.

فقد سقط بهذا قول من قال: إن المعدوم كيف ينقل والعرض كيف ينقل؟. فنقول: المنقول ثواب الطاعة لا نفس الطاعة، ولكن لما كانت الطاعة تراد لثوابها عبر عن نقل أثرها بنقل نفسها، وأثر الطاعة ليس أمراً خارجاً عن الإنسان لاحقاً به حتى يشكل بأن نقله في الدنيا من قبيل انتقال العرض المحال، ونقله في الآخرة بعد

(٢) السجدة: ١٢.

(٥) البقرة: ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) ق: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الزخوف: ٣٨.

انعدامه من قبيل إعادة المعدوم الممتنعة، وإن كان جوهراً فما هذا الجوهر؟! بل المراد بأثر الطاعة أثره في القلب بالتنوير، فإن للطاعات تأثيراً في القلب بالتنوير وللمعاصي تأثيراً فيه بالقسوة والظلمة، وبأنوار الطاعة تستحكم مناسبة القلب مع عالم النور والمعرفة والمشاهدة، وبالظلم والقسوة يستعد القلب للحجاب والبعد، وبين آثار الطاعات والمعاصي تعاقب وتضاد كما قال تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ وقال النبي والمعاصي تعاقب وتضاد كما قال تعالى: ﴿إن الحسنات للذنوب) ولذلك وقال النبي والمعامن المناب حتى بالشوكة تصيب رجله، وقال عشف : الحدود كفارات.

فالظالم يتبع ظلمه ظلمة في قلبه وقسوة توجب انمحاء أثر النور الذي كان في قلبه من الطاعات التي كان عملها، والمظلوم يتألم فينكسر شهوته وبمحو عن قلبه أثر السيئات التي أورثت ظلمة في قلبه فيتنور قلبه نوع تنور، فقد دار ما في قلب الظالم من النور إلى قلب المظلوم، وما في قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم وهذا معنى نقل الحسنات والسيئات.

فإن قال قائل: ليس هذا نقلًا حقيقياً إذ حاصله بطلان النور من قلب الظالم وحدوث نور آخر في قلب المظلوم، وبطلان الظلمة من قلب المظلوم وحدوث ظلمة أخرى في قلب الظالم وليس هذا نقلًا حقيقة.

قلنا اسم النقل قد يطلق على مثل هذا الأمر على سبيل الاستعارة كما يقال: انتقل الظل من موضع إلى موضع آخر، وانتقل نور الشمس أو السراج من الأرض إلى الحائط إلى غير ذلك، فهذا معنى نقل الطاعات، فليس فيه إلا أنه كنى بالطاعة عن ثوابها كما يكنى بالسبب عن المسبب، وسمى إثبات الوصف في محل، وإبطال مثله في محل آخر بالنقل، وكل ذلك شائع في اللسان، معلوم بالبرهان، لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد، انتهى ملخصاً.

أقول: محصل ما أفاده أن إطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه في حق، أي القاتل والمقتول استعارة في استعارة أعني: استعارة اسم الطاعة لأثر الطاعة في القلب واستعارة اسم النقل لإمحاء شيء وإثبات شيء آخر في محل آخر، وإذا اطرد هذا الوجه في سائر أحكام الأعمال المذكورة عادت جميع هذه الأحكام مجازات، وقد

عرفت أنه سبحانه قرر هذه الأحكام على ما يراه العقل العملي الاجتماعي، ويبني عليه أحكامه من المصالح والمفاسد، ولا ريب أن هذه الأحكام العقلية إنما تصدر من العقل باعتقاد الحقيقة، فيؤاخذ القاتل مثلاً بجرم المقتول أو يتحف المقتول أو ورثته بحسنة القاتل وما يشبه ذلك باعتقاد أن الجرم عين الجرم والحسنة عين الحسنة وهكذا.

هذا حال هذه الأحكام في ظرف الاجتماع الذي هو موطن أحكام العقل العملي، وأما بالنسبة إلى غير هذا الظرف وهو ظرف الحقائق، فالجميع مجازات إلا بحسب التحليل بمعنى أن نفس هذه المفاهيم لما كانت مفاهيم اعتبارية مأخوذة من الحقائق المأخوذة على نحو الدعوى والتشبيه كانت جميعها مجازات إذا قيست إلى تلك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلك.

ومن أحكام الأعمال: انها محفوظة مكتوبة متجسمة كما قال تعالى: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (٣) ، قال تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ﴾ (٤) ، وقد مر البحث عن تجسم الأعمال .

ومن أحكام الأعمال: ان بينها وبين الحوادث الخارجية ارتباطاً، ونعني بالأعمال الحسنات والسيئات التي هي عناوين الحركات الخارجية، دون الحركات والسكنات التي هي آثار الأجسام الطبيعية، فقد قال تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾(٥)، وقال تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءً فلا مرد له﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾(١)، والآبات ظاهرة في أن بين الأعمال والحوادث ارتباطاً ما شراً أو خيراً.

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) قَ: ۲۲. (٦) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٣.

<sup>(</sup>V) الأنفال: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) يَس: ١٢.

ويجمع جملة الأمر آيتان من كتاب الله تعالى وهما قوله تعالى: ﴿وَلُو أَنْ أَهُلُ القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ١٥٠٠).

فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية، فجري النوع الإنساني على طاعة الله سبحانه وسلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات، وانفتاح أبواب البركات، وانحراف هذا النوع عن صراط العبودية، وتماديه في الغي والضلالة، وفساد النيات، وشناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في البر والبحر وهلاك الأمم بفشو الظلم وارتفاع الأمن وبروز الحروب وسائر الشرور الراجعة إلى الإنسان وأعماله، وكــذا ظهور المصائب والحوادث المبيدة الكونية كالسيل والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير ذلك، وقد عد الله سبحانه سيل العرم وطوفان نوح وصاعقة ثمود وصرصر عاد من هذا القبيل.

فالأمة الطالحة إذا انفجرت في الرذائل والسيئات أذافها الله وبال أمرها وآل ذلك إلى إهلاكها وإبادتها، قال تعالى: ﴿أُو لَم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقي ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿ثُم أُرسَلنا رَسَلنا تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون﴾ (٥) ، هذا كله في الأمة الطالحة، والأمة الصالحة على خلاف ذلك.

والفرد كالأمة يؤخذ بالحسنة والسيئة والنقم والمثلاث غير أن الفرد ربما ينعم بنعمة أسلافه كما أنه يؤخذ بمظالم غيره كأبائه وأجداده، قال تعالى حكاية عن يوسف مُنْفِعُ : ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدَ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِن يَتَقَ وَيُصِبُر فَإِنَ اللهُ لَا يضيع أجر المحسنين (٢) ، والمراد به ما أنعم الله عليه من الملك والعزة وغيرهما ، وقال تعالى: ﴿فَحْسَفُنَا بِهُ وَبِدَارُهُ الْأَرْضُ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ لَسَانَ صَدَق

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١٦. (١) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٩٠. (٧) القصص: ٨١. (a) المؤمنون: £2. (٢) الروم : ٤١ .

<sup>(</sup>٣) المؤمن: ٢١.

علياً ﴾ (١) ، وكانه الذرية الصالحة المنعمة كما قال تعالى: ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ فليحش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ﴾ (٤) ، والمراد بذلك الخلف المظلوم يبتلي بظلم سلفه. وبالجملة إذا أفاض الله نعمة على أمة أو على فرد من أفراد الإنسان فإن كان المنعم عليه صالحاً كان ذلك نعمة أنعمها عليه وامتحاناً يمتحنه بذلك كما حكى الله تعالى عن سليمان إذ يقول: ﴿ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴾ (٥) ، وقال تعالى: ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ (١) ،

وإن كان المنعم عليه طالحاً كانت النعمة مكراً في حقه واستدراجاً وإملاءً يملى عليه كما قال تعالى: ﴿ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾(٧)، وقال تعالى: ﴿وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين﴾(^)، وقال تعالى: ﴿ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون﴾(٩).

وإذا أنزلت النوازل وكرت المصائب والبلايا على قوم أو على فرد فإن كان المصاب صالحاً كان ذلك فتنة ومحنة يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب، وكان مثله مع البلاء مثل الذهب مع البوتفة والمحك، قال تعالى: وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله المذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون (١٠)، قال تعالى: ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾ (١٠).

وإن كان المصاب طالحاً كان ذلك أخذاً بالنقمة وعقاباً بالأعمال، والآيات السابقة دالة على ذلك.

| 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | ( ) ( ) ( )                      | 415             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| (٩) الدخان: ۱۷.                         | <ul><li>(٥) النمل: ٤٠.</li></ul> | (١) مريم: ٥٠.   |
| (١٠) العنكبوت: ٤.                       | (٦) إبراهيم: ٧.                  | (٢) الزخرف: ٢٨. |
| (١١) آل عمران: ١٤٠.                     | (Y) الأنفال: ۳۰.                 | (٣) الكهف: ٨٢.  |
| Age of the Francisco                    | (٨) القلم: ٥٤.                   | (٤) النساء: ٩   |

فهذا حكم العمل يظهر في الكون ويعود إلى عامله، وأما قوله تعالى: ﴿ولولا أن يكون الناس أُمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين﴾ (١)، فغير ناظر إلى هذا الباب بل المراد به (والله أعلم) ذم الدنيا ومتاعها وأنها لا قدر لها ولمتاعها عند الله سبحانه، ولذلك يؤثر للكافر، وإن القدر للآخرة ولولا أن أفراد الإنسان أمثال والمساعي واحدة متشاكلة متشابهة لخصها الله بالكافر.

فإن قيل: الحوادث العامة والخاصة كالسيول والزلازل والأمراض المسرية والحروب والإجداب لها علل طبيعية مطردة إذا تحققت تحققت معاليلها سواء صلحت النفوس أو طلحت ، وعليه فلا محل للتعليل بالأعمال الحسنة والسيئة بل هو فرضية دينية ، وتقدير لا يطابق الواقع .

قلت: هذا إشكال فلسفي غير مناف لما نحنٍ فيه من البحث التفسيري المتعلق بما يستفاد من كلامه تعالى وسنتعرض له تفصيلاً في بحث فلسفي على حدة في تفسير قوله تعالى: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ﴾ (٢).

وجملة القول فيه: إن الشبهة ناشئة عن سوء الفهم وعدم التنبه لمقاصد القرآن وأهله، فهم لا يريدون بقولهم: وإن الأعمال حسنة كانت أو سيئة مستتبعة لحوادث يناسبها خيراً أو شراً إبطال العلل الطبيعية وإنكار تأثيرها، ولا تشريك الأعمال مع العوامل المادية، كما أن الإلهيين لا يريدون بإثبات الصانع إبطال قانون العلية والمعلولية العام وإثبات الاتفاق والمجازفة في الوجود، أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعية واستناد بعض الأمور إليه والبعض الآخر إليها، بل مرادهم إثبات علة في طول علة، وعامل معنوي فوق العوامل المادية، وإسناد التأثير إلى كلتا العلتين لكن بالترتيب: أولاً وثانياً، نظير الكناية المنسوبة إلى الإنسان وإلى يده.

ومغزى الكلام: هو أن سائق التكوين يسوق الإنسان إلى سعادت الوجودية وكماله الحيوي كما مر الكلام فيه في البحث عن النبوة العامة، ومن المعلوم أن من

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٦٤.

جملة منازل هذا النوع في مسيره إلى السعادة منزل الأعمال، فإذا عرض لهذا السير عائق مانع يوجب توقفه أو إشراف سائره إلى الهلاك والبوار قوبل ذلك بما يدفع العائق المذكور أو يهلك الجزء الفاسد، نظير المزاج البدني يعارض العاهة العارضة للبدن أو لعضو من أعضائه فإن وفق له أصلح المحل وإن عجز عنه تركه مفلجاً لا يستفاد به. وقد دلت المشاهدة والتجربة على أن الصنع والتكوين جهز كل موجود نوعي بما يدفع به الأفات والفسادات المتوجهة إليه، ولا معنى لاستثناء الإنسان في نوعه وفرده عن هذه الكلية! ودلتا أيضاً على أن التكوين يعارض كل موجود نوعي بأمور غير ملائمة تدعوه إلى اعمال قواه الوجودية ليكمل بذلك في وجوده ويوصله غايته وسعادته التي هيأها له، فما بال الإنسان لا يعتني في شأنه بذلك؟

وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا﴾(٢)، فكما أن صانعاً من الصناع إذا صنع شيئاً لعباً ومن غير غاية مثلاً انقطعت الرابطة بينه وبين مصنوعه بمجرد إيجاده، ولم يبال: إلى ما يؤل أمره؟ وماذا يصادفه من الفساد والآفة؟ لكنه لو صنعه لغاية كان مراقباً لأمره شاهداً على رأسه، إذا عرضه عارض يعوقه عن الغاية التي صنعه لأجلها وركب أجزائه للوصول إليها أصلح حاله وتعرض لشأنه بزيادة ونقيصة أو بإبطاله من رأس وتحليل تركيبه والعود إلى صنعة جديدة، كذلك الحال في خلق السموات والأرض وما بينهما ومن جملتها الإنسان، لم يخلق الله سبحانه ما خلقه عبئاً، ولم يوجده هباءً، بل للرجوع إليه كما قال تعالى: ﴿أَنحسبتم أنما خلقناكم عبئاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿وإن إلى ربك المنتهى﴾(٤)، ومن الضروري حينئذ أن يتعلق العناية الربانية إلى إيصال الإنسان كسائر ما خلق من خلق إلى غايته بالدعوة والارشاد، ثم بالامتحان والابتلاء، ثم بإهلاك من بطل في حقه غاية الخلقة وسقطت عنه الهداية، فإن في ذلك إتقاناً للصنع في الفرد والنوع وختماً للأمر في أمة وإراحة الآخرين، قال تعالى: ﴿وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من الأخرين، قال تعالى: ﴿وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من الآخرين، قال تعالى: ﴿وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٩١٥.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٢٢.

<sup>(</sup>١) الدخان: ٣.

<sup>(</sup>٢) ص: ۲۷ .

بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين (١٥) (انظر إلى موضع قوله تعالى: وربك الغنى ذو الرحمة).

وهذه السنة الربانية أعنى سنة الابتلاء والانتقام هي التي أخبر الله عنها أنها سنة غير مغلوبة ولا مقهورة، بل غالبة منصورة كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابِكُم مِن مَصِيبَةً فهما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١٤٠٤، وقال تعالى: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون﴾(٣).

ومن أحكام الأعمال: من حيث السعادة والشقاء: أن قبيل السعادة فائقة على قبيل الشقاء، ومن خواص قبيل السعادة كل صفة وخاصة جميلة كالفتح والظفر والثبات والاستقرار والأمن والتأصل والبقاء، كما أن مقابلاتها من الزهاق والبطلان والتزلزل والخوف والزوال والمغلوبية وما يشاكلها من حواص قبيل الشقاء.

والأيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة متكثرة، ويكفى في ذلك ما ضربه الله تعالى مثلًا : ﴿ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾(٤)، وقوله تعالى: وليحق الحق ويبطل الباطل»(٥)، وقوله تعالى: ﴿والعاقبة للتقوى،(١)، وقوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون﴾(٧)، وقوله تعالى: ﴿والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١٠)، إلى غير ذلك من الأيات.

وتذييل الكلام في هذه الآية الأخيرة بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مشعر بأن هذه الغلبة من الله سبحانه ليست بحيث يفقهها جميع الناس بل أكثرهم جاهلون بها، ولو كانت هي الغلبة الحسية التي يعرفها كل أحد لم يجهلها الأكثرون، وإنما

(١) الأنعام: ١٣٣.

(٤) إبراهيم: ٧٧.

(٢) الشورى: ٣١.

(٥) الأنفال: ٨.

(٣) الصافات: ١٧٣.

(T) ds: 771.

(٨) يوسف: ٢١ ..

(٧) الصافات: ١٧٣.

جهلها من جهلها، وأنكرها من أنكرها من جهتين: ﴿

الأولى: أن الإنسان محدود فكره، مقصور نظره على ما بين يديه مما يشهده ولا يغيب عنه، يتكلم عن الحال ويغفل عن المستقبل ، ويحسب دولة يوم دولة، ويعد غلبة ساعة غلبة، ويأخذ عمره القصير ومتاعه القليل مقياساً يحكم به على عامة الوجود، لكن الله سبحانه، وهو المحيط بالزمان والمكان، والحاكم على الدنيا والأخرة والقيوم على كل شيء إذا حكم حكم فصلاً، وإذا قضى قضى حقاً، والأولى، والعقبى بالنسبة إليه واحدة، لا يخاف فوتاً، ولا يعجل في أمر، فمن الممكن(بل الواقع ذلك) أن يقدر فساد يوم مقدمة يتوسل بها إلى إصلاح دهر، أو حرمان فرد ذريعة إلى فلاح أمة، فيظن الجاهل أن الأمر أعجزه تعالى وأن الله سبحانه مسبوق مغلوب(ساء ما يحكمون)، لكن الله سبحانه يرى سلسلة الزمان كما يرى مسبوق مغلوب(ساء ما يحكمون)، لكن الله سبحانه يرى سلسلة الزمان كما يرى شأن ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، قال تعالى: ﴿لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد﴾(۱).

والثانية: أن غلبة المعنوبات غير غلبة الجسمانيات، فإن غلبة الجسمانيات وقهرها أن تتسلط على الأفعال فتجعلها منقادة مطيعة للقاهر الغالب عليها بسلب حربة الاختيار، وبسط الكره والإجبار كما كان ذلك دأب المتغلبين من ملوك الاستبداد، فكانوا يقتلون فريقاً، ويأسرون آخرين، ويفعلون ما يشاؤون بالتحكم والتهكم، وقد دل التجارب وحكم البرهان على أن الكره والقسر لا يدوم، وأن سلطة الأجانب لا يستقر على الأمم الحية استقراراً مؤبداً، وإنما هي رهينة أيام قلائل.

وأما غلبة المعنويات فبأن توجد لها قلوب تستكنها، وبأن تربي أفراداً تعتقدها وتؤمن بها، فليس فوق الإيمان التام درجة ولا كإحكامه حصن، فإذا استقر الإيمان بمعنى من المعاني فإنه سوف يظهر دهراً وإن استخفى يوماً أو برهة، ولذلك نجد أن الدول المعظمة والمجامع الحية اليوم تعتني بشأن التبليغ أكثر مما تعتني بشأن العدة والقوة، فسلاح المعنى أشد بأساً.

هذا في المعنوبات الصورية الوهمية التي بين الناس في شؤونهم الاجتماعية

<sup>(</sup>١) أل عمران: ١٩٦.

التي لا تتجاوز حد الخيال والوهم، وأما المعنى الحق الذي يدعو إليه سبحانه فإن أمره أوضح وأبين.

فالحق من حيث نفسه لا يقابل إلا الضلال والباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن المعلوم أن الباطل لا يقاوم الحق فالغلبة لحجة الحق على الباطل.

والحق من حيث تأثيره وإيصاله إلى الغاية أيضاً غير مختلف ولا متخلف، فإن المؤمن لو غلب على عدو الحق في ظاهر الحياة كان فائزاً مأجوراً، وإن غلب عليه عدو الحق ، فإن أجبره على ما لا يرتضيه الله سبحانه كانت وظيفته الجري على الكره والاضطرار ، ووافق ذلك رضاه تعالى، قال تعالى: ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقية ﴾ (١) ، وإن قتله كان ذلك له حياة طيبة لا موتاً ، قال تعالى : ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ (١) .

فالمؤمن منصور غير مغلوب أبداً ، إما ظاهراً وباطناً ، وإما بـاطناً فقط ، قـال تعالى : ﴿ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ﴾(٣).

ومن هنا يظهر: أن الحق هو الغالب في الدنيا ظاهراً وباطناً معاً، أما ظاهراً: فإن الكون كما عرفت يهدي النوع الإنساني هداية تكوينية إلى الحق والسعادة، وسوف يبلغ غايته، فإن الظهور المترائى من الباطل جولة بعد جولة لا عبرة به، وإنما هو مقدمة لظهور الحق ولما ينقض سلسلة الزمان ولما يفن الدهر، والنظام الكوني غير مغلوب البتة، وأما باطناً: فلما عرفت أن الغلبة لحجة الحق.

وأما أن لحق القول والفعل كل صفة جميلة كالثبات والبقاء والحسن، ولباطل القول والفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل والزوال والقبح والسوء فوجهه ما أشرنا إليه في سابق الأبحاث: ان المستفاد من قوله تعالى: ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ (١٠)، أن السيئات أعدام وبطلانات غير مستندة إلى الله سبحانه الذي هو الخالق الفاطر المفيض للوجود بخلاف الحسنات،

(٥) ألم السجدة: ٧.

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥٢.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٤.

ولذلك كان القول الحسن والفعل الحسن منشأ كل جمال وحسن، ومنبع كل خير وسعادة كالثبات والبقاء، والبركة والنفع دون السيء من القول والفعل، قال تعالى: ﴿ أَنزِلَ من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض (١٠).

ومن أحكام الأعمال: أن الحسنات من الأقوال والأفعال مطابقة لحكم العقل بخلاف السيئات من الأفعال والأقوال، وقد مر أن الله سبحانه وضع ما بينه للناس على أساس العقل(ونعني بالعقل ما يدرك به الإنسان الحق والباطل، ويميز به الحسن من السيء).

ولذلك أوصى باتباعه ونهى عن كل ما يوجب اختلال حكومته كشرب الخمر والقمار واللهو والغش والغرر في المعاملات، وكذا نهى عن الكذب والافتراء والبهتان والمخيانة والفتك وجميع ما يوجب خروج العقل عن سلامة الحكم، فإن هذه الأفعال والأعمال توجب خبط العقل الانساني في عمله وقد ابتنيت الحياة الإنسانية على سلامة الإدراك والفكر في جميع شؤون الحياة الفردية والاجتماعية.

وأنت إذا حللت المفاسد الاجتماعية والفردية حتى في المفاسد المسلمة التي لا ينكرها منكر وجدت أن الأساس فيها هي الأعمال التي يبطل بها حكومة العقل، وأن بقية المفاسد وإن كثرت وعظمت مبنية عليها، ولتوضيح الأمر في هذا المقام محل آخر سيأتي إن شاء الله تعالى.

# (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله منت فقال يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن كان خلاف هواك فإن ذلك مثبت فقال يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن كان خلاف هواك فإن ذلك مثبت في كتاب الله، قلت: يا رسول الله فأين وقد قرأت القرآن؟ قال: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

أقول: وفي الرواية إشعار بأن التقدير يعم التشريع والتكوين وإنما يختلف باختلاف الاعتبار، وأما كون عسى بمعنى الوجوب فلا دلالة لها عليه، وقد مر أن

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

عسى في القرآن بمعناه اللغوي وهو الترجي فلا عبرة بما نقل عن بعض المفسرين: كل شيء في القرآن عسى فإن عسى من الله واجب! وأعجب منه ما نقل عن بعض آخر: أن كل شيء من القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين: حرف في التحريم: عسى ربه إن طلقكن، وفي بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم.

وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن جرير من طريق السدي: أن رسول الله مُمَلَ الله بعث سرية وفيهم سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن صفوان السلمي حليف لبني نوفـل ، وسهل بن بيضاء ، وعامـر بن فهيـرة ، وواقــد ابن عبـد الله اليـربـوعي حليف لعمـر بن الخـطاب ، وكتب مـع ابن جحش كتـــابــأ وأمره أن لا يقرأه حتى ينــزل ملل فلما نــزل ببطن ملل فتــح الكتاب فــإذا فيه أن ســر حتى تنزل بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص فإنى موص وماض لأمر رسول الله عَلَمْ فَ فَسَار وتخلف عنه سعد بن أبي وقياص، وعتبة بن غزوان، أضلا راحلة لهما، وسار ابن جحش فإذا هم بالحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة بن عثمان، وعمرو الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان، وعبدالله بن المغيرة وانفلت المغيرة، وقتل عمرو الحضرمي قتله واقد بن عبدالله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد الملكان ، فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال، قال المشركون: محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام فأنزل الله: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهِرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فَيهِ قُلْ قَتَالَ فَيه كبير كالا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمداً، والفتنة وهي الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام فذلك قوله: ﴿وصد عن سبيل الله وكفر به﴾.

أقول: والروايات في هذا المعنى وما يقرب منه كثيرة من طرقهم ، وروي هذا المعنى أيضاً في المجمع ، وفي بعض الروايات: ان السرية كانت ثمانية تاسعهم أميرهم ، وفي الدر المنثور أيضاً: أخرج ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي من طريق يزيد بن رومان عن عروة قال: بعث رسول الله ولله الله بالدرالة بن جحش إلى نخلة فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال ، وذلك في الشهر الحرام ، وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أنه يسير ، فقال : اخرج أنت

وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به فامض له، ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على الذهاب معك، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا قيه: أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم، فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمع وطاعة، من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله مُشَلِّنَةُ ، ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن استكره منكم أحداً فمضى معه القوم، حتى إذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا عليه يطلبانه، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها من الطائف: أدم وزيت، فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقاً، قال عمار: ليس عليكم منه بأس، وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله عَلِمُنَا أَنْ وهو آخر يـوم من جمادي، فقـالوا: لئن قتلتمـوهم إنكم لتقتلونهم في الشهـر الحـرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرام فليمتنعن منكم، فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان، وهرب المغيرة فأعجزهم، واستاقـوا العير فقدموا بها على رسول الله نُشِينَةُ ، فقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئًا، فلما قال لهم رسول الله الله الله ما قال سقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين، وقالت قريش \_ حين بلغهم أمر هؤلاء \_: قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال، وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام، فأنزل الله في ذلك: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، فلما نزل ذلك أخذ رسول الله مسلس العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون: يا رسول الله! أتطمع أن يكون لنا غزوة؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أُولئك يرجون رحمة الله ﴾ وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبدالله بن جحش.

أقول: وفي كون قوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا والذين هاجروا﴾ الآية، نازلة في أمر أصحاب عبدالله بن جحش روايات أخر، والآية تدل على عذر من فعل فعلاً قربياً فأخطأ الواقع فلا ذنب مع الخطأ، وتدل أيضاً على جواز تعلق المغفرة بغير مورد الذنب.

وفي الروايات إشارة إلى أن المراد بالسائلين في قوله تعالى: يسألونك، هم المؤمنون دون المشركين الطاعنين في فعل المؤمنين، ويؤيده أيضاً ما مر من رواية ابن عباس في البحث الروائي السابق: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض والهين ، كلهن في القرآن: منهن يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام الرواية، ويؤيد ذلك أن الخطاب في الآية إنما هو للمؤمنين حيث يقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم.

\* \* \*

يُسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩). فِي ٱلْدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩). فِي ٱلْدُنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إصلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيلَ أَلْلَهُ عَنِيلَةً وَكِيمُ (٢٢٠).

### (بیسان)

قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونُكُ عَنِ الْحُمْرُ وَالْمَيْسُرِ ﴾ ، الْحُمْرُ على ما يستفاد من اللغة هو كل مائع معمول للسكر، والأصل في معناه الستر، وسمي به لأنه يستر العقل ولا يدعه يميز الحسن من القبح والخير من الشر، ويقال لما تغطي به المرأة رأسها الخمار، ويقال: خمرت الإناء إذا غطيت رأسها، ويقال: أخمرت العجين إذا أدخلت فيه الخمير، وسميت الخميرة خميرة لأنها تعجن أولاً ثم تغطى وتخمر من قبل، وقد كانت العرب لا تعرف من أقسامه إلا الخمر المعمول من العنب والتمر والشعير، ثم زاد الناس في أقسامه تدريجاً فصارت اليوم أنواعاً كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر، والجميع خمر.

والميسر لغة هو القمار ويسمى المقامر ياسراً والأصل في معناه السهولة سمي به لسهولة اقتناء مال الغير به من غير تعب الكسب والعمل، وقد كان أكثر استعماله عند العرب في نوع خاص من القمار، وهو الضرب بالقداح وهي السهام، وتسمى أيضاً: الأزلام والأقلام.

وأما كيفيته فهي أنهم كانوا يشترون جزوراً وينحرونه، ثم يجزئونه ثمانية وعشرين جزء، ثم يضعون عند ذلك عشرة سهام وهي الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلي، والمنيح، والسنيح، والرغد، فللفذ جزء من الثمانية والعشوين جزء، وللتوأم جزءان، وللرقيب ثلاثة أجزاء، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلي سبعة، وهو أكثر القداح نصيباً، وأما الثلاثة الأخيرة وهي المنيح والسنيح والرغد فلا نصيب لها، فمن خرج أحد القداح السبعة باسمه أخذ نصيبه من الأجزاء المفروضة، وصاحبو القداح الثلاثة الأخيرة يغرمون قيمة الجزور، ويتم هذا العمل بين عشرة رجال بنحو القرعة في الانصباء والسهام.

قوله تعالى: ﴿قُلْ فَيْهِمَا إِنْمَ كَبِيرٍ﴾، وقرىء إنّم كثير بالثاء المثلثة، والإِنْم يقارب الذنب وما يشبهه معنى وهو حال في الشيء أو في العقل يبطىء الإنسان عن نيـل الخيرات فهو الذنب في جهاتها الأخرى وهذان على هذه الصفة.

أما شرب الخمر فمضراته الطبية وآثاره السيئة في المعدة والأمعاء والكبد والرئة وسلسلة الأعصاب والشرايين والقلب والحواس كالباصرة والذائقة وغيرها مما ألف فيه تأليفات من حذاق الأطباء قديماً وحديثاً، ولهم في ذلك إحصائيات عجيبة تكشف عن كثرة المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التي يستتبعها هذا السم المهلك.

وأما مضراته المخلقية: من تشويه المخلق وتأديته الإنسان إلى الفحش، والإضرار والمجنايات، والقتل، وإفشاء السر، وهتك الحرمات، وإبطال جمبع القوانين والنواميس الإنسانية التي بنيت عليها أساس سعادة الحياة، وخاصة ناموس العفة في الأعراض والنفوس والأموال، فلا عاصم من سكران لا يدري ما يقول ولا يشعر بما يفعل، وقل ما يتفق جناية من هذه الجنايات التي قد ملأت الدنيا ونغصت عيشة الإنسان إلا وللخمر فيها صنع مستقيماً أو غير مستقيم.

وأما مضرته في الإدراك وسلبه العقل وتصرفه الغير المنتظم في أفكار الإنسان

وتغييره مجرى الإدراك حين السكر وبعد الصحو فمما لا ينكره منكر وذلك أعظم ما فيه من الإثم والفساد، ومنه ينشأ جميع المفاسد الأخر.

والشريعة الإسلامية كما مرت إليه الإشارة وضعت أساس أحكامها على التحفظ على العقل السليم، ونهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد النهي كالخمر، والميسر، والغش، وغير ذلك، ومن أشد الأفعال المبطلة لحكومة العقل على سلامة هو شرب الخمر من بين الأفعال وقول الكذب والزور من بين الأقوال.

فهذه الأعمال أعني: الأعمال المبطلة لحكومة العقل وعلى رأسها السياسات المبتنية على السكر والكذب هي التي تهدد الإنسانية، وتهدم بنيان السعادة ولا تأتي بثمرة عامة إلا وهي أمر من سابقتها، وكلما زاد الحمل ثقلاً وأعجز حامله زيد في الثقل رجاء المقدرة، فخاب السعي، وخسر العمل، ولو لم يكن لهذه المحجة البيضاء والشريعة الغواء إلا البناء على العقل والمنع عما يفسده من اتباع الهوى لكفاها فخراً، وللكلام تتمة سنتعرض لها في سورة المائدة إن شاء الله.

ولم يزل الناس بقريحتهم الحيوانية يميلون إلى لذائه الشهوة فتشيع بينهم الأعمال الشهوانية أسرع من شيوع الحق والحقيقة، وانعقدت العادات على تناولها وشق تركها والجري على نواميس السعادة الإنسانية، ولذلك أن الله سبحانه شرع فيهم ما شرع من الأحكام على سبيل التدرج، وكلفهم بالرفق والإمهال.

ومن جملة تلك العادات الشائعة السيئة شرب الخمر فقد أخذ في تحريمه بالتدريج على ما يعطيه التدبر في الآيات المربوطة به فقد نزلت أربع مرات:

إحداها: ووله تعالى: ﴿قُلَ إِنَمَا حَرْمُ رَبِي الْفُواحَشُ مَا ظَهُرُ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِثْمُ والبغي بغير الحق﴾(١)، والآية مكية حرم فيها الإثم صريحاً، وفي الخمر إثم غير أنه لم يبين أن الإثم ما هو وأن في الخمر إثماً كبيراً.

ولعل ذلك إنما كان نوعاً من الإرفاق والتسهيل لما في السكوت عن البيان من الإغماض كما يشعر به أيضاً قوله تعالى: ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ (٢)، والآية أيضاً مكية، وكأن الناس لم يكونوا متنبهين بما فيه من

الحرمة الكبيرة حتى نزلت قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَقْرَبُوا الصّلاة وأنتم سكارى ﴿ (١) مُ والآية مدنية وهي تمنع الناس بعض المنع عن الشرب والسكر في أفضل الحالات وفي أفضل الأماكن وهي الصلاة في المسجد.

والاعتبار وسياق الآية الشريفة يأبى أن تنزل بعد آية البقرة وآيتي المائدة فإنهما تدلان على النهي المطلق، ولا معنى للنهي الخاص بعد ورود النهي المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات، فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس.

ثم نزلت آية البقرة أعني قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ وهذه الآية بعد آية النساء كما مر بيانه وتشتمل الآية على التحريم لدلالتها القطعية على الإثم في الخمر ﴿فيهما إثم كبير ﴾ وتقدم نزول آية الأعراف المكية الصريحة في تحريم الإثم.

ومن هنا يظهر: فساد ما ذكره بعض المفسرين: ان آية البقرة ما كانت صويحة في الحرمة فإن قوله تعالى: ﴿قل فيهما الله كبير لله لا يدل على أزيد من أن فيه إلها والإثم هو الضرر، وتحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما فيه مضوة من جهة ومنفعة من جهة أخرى، ولذلك كانت هذه الآية موضوعاً لاجتهاد الصحابة، فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون، كأنهم رأوا أنهم يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيداً للقطع بتحريمها فنزل قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الى قوله تعالى: ﴿فهل أنتم منتهون ﴾.

وجه الفساد أما أولاً: فإنه أخذ الإثم بمعنى الفرر مطلقاً وليس الإثم هو الضرر ومجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنفع، وكيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر في قوله تعالى: ﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وان تبوأ بإثمي وإثمك ﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿الكل إمرىء منهم ما اكتسب من الإثم ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات.

(°) النور: ١١.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤. (٣) البقرة: ٢٨٣.

 <sup>(</sup>٢) النساء: ٧٤ . • (٤) المائدة: ٢٩ . (٦) النساء: ١١١ .

وأما ثانياً: فإن الآية لم تعلل الحكم بالضرر، ولو سلم ذلك فإنها تعلله بغلبة الضرر على المنفعة، ولفظها صريح في ذلك حيث يقول ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مَنْ نَفْعُهُما﴾ وإرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النص.

وأما ثالثاً: فهب أن الآية في نفسها قاصرة الدلالة على الحرمة لكنها صريحة الدلالة على الإثم وهي مدنية قد سبقتها في النزول آية الأعراف المحرمة للإثم صريحاً فما عذر من سمع التحريم في آية مكية حتى يجتهد في آية مدنية!

على أن آية الأعراف تدل على تحريم مطلق الإثم وهذه الآية قيدت الإثم بالكبر ولا يبقى مع ذلك ريب لذي ريب في أن الخمر فرد تام ومصداق كامل للإثم لا ينبغي الشك في كونه من الإثم المحرم، وقد وصف القرآن القتل وكتمان الشهادة والافتراء وغير ذلك بالإثم ولم يصف الإثم في شيء من ذلك بالكبر إلا في الخمر وفي الشرك حيث وصفه بالعظم في قوله تعالى: ﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيماً ﴾ (١) ، وبالجملة لا شك في دلالة الآية على التحريم.

ثم نزلت آيتا المائدة: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا إِنَمَا الخَمْرُ والميسرُ والأَنصابُ والأَزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (٢)، وذيل الكلام يدل على أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آية البقرة عن شرب الخمر ولم ينتزعوا عنه بالكلية حتى نزلت الآية فقيل: فهل أنتم منتهون، هذا كله في الخمر.

وأما الميسر: فمفاسده الاجتماعية وهدمه لبنيـان الحياة أمـر مشهود معـاين، والعيان يغني عن البيان، وسنتعرض لشأنه في سورة المائدة إن شاء الله.

ولنرجع إلى ما كنا فيه من البحث في مفردات الآية فقوله تعالى: وقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) قد مر الكلام في معنى الإثم، وأما الكبر فهو في الأحجام بمنزلة الكثرة في الأعداد، والكبر يقابل الصغر كما أن الكثرة تقابل القلة، فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيراً بالنسبة إلى آخر أصغر منه وهو بعينه

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٤.

صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منه، ولولا المقايسة والإضافة لم يكن كبر ولا صغر كما لا يكون كثرة ولا قلة، ويشبه أن يكون أول ما تنبه الناس لمعنى الكبر إنما تنبهوا له في الأحجام التي هي من الكميات المتصلة وهي جسمانية، ثم انتقلوا من الصور إلى المعاني فاستطردوا معنى الكبر والصغر فيها، قال تعالى: ﴿إنها لإحدى الكبر﴾(١)، وقال تعالى: ﴿كبر على وقال تعالى: ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾(٢)، والعظم في معناه كالكبر، غير أن الظاهر أن العظمة مأخوذة من العظم الذي هو أحد أجزاء البدن من الحيوان، فإن كبر جسم الحيوان كان راجعاً إلى كبر العظام المركبة المؤلفة في داخله فاستعير العظم للكبر ثم تأصل فاشتى منه كالمواد الأصلية.

والنفع خلاف الضرر ويطلقان على الأمور المطلوبة لغيرها أو المكروهة لغيرها كما أن الخير والشر يطلقان على الأمور المطلوبة لذاتها أو المكروهة لذاتها، والمراد بالمنافع فيهما ما يقصده الناس بهما من الاستفادات المالية بالبيع والشرى والعمل والتفكه والتلهي، ولما قوبل ثانياً بين الإثم والمنافع بالكبر أوجب ذلك إفراد المنافع وإلغاء جهة الكثرة فيها، فإن العدد لا تأثير له في الكبر فقيل: وإثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل من منافعهما.

قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ العفو على ما ذكره الراغب قصد الشيء لتناوله ثم أوجب لحوق العنايات المختلفة الكلامية به مجيئه لمعاني مختلفة كالعفو بمعنى المعفرة، والعفو بمعنى إمحاء الأثر، والعفو بمعنى التوسط في الإنفاق، وهذا هو المقصود في الممقام، والله العالم.

والكلام في مطابقة الجواب للسؤال في هذه الآية نظير ما مر في قوله تعالى: ﴿ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَبِينَ الله لَكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَي الْمُدَيّا وَالْآخِرَة ﴾ الظرف أعني قوله تعالى: ﴿ فَي اللَّذِيا وَالْآخِرَة ﴾ متعلق بقوله: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ وليس بظرف لـه، والمعنى لعلكم تتفكرون في أمر الدارين وما يرتبط بكم من حقيقتهما، وأن الدنيا دار

خلقها الله لكم لتحيوا فيها وتكسبوا ما ينفعكم في مقركم وهـو الدار الآخـرة التي ترجعون فيه إلى ربكم فيجازيكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا.

وفي الآية أولاً: حث على البحث عن حقائق الوجود ومعارف المبدأ والمعاد وأسرار الطبيعة، والتفكر في طبيعة الاجتماع ونواميس الأخلاق وقوانين الحياة الفردية والاجتماعية، وبالجملة جميع العلوم الباحثة عن المبدأ والمعاد وما بينهما المرتبطة بسعادة الإنسان وشقاوته.

وثانياً: أن القرآن وإن كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله ورسوله من غير أي شرط وقيد ، غير أنه لا يرضى أن تؤخذ الاحكام والمعارف التي يعطيها على العمى والجمود المحض من غير تفكر وتعقل يكشف عن حقيقة الأمر ، وتنور يستضاء به المطريق في هذا السير والسرى.

وكأن المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام والقوانين، وإيضاح أصول المعارف والعلوم.

قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾، في الآية إشعار بل دلالة على نوع من التخفيف والتسهيل حيث أجازت المخالطة لليتامى، ثم قيل ولو شاء لله لأعنتكم، وهذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى في أمر اليتامى يوجب التشويش والاضطراب في قلوب المسلمين حتى دعاهم على السؤال عن أمر اليتامى، والأمر على ذلك، فإن ههنا آيات شديدة اللحن في أمر اليتامى كقوله تعالى: ﴿إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾(١) وقوله تعالى: ﴿واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوماً كبيراً﴾(٢)، فالظاهر أن الآية تازلة بعد آيات سورة النساء، وبذلك يتأيد ما سننقله من سبب نزول الآية في البحث الروائي، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَ إصلاح لهم خير﴾ حيث نكر الإصلاح دلالة على أن المرضي عند الله سبحانه نوع من الإصلاح لا كل إصلاح ولو كان إصلاحاً في ظاهر الأمر فقط، فالتنكير في قوله تعالى: إصلاح لإفادة التنويع، فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسب قوله تعالى: إصلاح أوله تعالى - ذيلاً -: والله يعلم المفسد من المصلح.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠.

قوله تعالى: ﴿وإنْ تخالطوهم فإخوانكم﴾ إشارة إلى المساواة المجعولة بين المؤمنين جميعاً بإلغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهم من الاستعباد والاستضعاف والاستذلال والاستكبار وأنواع البغي والظلم، وبذلك يحصل التوازن بين أثقال الاجتماع، والمعادلة بين اليتيم الضعيف والولي القوي، وبين الغني المثري والفقير المعدم، وكذا كل ناقص وتام، وقد قال تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾(١).

فالذي تجوزه الآية في مخالطة الولي للبتيم أن يكون كالمخالطة بين الأخوين المتساويين في الحقوق الاجتماعية بين الناس، بكون المأخوذ من ماله كالمعطى له، فالآية تحاذي قوله تعالى: ﴿وآنوا البتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً ﴾ (٢)، وهذه المحاذاة من الشواهد على أن في الآية نوعاً من التخفيف والتسهيل كما يدل عليه أيضاً ذيلها، وكما يدل عليه أيضاً بعض الدلالة قوله تعالى: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ فالمعنى: أن أيضاً بعض الدلالة قوله تعالى: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ فالمعنى: أن المخالطة إن كانت وهذا هو التخفيف فلتكن كمخالطة الأخوين، على التساوي في الحقوق، ولا ينبغي عند ذلك الخوف والخشية، فإن ذلك لو كان بغرض الإصلاح حقيقة لا صورة كان من الخير، ولا يخفى حقيقة الأمر على الله سبحانه حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة فإن الله سبحانه يميز المفسد من المصلح.

قوله تعالى: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ إلى آخر الآية، تعدية يعلم بمن كأنها لمكان تضمينه معنى يميز، والعنت هو الكلفة والمشقة.

# (بحث روائي)

في الكافي عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عن عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها فقال له أبو الحسن علينه: بل هي محرمة فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله تعالى: ﴿إنما حرم ربي

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٠.

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى أن قال: فأما الإثم فإنها الخمر بعينها، وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَلَ فَيْهِما إِثْمَ كَبِيرِ وَمِنَافِعِ لَلْنَاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبِرُ مِن نَفْعُهَا ﴾ فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما كما قال الله تعالى، فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه فتوى هاشمية، فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت، قال: فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي.

أقول: وقد مر ما يتبين به معنى هذه الرواية.

وفي الكافي أيضاً عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله جعل للمعصية بيتاً، ثم جعل للغلق مفتاحاً، فمفتاح المعصية الخمر.

وفيه أيضاً عن أبي عبد الله علينظم قال، قال رسول الله علينه إن الخمر رأس كلراثم.

وفيه عن اسماعيل قال: أقبل أبو جعفر عائلة في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم، فأتاه شاب منهم فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال عائلة: شرب الخمر.

وفيه أيضاً عن أبي البلاد عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عُصي الله بشيء أشد من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويئب على أمه وابنته ، وأخته وهو لا يعقل .

وفي الاحتجاج: سأل زنديق أبا عبد الله مَلْكُفّه: لم حرم الله الخمر ولا لذه أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها، الحديث.

أقول: والروايات تفسر بعضها بعضاً، والتجارب والاعتبار يساعدانها. وفي الكافي عن جابر عن أبي جعفر عظيمة قال: لعن رسول الله في الخمس عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها وآكل ثمنها.

وفي الكافي والمحاسن عن الصادق مَبْنَاتُهُ قال: قال رسول الله مَرْنَاتُهُ ملعون ملعون ملعون من جلس على ماثدة يشرب عليها الخمر.

أقول: وتصديق الروايتين قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(١).

وفي الخصال بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بَشِيَاتُهِ: أربعة لا ينظر الله بَشِيَاتُهِ: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر، ومدمن خمر.

وفي تفسير القمي عن أبي جعفر الشخة قال : حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ، والممومسات والـزواني يخرج من فروجهن صديد ، والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره ونتنه .

أقول: ربما تأيدت هذه الروايات بقوله تعالى: ﴿إِن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴿(٢). وفي جميع المعاني السابقة روابات كثيرة.

وفي الكافي عن الوشا عن أبي الحسن مَشِيْنَةِ قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها.

وفي الله المنثور في قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون﴾ الآيـة عن ابن عباس: إن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي فقالوا: إنا لا

<sup>(</sup>١) المائلة: ٣.

ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ولا مالاً يأكل حتى يتصدق به .

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق عشينه: العفو الوسط.

وفي تفسير العياشي عن الباقر والصادق عليهما السلام: الكفاف، وفي رواية أبي بصير: القصد.

وفيه أيضاً عن الصادق عليه في الآية: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قواماً، قال: هذه بعد هذه، هي الوسط.

وفي المجمع عن الباقو عَالِنَاهُم: العفو ما فضل عن قوت السنة.

أقول: والروايات متوافقة، والأخيرة من قبيل بيان المصداق. والروايات في فضل الصدقة وكيفيتها وموردها وكميتها فوق حد الإحصاء، سيأتي بعضها في موارد تناسبها إن شاء الله.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى: عن الصادق عليه قال: إنه لما نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ، أخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله في إخراجهم فأنزل الله: في سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح .

وفي الدر المنثور عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: ﴿ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامي ﴾ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

أقول: وروي هذا المعنى عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة.

\* \* \*

وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَامَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ ٱلْنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ وَلَا أَعْبَدُ مُؤْمِنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١).

## (بيان)

قول تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال الراغب في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع، كلها كنايات، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومسحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه، انتهى، وهو جيد غير أنه يجب أن يواد بالعقد علقة الزوجية دون العقد اللفظى المعهود.

والمشركات اسم فاعل من الإشراك بمعنى اتخاذ الشريك لله سبحانه، ومن المعلوم أنه ذو مراتب مختلفة بحسب الظهور والخفاء نظير الكفر والإيمان، فالقول بتعدد الإله واتخاذ الأصنام والشفعاء شرك ظاهر، وأخفى منه ما عليه أهل الكتاب من الكفر بالنبوة \_ وخاصة \_ انهم قالوا: عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، وقالوا: نحن أبناء الله وأحبائه وهو شرك، وأخفى منه القول باستقلال الأسباب والركون إليها وهو شرك، إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون وهو الغفلة عن الله والالتفات شرك، إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون أن إطلاق الفعل غير إطلاق الوصف والتسمية به، كما أن من ترك من الشرك، غير أن إطلاق الفعل غير إطلاق الوصف والتسمية به، كما أن من ترك من المؤمنين شيئاً من الفرائض فقد كفر به لكنه الوصف والتسمية به، كما أن من ترك من المؤمنين شيئاً من الفرائض فقد كفر به لكنه الأيسمي كافراً، قال تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ إلى أن قال ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ (١)، وليس تارك الحج كافرا بل هو فاسق كفر بفريضة واحدة،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

ولو أطلق عليه الكافر قيل كافر بالحج، وكذا مائر الصفات المستعملة في القرآن كالصالحين والقانتين والشاكرين والمتطهرين، وكالفاسقين والظالمين إلى غير ذلك لا تعادل الأفعال المشاركة لها في مادتها، وهو ظاهر فللتوصيف والتسمية حكم، ولإسناد الفعل حكم آخر.

على أن لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ الكافرين، بل إنما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار كقوله تعالى: ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة (١)، وقوله تعالى: وإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (١)، وقوله تعالى: وكيف يكون للمشركين عهد (١)، وقوله تعالى: ووقاتلوا المشركين كافة (١)، وقوله تعالى: وقوله تعالى: وفوله تعالى خير ذلك من الموارد.

وأما قوله تعالى: ﴿وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ (١) ، فليس المراد بالمشركين في الآية اليهود والنصارى ليكون تعريضاً لهم بل الظاهر أنهم غيرهم بقريتة قوله تعالى: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين﴾ (٧) ، ففي إثبات الحنف له بالمناخ إبراهيم عن الميل عن حاق الوسط إلى مادية اليهود محضاً وإلى معنوية النصارى محضاً بل هو منافية غير يهودي ولا نصراني ومسلم لله غير متخذ له شريكاً كالمشركين عبدة الأوثان.

وكذا قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ (^) ، وقوله تعالى : ﴿إنما سلطانه على الذين ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ (^) ، وقوله تعالى : ﴿إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ (^) ، فإن هذه الآيات ليست في مقام التسمية بحيث يعد المورد الذي يصدق وصف الشرك عليه مشركاً غير مؤمن ، والشاهد على ذلك صدقه على بعض طبقات المؤمنين ، بل على جميعهم غير النادر الشاذ منهم وهم الأولياء المقربون من صالحى عباد الله .

(۱) البينة: ١. (٥) التوبة: ٥. (٨) يوسف: ١٠٦.

(٢) التوبة: ٢٨. (٦) البقرة: ١٣٥. (٩) فصلت: ٧.

(٣) التوبة: ٧. (٧) آل عمران: ٦٧. (١٠) النحل: ١٠٠.

(٤) التوبة: ٣٦.

فقد ظهر من هذا البيان على طوله: ان ظاهر الآية أعني قولـه تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب.

ومن هنا يظهر فساد القول بأن الآية ناسخة لآية المائدة وهي قوله تعالى: ﴿اليوم أُحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم﴾(١) الآية.

أو أن الآية أعني قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ وآية الممتحنة أعني قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ وآية الممتحنة أعني قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾(٢)، ناسختان لآية المائدة، وكذا القول بأن آية المائدة ناسخة لآيتي البقرة والممتحنة.

وجه الفساد: أن هذه الآية أعني آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب، وآية المائدة لا تشمل إلا الكتابية فلا نسبة بين الآيتين بالتنافي حتى تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة أو منسوخة بها، وكذا آية الممتحنة وإن أخذ فيها عنوان الكوافر وهو أعم من المشركات ويشمل أهل الكتاب، فإن الظاهر أن إطلاق الكافر يشمل الكتابي بحسب النسمية بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء صدق المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى: ﴿من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين﴾ (٢) إلا أن ظاهر الآية كما سيأتي إن شاء الله العزيز أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها أي إبقائها على الزوجية السابقة إلا أن تؤمن فتمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على النكاح الابتدائي للكتابية.

ولوسلم دلالة الآيتين أعني: آية البقرة وآية الممتحنة على تحريم نكاح الكتابية ابتداءً لم تكونا بحسب السياق ناسختين لآية المائدة، وذلك لأن آية المائدة واردة مورد الامتنان والتخفيف، على ما يعطيه التدبر في سياقها، فهي أبية عن المنسوخية بل التخفيف المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آية البقرة، فلو بني على النسخ كانت آية المائدة هي الناسخة.

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة، وسورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة

<sup>(1)</sup> المائدة: ٦. (٢) الممتحنة: ١٠.

غير منسوخة ولا معنى لنسخ السابق اللاحق.

قوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ الظاهر أن المراد بالأمة المؤمنة المملوكة التي تقابل الحرة وقد كان الناس يستذلون الإماء ويعيرون من تزوج بهن، فتقييد الأمة بكونها مؤمنة، وإطلاق المشركة مع ما كان عليه الناس من استحقار أمر الإماء واستذلالهن، والتحرز عن التزوج بهن يدل على أن المراد أن المؤمنة وإن كانت أمة خير من المشركة وإن كانت حرة ذات حسب ونسب ومال مما يعجب الإنسان بحسب العادة.

وقيل: إن المراد بالأمة كالعبد في الجملة التالية أمة الله وعبده، وهو بعيد.

قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن﴾ وإلخ، الكلام فيه كالكلام في الجملة السابقة.

قوله تعالى: ﴿ أُولُنك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ اشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم، وهو أن المشركين لاعتقادهم بالباطل، وسلوكهم سبيل الضلال رسخت فيهم الملكات الرذيلة المزينة للكفر والفسوق، والمعمية عن إبصار طريق الحق والحقيقة، فأثبتت في قولهم وفي فعلهم الدعوة إلى الشرك، والدلالة إلى البوار، والسلوك بالآخرة إلى النار قهم يدعون إلى النار، والمؤمنون \_ بخلافهم \_ بسلوكهم سبيل الإيمان، وتلبسهم بلباس التقوى يدعون بقولهم وفعلهم إلى الجنة والمغفرة بإذن الله حيث أذن في دعوتهم إلى الإيمان، واهتدائهم إلى الفوز والصلاح المؤدي إلى الجنة والمغفرة.

وكان حق الكلام أن يقال: وهؤلاء يدعون إلى الجنة وإلخ، ففيه استخلاف عن المؤمنين ودلالة على أن المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق شؤونهم الوجودية إلى ربهم، لا يستقلون في شيء من الأمور دون ربهم تبارك وتعالى وهو وليهم كما قال سبحانه: ﴿والله ولى المؤمنين﴾(١).

وفي الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالدعوة إلى الجنة والمغفرة هو الحكم المشرع في صدر الآية بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنُ﴾

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦٨.

«إلخ»، فإن جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط في العشرة مع من لا يزيد القرب منه والإنس به إلا البعد من الله سبحانه، وحثهم بمخالطة من في مخالطته التقرب من الله سبحانه وذكر آياته ومراقبة أمره ونهيه دعوة من الله إلى الجنة، ويؤيد هذا الوجه تذييل هذه الجملة بقوله تعالى: ﴿ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويمكن أن يأتي بالدعوة الأعم من الوجهين، ولا يخلو حينئذ السياق عن لطف، قافهم.

# (بحث روائي)

أقول: وروى هذا المعنى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس.

وفي الدر المنثور: اخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ قال: نزلت في عبدالله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وانه غضب عليها فلطمها ثم انه فزع فأتى النبي المنابق المنابق المنابق الله وتحسن فأخبره خبرها، فقال له النبي المنابق الله وانك رسوله فقال: يا عبدالله هذه مؤمنة، فقال الموضوء وتشهد ان لا إله إلا الله وأنك رسوله فقال: يا عبدالله هذه مؤمنة، فقال عبدالله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزوجها، فقعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله فيهم: ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ .

وفيه أيضاً عن مقاتل في الآية ﴿ولأمة مؤمنة﴾، قال بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة فأعتقها وتزوجها حذيفة.

أقول: لا تنافي بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع عدة حوادث تنزل بعدها آية تشتمل على حكم جميعها، وهنا روايات متعارضة مروية في كون قوله تعالى: ﴿ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، الآية ناسخاً لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم﴾، أو منسوخاً به، ستمرَّ بك في تفسير الآية من سورة المائدة.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَآعْتَزِلُوا ٱلْنَسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَلْمَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) فَمَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَواجَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقِدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ وَآعُلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣) .

### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ «الخ»، المحيض مصدر كالحيض، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً، ومحيضاً إذا نزفت طبيعتها الدم المعروف ذا الصفات المعهودة المختصة بالنساء، ولذلك يقال: هي حائض، كما يقال: هي حامل.

والأذى هو الضرر على ما قيل، لكنه لا يخلو عن نظر، فإنه لو كان هو الضرر بعينه لصح مقابلته مع النفع، كما أن الضرر مقابل النفع وليس بصحيح، يقال: دواء مضر وضار، ولو قيل دواء مؤذ أفاد معني آخر، وأيضاً قال تعالى: ﴿ لَن يضروكم إلا أذى ﴾ (١)، ولو قيل لن يضروكم إلا ضرراً لفسد الكلام، وأيضاً كونه بمعنى الضرر غير ظاهر في امثال قوله تعالى: ﴿ إِن الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ لِمَ تؤذونني وقد تعلمون أني وسول الله اليكم ﴾ (٢)، فالظاهر ان الأذى هو الطارىء على الشيء غير الملائم لطبعه فينطبق عليه معنى الضرر بوجه.

وتسمية المحيض أذى على هذا المعنى لكون هذا الدم المستند إلى عنادة النساء حاصلاً من عمل خاص من طبعها يؤثر به في مزاج الدم الطبيعي الذي يحصله

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١١.

٢١٢ .... الجزء الثاني

جهاز التغذية فيفسد مقداراً منه عن الحال الطبيعي وينزله إلى الرحم لتطهيره أو لتغذية الجنين أو لتهيئة اللبن للإرضاع، وأما على قولهم: إن الأذى هو الضرر فقد قيل: إن الممراد بالمحيض اتيان النساء في حال الحيض، والمعنى: يسألونك عن اتيانهن في هذه الحال، فأجيب بأنه ضرر وهو كذلك فقد ذكر الأطباء أن الطبيعة مشتغلة في حال الطبث بتطهير الرحم واعداده للحمل، والوقاع يختل به نظام هذا العمل فيضر بنتائج هذا العمل الطبيعي من الحمل وغيره.

قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن﴾ الاعتزال هو أخذ العزلة والتجنب عن المخالطة والمعاشرة، يقال: عزلت نصيبه إذا ميزته ووضعته في جانب بالتفريق بينه وبين سائر الأنصباء، والقرب مقابل البعد يتعدى بنفسه وبمن، والمواد بالاعتزال ترك الإتيان من محل الدم على ما سنبين.

وقد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتى: فكانت اليهود تشدد في أمره، وتفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع، وفي التوراة أحكام شديدة في أمرهن في المحيض، وأمر من قرب منهن في المجلس والمضجع والمس وغير ذلك، وأما النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهن أو الاقتراب منهن بوجه، وأما المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك غير ان العرب القاطنين بالمدينة وحواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهن في هذا الحال، وغيرهم ربما كانوا يستحبون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أن الولد المرزوق حينئذ يصير سفاحاً ولوعاً في سفك الدماء وذلك من الصقات المستحسنة عند العشائر من البدويين.

وكيف كان فقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، وإن كان ظاهره الأمر بمطلق الاعتزال على ما قالت به اليهود، ويؤكده قوله تعالى ثانياً: ﴿ولا تقربوهن﴾، إلا أن قوله تعالى أخيراً ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ومن المعلوم أنه محل الدم \_ قرينة على أن قوله: ﴿فاعتزلوا ولا تقربوا ﴾، واقعان موقع الكناية لا التصريح. والمواد به الإتيان من محل الدم فقط لا مطلق المخالطة والمعاشرة ولا مطلق التمتع والاستلذاذ.

فالاسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقاً وسطاً بين التشديد التام الذي عليه اليهود والإهمال المطلق الذي عليه النصارى، وهو المنع عن إتيان محل الدم والاذن

فيما دونه، وفي قوله تعالى في المحيض، وضع الظاهر موضع المضمر وكان الظاهر. أن يقال: فاعتزلوا النساء فيه والوجه فيه أن المحيض الأول أريد به المعنى المصدري والثاني زمان الحيض، فالثاني غير الأول، ولا يفيد معناه تبديله من الضمير الراجع إلى غير معناه.

قوله تعالى: ﴿حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾، الطهارة وتقابلها النجاسة ، من المعاني الدائرة في ملة الإسلام ذات أحكام وخواص مجعولة فيها تشتمل على شطر عظيم من المسائل الدينية، وقد صار اللفظان بكثرة الاستعمال من الحقائق الشرعية أو المتشرعة على ما اصطلح عليه في فن الأصول.

وأصل الطهارة بحسب المعنى مما يعرف الناس على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، ومن هنا يعلم أنها من المعاني التي يعرفها الإنسان في خلال حياته من غير اختصاص بقوم دون قوم أو عصر دون عصر.

فإن أساس الحياة مبني على التصرف في الماديات والبلوغ بها إلى مقاصد الحياة والاستفادة منها لمآرب العيش، فالإنسان يقصد كل شيء بالطبع لما فيه من الفائدة والخاصية والجدوى، ويرغب فيه لذلك، وأوسع هذه الفوائد الفوائد المربوطة بالتغذى والتوليد.

وربما عرض للشيء عارض يوجب تغيره عما كان عليه من الصفات الموجبة لرغبة الطبع فيه، وعمدة ذلك الطعم والرائحة واللون، فأوجب ذلك تنفر الطبع وانسلاب رغبته عنه، وهذا هو المسمى بالنجاسة وبها يستقذر الإنسان الشيء فيحتنبه، وما يقابله وهو كون الشيء على حاله الأولى من الفائدة والجدوى الذي به يرغب فيه الطبع هو الطهارة، فالطهارة والنجاسة وصفان وجوديان في الأشياء من حيث وجدانها صفة توجب الرغبة فيها، أو صفة توجب كراهتها واستقذارها.

وقد كان أول ما تنبه الإنسان بهذين المعنيين انتقل بهما في المحسوسات ثم أخذ في تعميمها للأمور المعقولة غير المحسوسة لوجود أصل معنى الرغبة والنفرة فيها كالأنساب، والأفعال، والأخلاق، والعقائد، والأقوال.

هذا ملخص القول في معنى الطهارة والتجاسة عند الناس، وأما النظافة والنزاهة والقدس والسبحان، فألفاظ قريبة المعنى من الطهارة، غير أن النظافة هي الطهارة

العائدة إلى الشيء بعد قذارة سابقة ويختص استعمالها بالمحسوسات، والنزاهة أصلها البعد، وأصل إطلاقها على الطهارة من باب الاستعارة، والقدس والسبحان يختصان بالمعقولات والمعنويات، وأما القذارة والرجس فلفظان قريبا المعنى من النجاسة، لكن الأصل في القذارة معنى البعد، يقال: ناقة قذور تترك ناحية من الإبل وتستبعد، ويقال: رجل قاذورة لا يخال الناس لسوء خلقه ولا ينازلهم، ورجل مقذر بالفتح يجتنبه الناس، ويقال: قذرت الشيء بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته، وعلى هذا يكون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة من باب الاستعارة لاستلزام نجاسة الشيء تبعد الإنسان عنه، وكذلك الرجس والرجز بكسر الراء، وكأن الأصل في معناه الهول والوحشة فدلالته على النجاسة استعارية.

وقد اعتبر الإسلام معنى الطهارة والنجاسة، وعممهما في المحسوس والمعقول، وطردهما في المعارف الكلية، وفي القوانين الموضوعة، قال تعالى: 
﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وهو النقاء من الحيض وانقطاع الدم، وقال تعالى: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ولكن يريد ليطهركم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ (٤).

وقد عدت الشريعة الإسلامية عدة أشياء نجسة كالدم، والبول، والغائط، والمني من الإنسان وبعض الحيوان والميتة والخنزير أعياناً نجسة، وحكم بوجوب الاجتناب عنها في الصلاة وفي الأكل وفي الشرب، وقد عد من الطهارة أموراً كالطهارة الخبثية المزيلة للنجاسة الحاصلة بملاقات الأعيان النجسة، وكالطهارة المحدثية المزيلة للحدث الحاصلة بالوضوء والغسل على الطرق المقررة شرعاً المشروحة في كتب الفقه.

وقد مر بيان أن الإسلام دين التوحيد فهو يرجع الفروع إلى أصل واحد هـو التوحيد، وينشر الأصل الواحد في فروعه.

ومن هنا يظهر: أن أصل التوحيد هي الطهارة الكبرى عند الله سبحانه، وبعد

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤١.

<sup>(</sup>١) المدثر: ٤.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

هذه الطهارة بقية المعارف الكلية طهارات للأنسان، وبعد ذلك أصول الأخلاق الفاضلة، وبعد ذلك الأحكام الموضوعة لصلاح الدنيا والأخرة، وعلى هذا الأصل تنطبق الأيات السابقة المذكورة آنفاً كقوله تعالى: ﴿يريد ليطهركم﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ويريد ليطهركم) الطهارة. تعالى: ﴿ويطهركم تطهيراً ﴾(٢)، إلى غير ذلك من الأيات الواردة في معنى الطهارة.

ولنرجع إلى ما كنا فيه فقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾، أي ينقطع عنهن الدم أو وهو الطهر بعد الحيض، وقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾، أي يغسلن محل الدم أو يغتسلن، قوله تعالى: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، أمر يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر، وهو كناية عن الأمر بالجماع على ما يليق بالقرآن الشريف من الأدب الإلهي البارع، وتقييد الأمر بالإتيان بقوله ﴿أمركم الله﴾، لتتميم هذا التأدب، فإن الجماع مما يعد بحسب بادي النظر لغواً ولهواً فقيده بكونه مما أمر الله به أمراً تكوينياً للدلالة على أنه مما يتم به نظام النوع الإنساني في حياته وبقائه فلا ينبغي عده من اللغو واللهو بل هو من أصول النواميس التكوينية.

وهذه الآية أعني قوله تعالى: ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ، تماثل قوله تعالى: ﴿ فأتوا على تعالى: ﴿ فأتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم ﴾ (٤) ، من حيث السياق، فالظاهر ان المراد بالأمر بالإتيان في الآية هو الأمر التكويني المدلول عليه بتجهيز الإنسان بالاعضاء والقوى الهادية إلى التوليد، كما ان المراد بالكتابة في قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم أيضاً ذلك، وهو ظاهر، ويمكن أن يكون المراد بالأمر هو الإيجاب الكفائي المتعلق بالازدواج والتناكح نظير سائر الواجبات الكفائية التي لا تتم حياة النوع إلا به لكنه بعيد.

وقد استدل بعض المفسرين بهذه الآية على حرمة إتيان النساء من أدبارهن، وهو من أوهن الإستدلال وأردأه، فإنه مبني: إما على الإستدلال بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوهُنَ ﴾ وهو من مفهوم اللقب المقطوع عدم حجيته، وإما على الاستدلال بدلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص وهو مقطوع الضعف.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٣.

على ان الاستدلال لو كان بالأمر في قوله تعالى: ﴿فأتوهن﴾ فهو واقع عقيب الحظر لا يدل على الوجوب، ولو كان بالأمر في قوله تعالى: ﴿من حيث أمركم الله﴾، فهو إن كان أمراً تكوينياً كان خارجاً عن الدلالة اللفظية، وإن كان أمراً تشريعياً كان للإيجاب الكفائي، والدلالة على النهي عن الضد على تقدير التسليم إنما هي للأمر الإيجابي العيني المولوي.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه والتطهر هو الأخذ بالطهارة، وقبولها فهو انقلاع عن القذارة ورجوع إلى الأصل الذي هو الطهارة، فالمعنيان يتصادقان في مورد أوامر الله سبحانه ونواهيه، وخاصة في مورد الطهارة والنجاسة، فالائتمار بأمر من أوامره تعالى والانتهاء عن كل ما نهى عنه تطهر عن قذارة المخالفة والمفسدة، وتوبة ورجوع إليه عز شأنه، ولمكان هذه المناسبة علل تعالى ما ذكره من الحكم بقوله: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، فإن من اللازم أن ينطبق ما ذكره من العلة على كل ما ذكره من الحكم، أعني قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، وقوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، والآية أعني قوله: ﴿إِنَ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، مطلقة غير مقيدة فتشمل جميع مراتب التوبة والطهارة كما مر بيانه، ولا يبعد استفادة المبالغة من قوله تعالى: ﴿المتطهرين﴾، كما جيء بصيغة المبالغة في قوله: ﴿التوابين﴾، فينتج استفادة الكثرة في التوبة والطهارة من حيث النوع ومن حيث العدد جميعاً، أعني: إن الله يحب جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال والوضوء والغسل أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم الحقة، ويحب جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال والوضوء والغسل أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم الحقة، ويحب تكرار التوبة وتكرار التطهر.

قوله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ ، الحرث مصدر بمعنى الزراعة ويطلق كالزراعة على الأرض التي يعمل فيها الحرث والزراعة ، وأنى من أسماء الشرط يستعمل في الزمان كمتى ، وربما استعمل في المكان أيضاً ، قال تعالى: ﴿ يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله (١) ﴾ ، فإن كان بمعنى المكان كان المعنى من أي محل شئتم ، وإن كان بمعنى الزمان كان المعنى في أي زمان شئتم ، وكيف كان يفيد الإطلاق بحسب معناه وخاصة من حيث تقييده بقوله: شئتم ، وهذا هو

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣٧.

الذي يمنع الأمر. أعني قوله تعالى: ﴿فأتوا حرثكم﴾. أن يدل على الوجوب إذ لا معنى لإبجاب فعل مع إرجاعه إلى اختيار المكلف ومشيئته.

ثم إن تقديم قوله تعالى: ﴿ الله عن الدلالة على أن المراد التوسعة في إتيان التعبير عن النساء ثانياً بالحرث لا يخلو عن الدلالة على أن المراد التوسعة في إتيان النساء من حيث المكان أو الزمان الذي يقصدن منه دون المكان الذي يقصد منهن، فإن كان الإطلاق من حيث المكان فلا تعرض للآية للإطلاق الزماني ولا تعارض له مع قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن ﴾ الآية، وإن كان من حيث الزمان فهو مقيد بآية المحيض، والدليل عليه اشتمال آية المحيض على ما يأبي معه أن ينسخه آية الحرث، وهو دلالة آية المحيض أدى على أن المحيض أدى وأنه السبب لتشريع حرمة إتيانهن في المحيض والمحيض أدى دائماً، ودلالتها أيضاً على أن تحريم الإتيان في المحيض نوع تطهير من القذارة والله سبحانه يحب التطهير دائماً، ويمتن على عباده بتطهيرهم كما قال تعالى: ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم (١) ﴾.

ومن المعلوم أن هذا اللسان لا يقبل التقييد بمثل قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، المشتمل أولاً على التوسعة، وهو سبب كان موجوداً مع سبب التحريم وعند تشريعه ولم يؤثر شيئاً فلا يتصور تأثيره بعد استقرار التشريع وثانياً على مثل التذييل الذي هو قوله تعالى: ﴿وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾، ومن هذا البيان يظهر: ان آية الحرث لا تصلح لنسخ آية المحيض سواء تقدمت عليها نزولاً أو تأخرت.

فمحصل معنى الآية: أن نسبة النساء إلى المجتمع الإنساني نسبة الحرث إلى الإنسان فكما أن الحرث يحتاج إليه لابقاء البذور وتحصيل ما يتغذى به من الزاد لحفظ الحياة وإبقائها كذلك النساء يحتاج اليهن النوع في بقاء النسل ودوام النوع لأن الله سبحانه جعل تكون الإنسان وتصور مادته بصورته في طباع أرحامهن، ثم جعل طبيعة الرجال وفيهم بعض المادة الأصلية مائلة منعطفة إليهن، وجعل بين الفريقين مودة ورحمة، وإذا كان كذلك كان الغرض التكويني من هذا الجعل هو تقديم الوسيلة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

لبقاء النوع، فلا معنى لتقييد هذا العمل بوقت دون وقت، أو محل دون محل إذا كان مما يؤدي إلى ذلك الغرض ولم يزاحم أمراً آخر واجباً في نفسه لا يجوز إهماله، وبما ذكرنا يظهر معنى قوله تعالى: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾.

ومن غريب التفسير الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ الآية، على جواز العزل عند الجماع، والآية غير ناظرة إلى هذا النوع من الإطلاق، ونظيره تفسير قوله تعالى: ﴿ وقدموا لأنفسكم ﴾، بالتسمية قبل الجماع.

قوله تعالى: ﴿وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾، قد ظهر: ان المراد من قوله: قدموا لانفسكم وخطاب الرجال أو مجموع الرجال والنساء بذلك الحث على إبقاء النوع بالتناكح والتناسل، والله سبحانه لا يريد من نوع الإنسان وبقائه إلا حياة دينه وظهور توحيده وعبادته بتقواهم العام، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ (١)، فلو أمرهم بشيء مما يرتبط بحياتهم وبقائهم فإنما يريد توصلهم بذلك إلى عبادة ربهم لا إخلادهم إلى الأرض وانهما كهم في شهوات البطن والفرج، وتيههم في أودية الغي والغفلة.

فالمراد بقوله: ﴿قدموا لانفسكم ﴾ وإن كان هو الاستيلاد وتقدمة أفراد جديدي الوجود والتكون إلى المجتمع الإنساني الذي لا يزال يفقد أفراداً بالموت والفناء، وينقص عدده بمرور الدهر لكن لا لمطلوبيتهم في نفسه بل للتوصل به إلى إبقاء ذكر الله سبحانه ببقاء النسل وحدوث أفراد صالحين ذوي أعمال صالحة تعود مثوباتها وخيراتها إلى انفسهم وإلى صالحي آبائهم المتسببين إليهم، كما قال تعالى: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ (٢).

وبهذا الذي ذكرنا يتأيد: ان المراد بتقديمهم لانفسهم تقديم العمل الصالح ليوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ (٣) ، وقال تعالى أيضاً: ﴿ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ (٤) ، فقوله تعالى: ﴿ وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ «الخ» ، مماثل السياق لقوله تعالى: ﴿ ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله

<sup>(</sup>٣) النيأ: ٤١.

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٦.

<sup>(£)</sup> المزمل: Y+.

<sup>(</sup>۲) يَس: ۱۲ .

خبير بما تعملون (()، فالمراد (والله أعلم) بقوله تعالى: ﴿وقدموا لأنفسكم تقديم العمل الصالح، ومنه تقديم الأولاد برجاء صلاحهم للمجتمع، وبقوله تعالى: ﴿واتقوا الله )، التقوى بالاعمال الصالحة في إتيان الحرث وعدم التعدي عن حدود الله والتفريط في جنب الله وانتهاك محارم الله، وبقوله تعالى: ﴿واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ والخي، الأمر بتقوى الله بمعنى الخوف من يوم اللقاء وسوء الحساب، كما أن المراد بقوله تعالى في آية الحشر: ﴿واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية،التقوى بمعنى الخوف، وإطلاق الأمر بالعلم وإرادة لازمه وهو المراقبة والتحفظ والاتقاء شائع في الكلام، قال تعالى: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه (())، أي اتقوا حيلولته بينكم وبين تعالى: ﴿واملموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) من اللوازم الخاصة بالايمان ذيل تعالى كلامه بقوله: ﴿وبشر المؤمنين ﴾، كما صدر آية الحشر بقوله: ﴿يا أَيُها الـذين آمنوا ﴾.

#### (بحث روائي)

في الدر المنثور: اخرج أحمد، وعبد بن حميد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأبو يعلى، وابن المنذر، وأبو حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبو حيان، والبيهقي في سننه عن انس: ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله يمني عن ذلك فأنزل الله: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ الآية، فقال رسول الله يمني جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن خضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله ان اليهود قالت: كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يمني الى رسول حتى ظننا ان قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله يمني أرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا انه لم يجد عليهما.

وفي الدر المنثور عن السدي في قوله: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾، قال: الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.

أقول: وروي مثله عن مقاتل أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٤.

وفي التهذيب عن الصادق عليه في حديث في قول عالى: ﴿ فَأَتُوهُنَ مِن حيثُ أُمرِكُمُ اللهِ . أُمرِكُمُ اللهِ . أمركم الله إلى الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله .

وفي الكافي: سئل الصادق عَالَمُهُمْ: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال عَالَمُهُمْ: كلَّ شيء ما عدا القبل بعينه.

وفيه أيضاً عنه على المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال على المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال منظف : إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء ، قبل أن تغتسل ، وفي رواية : والغسل أحب إلى .

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة جداً وهي تؤيد قراءة يطهرن بالتخفيف وهو انقطاع الدم كما قيل: إن الفرق بين يطهرن ويتطهرن ان الثاني قبول الطهارة، ففيه معنى الاختيار فيناسب الاغتسال، بخلاف الأول فإنه حصول الطهارة، فليس فيه معنى الاختيار فيناسب الطهارة بانقطاع الدم، والمراد بالتطهر إن كان هو الغسل بفتح الغين أفاد استحباب الإتيان بعد الغين أفاد استحباب الإتيان بعد الغسل كما أفاده عَنْ فوله: والغسل أحب إلي، لا حرمة الإتيان قبله أعنى فيما بين الطهارة والتطهر لمنافاته كون يطهرن غاية مضروبة للنهى، فافهم ذلك.

وفي الكافي أيضاً عن الصادق مَنْظَنْهُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله وَاللهِ وصنعه فأنزل الله في كتابه: ﴿إِنَّ الله يَحب التوابين ويحب المتطهرين﴾.

أقول: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وفي بعضها: ان أول من استنجى بالماء براء بن عازب فنزلت الآية وجرت به السنة.

وفيه عن سلام بن المستنير، قال: كنت عند أبي جعفر عَلَا فَدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، قلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه أخبرك - أطال الله بقاك وامتعنا بك \_: إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وهون علينا ما في أبدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا، قال: فقال أبو جعفر عليه: إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل ثم قال أبو جعفر عليه أما إن أصحاب محمد قالوا: يا رسول الله نخاف علينا من النفاق؟ قال: فقال عليه ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا

كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد ان نحول عن الحالة التي كنا عليها عندك، وحتى كأنا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا ان يكون ذلك نفاقاً؟ فقال لهم رسول الله والمناه التي وصفتم انفسكم خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم انفسكم بها لصافحتكم الملائكة، ومشيتم على الماء، ولولا انكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى لخلق خلقاً حتى يذنبوا فيستغفروا الله تعالى فيغفر لهم، ان المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، تواب، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾،

أقول: وروى مثله العياشي في تفسيره ، قوله سَلَمْ ؛ لو تدومون على الحالة ، إشارة إلى مقام الولاية وهو الانصراف عن الدنيا والإشراف على ما عند الله سبحانه ، وقد مر شطر من الكلام فيها في البحث عن قوله تعالى : ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾(١) .

وكما أن الخلقة تتنزل آخذة من الخزائن التي عند الله تعالىٰ حتى تنتهي إلى آخر عالم المقادير على ما قال تعالىٰ : ﴿ وإن من شيء إلاَّ عندنا خزائنه وما ننزله إلاَّ بقدر معلوم ﴾(٤) ، كذلك أحكام المقادير لا تتنزل إلاّ بالمرور من منازل الحقائق ؛ فافهم

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٦. (٢) الحجر: ٢١. (٣) الواقعة: ٧٩. (٤) الحجر: ٢١.

٢٢٢ ..... ١٠٠٠ الجزء الثاني

ذلك ، وسيجيء له زيادة توضيح في البحث عن قوله تعالىٰ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزُلُ عَلَيْكُ الْكُتَابِ مِنْهُ آيَات محكمات ﴾ (١) الآية .

ومن هنا يستأنس ما مرّت إليه الإشارة: أن المراد بالتوبة والتطهر في الآية على ظاهر التنزيل هو الغسل بالماء فهو إرجاع البدن إلى الله سبحانه بإزالة القذر عنه.

ويظهر أيضاً: معنى ما تقدم نقله عن تفسير القمي من قوله على النه على إبراهيم على المحنيفية ، وهي الطهارة ، وهي عشرة أشياء: خمسة في الرأس وخمسة في البدن ، فأما التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطم الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأما التي في البدن : فأخذ الشعر من البدن ، والختان ، وقلم الاظفار ، والغسل من الجنابة والطهور بالماء ، وهي الحنفية الطاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، الحديث ؛ والأخبار في كون هذه الأمور من الطهارة كثيرة ، وفيها : أن النورة طهور ،

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ الآية ، عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه أنه قال: أي شيء تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً ، قال عليه : إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ ، يعني من خلف أو قدام ، خلافاً لقول اليهود في أدبارهن .

وفيه عن الصادق مَانِئَةِ، في الآية، فقال مَانِئَةِ، من قدامها ومن خلفها في القبل.

وفيه عن أبي بصير عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾، أي ساعة شئتم .

وفيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الوضا عَشَاء في مثله، فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذي وهي حرث كما قال الله.

أقول: والروايات في هذه المعاني عن أثمة أهمل البيت كثيرة، مروية في الكافي والتهذيب وتفسيري العياشي والقمي، وهي تمدل جميعاً: أن الآيـة لا تدل

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧.

على أزيد من الإتيان من قدامهن ، وعلى ذلك يمكن أن يحمل قول الصادق مُلِنَّةُ في رواية العياشي عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال: سألت أبا عبدالله مَلِنَّةُ عن إتيان النساء في اعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ .

أقول: الظاهر أن المراد بالإتيان في اعجازهن هو الإتيان من الخلف في الفرج، والاستدلال بالآية على ذلك كما يشهد به خبر معمر بن خلاد المتقدم.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله، قال: كانت الأنصار تأتي نسائها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شوحاً كثيراً فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها فقالت: لا إلا كما يفعل، فأخبر بذلك رسول الله منته فانزل: ﴿ فَأْتُوا حَرِثُكُم أَنِي شَئْتُم ﴾ أي قائماً وقاعداً ومضطجعاً بعد أن يكون في صمام واحد.

أقول: وقد روي في هـذا المعنى بعدة طـرق عن الصحابـة في سبب نزول الآية، وقد مرّت الرواية فيه عن الرضا عَشِينَهِ.

وقوله: في صمام واحد أي في مسلك واحد، كناية عن كون الإتيان في الفرج فقط، فإن الروايات متكاثرة من طرقهم في حرمة الإتيان من أدبار النساء، رووها بطرق كثيرة عن عدة من الصحابة عن النبي والنبي والرائمة أهل البيت وإن كان هو الجواز علي كراهمة شديدة على ما روته أصحابنا بطرقهم الموصولة إليهم عليهم السلام، إلا أنهم عليهم السلام لم يتمسكوا فيه بقوله تعالى: ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم الآية - كما مر بيانه - بل استدلوا عليه بقوله تعالى حكاية عن لوط، قال : ﴿ إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ﴾ (١) ، حيث عرض عشق عليهم بناته وهو يعلم أنهم لا يريدون الفروج ولم ينسخ الحكم بشيء من القرآن.

والحكم مع ذلك غير متفق عليه فيما رووه من الصحابة ، فقد روي عن عبدالله بن عمر ومالك بن أنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم أنهم كانوا لا يرون به بأسأ وكانوا يستدلون على جوازه بقوله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ الآية ، حتى أن المنقول عن ابن عمر أن الآية إنما نزلت لبيان جوازه .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧١.

ففي الدر المنثور عن الدارقطني في غرائب مالك مسنداً عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك علي المصحف يا نافع! فقرأ حتى أتى على: ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾، قال لي: تدري يا نافع فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ الآية، قلت له: من دبرها في قبلها قال: لا إلا في دبرها.

أقول: وروي في هذا المعنى عن ابن عمر بطرق كثيرة، قال: وقال ابن عبدالبر: الرواية بهذا المعنى عن ابن عمر صحيحة معروفة عنه مشهورة.

وفي السدر المنثور أيضاً: أخرج ابن راهويه، وأبو يعلى، وابن جرير، والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ الآية.

وفيه أيضاً أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: سألت مالك بن أنس عـن وطء الحلائل في الدبر. فقال لي: الساعة غسلت رأسي عنه.

وفيه أيضاً: أخرج الطحاوي من طريق إصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم ، قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني : وطء المرأة في دبرها ثم قرأ: ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ ، ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ .

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم إنها كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكان يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من قعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أثر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قويش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج وجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه فقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلاً فاجتنبني فسوى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلاً فاجتنبني فسوى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله

نَامِنُهُ ، فأنزل الله عزَّ وجل : ﴿ ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ ، أي مقبلات ومذبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد.

أقول: ورواه السيوطي في الدر المنثور بطرق أخرى أيضاً عن مجاهد، عن ابن عباس .

وفيه أيضاً: اخرج ابن عبدالحكم: أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في القرج فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه، فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها (الاعكان جمع عكنة بضم العين: ما انطوى وثني من لحم البطن) أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قال، أفيحرم؟ قال: لا، قال: فكيف تحتج بما لا تقولون به؟.

وفيه أيضاً : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ، قال : بينما أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال : بلى فاقرأ : ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ إلى قوله : ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ فقال ابن عباس : من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي ، فقال : كيف بالآية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾؟ فقال : أي ، ويحك ، وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقاً كان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن أنى شئتم من الليل والنهار .

أقول: واستدلاله كما ترى مدخول، فإن آية المحيض لا تدل على أزيد من حرمة الإتيان من محل الدم عند المحيض فلو دلت آية الحرث على جواز إتيان الادبار لم يكن بينها نسبة التنافي أصلاً حتى يوجب نسخ حكم آية المحيض؟ على أنك قد عرفت أن آية الحرث أيضاً لا تدل على ما راموه من جواز إتيان الأدبار، نعم يوجد في بعض الروايات المروية عن ابن عباس: الاستدلال على حرمة الإتيان من محاشيهن بالأمر الذي في قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوهُن مَن حيث أمركم الله ﴾ الآية، وقد عرفت فيما مر من البيان أنه من أفسد الاستدلال، وأن الآية تدل على حرمة الإتيان من محل الدم ما لم يطهرن وهي ساكتة عمّا دونه، وأن آية الحرث أيضاً غير دالة إلاً على التوسعة من حيث الحرث، والمسألة فقهية إنما اشتغلنا بالبحث عنها بمقدار ما تتعلق بدلالة الأيات.

وَلاَ تَجْعَلُوا آللَّهَ عُرْضَةً لِإِيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتَصْلِحُواْ بَيْنَ آللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مَالِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِيْنَ وَلَكِنْ يُواجِدُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِيْنَ وَلَكِنْ يُواجِدُكُمْ مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِيْنَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُم فَاللَّهُ غَفُورٌ فَإِنْ فَاوًا فَإِنَّ آللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٥) وَإِنْ عَزَمُواْ آلطَّلَاقَ فَإِنَّ آللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٥) .

### (بيان)

قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ﴾ إلى آخر الآية ، العرضة بالضم من العرض وهو كإراءة الشيء للشيء حتى يرى صلوحه لما يريده ويقصده كعرض المال للبيع وعرض المنزل للنزول وعرض الغذاء للأكل ، ومنه ما يقال للهدف : إنه عرضة للسهام ، وللفتاة الصالحة للازدواج انها عرضة للنكاح ، وللدابة المعدة للسفر إنها عرضة للسفر وهذا هو الأصل في معناها ، وأما العرضة بمعنى المانع المعرض في الطريق وكذا العرضة بمعنى ما ينصب ليكون معرضاً لتوارد بمعنى المانع المعرض في الورود كالهدف للسهام حتى يفيد كثرة العوارض إلى غير ذلك من معانيها في مما لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة في أصل المعنى .

والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف مأخوذة من اليمين بمعنى الجارحة لكونهم يضربون بها في الحلف والعهد والبيعة ونحو ذلك فاشتق من آلة العمل اسم للعمل ، للملازمة بينها كما يشتق من العمل اسم لآلة العمل كالسبابة للإصبع التي يسب بها .

ومعنى الآية (والله أعلم): ولا تجعلوا الله عرضة تتعلق بها أيمانكم التي عقدتموها بحلفكم أن لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإن الله سبحانه لا يرضى أن يجعل اسمه ذريعة للامتناع عمًا أمر به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد من سبب نزول الآية على ما سننقله في البحث الروائي إن شاء الله.

وعلى هذا يصير قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبَرُوا﴾ وَإِلَخَهُ، بِتَقَدِيرٍ، لا. أي أن لا تَبَرُوا، وهو شائع مع أن المصدرية كقوله تعالى: ﴿يَبِينَ الله لكم أنْ تَضَلُوا﴾(١)، أي أن لا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧.

تضلوا أو كراهة أن تضلوا، ويمكن أن لا يكون بتقدير لا. وقوله تعالى: ﴿أن تبروا﴾، متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا﴾، من النهي، أي ينهاكم الله عن الحلف الكذائي أو يبين لكم حكمه الكذائي ﴿أنْ تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾، ويمكن أن يكون العرضة بمعنى ما يكثر عليه العرض فيكون نهياً عن الإكثار من الحلف بالله سبحانه ، والمعنى لا تكثروا من الحلف بالله فإنكم إن فعلتم ذلك أداكم إلى أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس ، فإن الحلاف المكثر من اليمين لا يستعظم ما حلف به ويصغر أمر ما أقسم به لكثرة تناوله فلا يبالي الكذب فيكثر منه هذا عند نفسه ، وكذا يهون خطبه وينزل قدره عند الناس لاستشعارهم أنه لا يرى لنفسه عند الناس قدم صدق ويعتقد أنهم لا يصدقونه فيما يقول ، ولا أنه يوقر نفسه بالاعتماد عليها ، فيكون على حد قوله تعالى: ﴿ ولا تبطع كل حلاف مهين ﴾(١) ، والأنسب على هذا المعنى أيضاً عدم تقدير لا في الكلام بل قوله تعالى: أن تبروا ، منصوب بنزع الخافض أو مفعول له لما يدل عليه النهي في قوله: ولا تجعلوا ، كما مرّ.

وفي قوله تعالى: ﴿ والله سميع عليم ﴾ ، نوع تهديد على جميع المعاني غير أن المعنى الأول أظهرها كما لا يخفى.

قوله تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ إلى آخر الآية، اللغو من الأفعال ما لا يستنبع أثراً، وأثر الشيء يختلف باختلاف جهاته ومتعلقاته، فلليمين أثر من حيث إنه لفظ، وأثر من حيث انه مؤكد للكلام، وأثر من حيث انه عقد وأثر من حيث حيث حنثه ومخالفة مؤداه، وهكذا إلا أن المقابلة في الآية بين عدم المؤاخذة على لغو اليمين وبين المؤاخذة على ما كسبته القلوب وخاصة من حيث اليمين تدل على أن المراد بلغو اليمين ما لا يؤثر في قصد الحالف، وهو اليمين الذي لا يعقد صاحبه على شيء من قول: لا والله وبلى والله.

والكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعة أو حرفة أو نحوهما وأصله في اقتناء ما يرتفع به حوائج الإنسان المادية ثم استعير لكل ما يجتلبه الإنسان بعمل من أعماله من خير أو شر ككسب المدح والفخر وحسن الذكر بحسن الخلق والخدمات النوعية وكسب الخلق الحسن والعلم النافع والفضيلة بالأعمال المناسبة لها، وكسب اللوم والذم، واللعن والطعن، والذنوب والآثام، ونحوها بالأعمال المستتبعة لذلك، فهذا

<sup>(</sup>١) القلم: ١٠.

هو معنى الكسب والاكتساب، وقد قيل في الفرق بينهما أن الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعة لنفسه، والكسب أعم مما يكون لنفسه أو غيره مثل كسب العبد لسيده وكسب الولي للمولى عليه ونحو ذلك .

وكيف كان فالكاسب والمكتسب هو الإنسان لا غير .

# (كلام في معنى القلب في القرآن)

وهذا من الشواهد على أن المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس والروح، فإن التعقل والتفكر والحب والبغض والخوف وأمثال ذلك وإن أمكن أن ينسبه أحد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما ربما يعتقده العامة كما ينسب السمع إلى الأذن والإبصار إلى العين والذوق إلى اللسان ، لكن الكسب والاكتساب مما لا ينسب إلا إلى الإنسان البتة .

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ آثُمُ قَلْبُهُ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وجاء بقلبُ منيبِ ﴾ (٢).

والظاهر: أن الإنسان لما شاهد نفسه وسائر أصناف الحيوان وتأمل فيها ورأى أن الشعور والإدراك ربما بطل أو غاب عن الحيوان بإغماء أو صرع أو نحوهما ، والحياة المدلول عليها بحركة القلب ونبضاته باقية بخلاف القلب قطع على أن مبدأ الحياة هو القلب، أي أن الروح التي يعتقدها في الحيوان أول تعلقها بالقلب وإن سرت منه إلى جميع أعضاء المحياة، وأن الآثار والخواص الروحية كالإحساسات الوجدانية مثل: الشعور، والإرادة، والحب، والبغض، والرجاء، والخوف، وأمثال ذلك كلها للقلب بعناية أنه أول متعلق للروح، وهذا لا ينافي كون كل عضو من الأعضاء مبدأ لفعله الذي يختص به كالدماغ للفكر والعين للإبصار والسمع للوعي والرئة للتنفس ونحو ذلك ، فإنها جميعاً بمنزلة الآلات التي يفعل بها الأفعال المحتاجة إلى توسيط الآلة .

وربما يؤيد هذا النظر: ما وجده التجارب العلمي أن الطيور لا تموت بفقد الدماغ إلا أنها تفقد الإدراك ولا تشعر بشيء وتبقى على تلك الحال حتى تموت بفقد المواد الغذائية ووقوف القلب عن ضرباته.

(١) البقرة: ٢٨٣.

وربما أيده أيضاً: أن الأبحاث العلمية الطبيعية لم توفق حتى اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر عنه الأحكام البدنية أعني عرش الأوامر التي يمتثلها الأعضاء الفعّالة في البدن الإنساني، إذ لا ريب أنها في عين التشتت والتفرق من حيث أنفسها وأفعالها مجتمعة تحت لواء واحد منقادة لأمير واحد، وحدة حقيقية.

ولا ينبغي أن يتوهم أن ذلك كان ناشئاً عن الغفلة عن أمر الدماغ وما يخصه من الفعل الإدراكي، فإن الإنسان قد تنبه لما عليه الرأس من الأهمية منذ أقدم الأزمنة، والشاهد عليه ما نرى في جميع الأمم والملل على اختلاف ألسنتهم من تسمية مبدأ الحكم والأمر بالرأس، واشتقاق اللغات المختلفة منه، كالرأس والرئيس والرئاسة، ورأس الخيط، ورأس المدة، ورأس المسافة، ورأس الكلام، ورأس الجبل، والرأس من الدواب والأنعام، ورئاس السيف.

فهذا ـ على ما يظهر ـ هو السبب في إسنادهم الإدراك والشعور وما لا يخلو عن شوب إدراك مثل: الحب، والبغض، والرجاء، والخوف، والقصد، والحسد، والعفة، والشجاعة، والجرأة ونحو ذلك إلى القلب، ومرادهم به الروح المتعلقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، فينسبونها إليه كما ينسبونها إلى الروح وكما ينسبونها إلى أنفسهم، يقال: أحببته وأحبته روحي وأحبته نفسي وأحبه قلبي ثم استقر التجوز في الاستعمال فأطلق القلب وأريد به النفس مجازاً كما ربما تعدوا عنه إلى الصدر فجعلوه لاشتماله على القلب مكاناً لانحاء الإدراك والأفعال والصفات الروحية .

وفي القرآن شيء كثير من هذا الباب، قال تعالى: ﴿يشرح صدره للإسلام﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وبلغت القلوب للإسلام﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾(٣)، وهو كناية عن ضيق الصدر، وقال تعالى: ﴿إن الله عليم بذات الصدور﴾(٤)، وليس من البعيد أن تكون هذه الإطلاقات في كتابه تعالى إشارة إلى تحقيق هذا النظر وإن لم يتضح كل الاتضاح بعد.

وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك للقلب، بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الألة، فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة .

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧.

ولنرجع إلى الآية ولا يخلو قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ ، عن مجاز عقلي ، فإن ظاهر الاضراب عن المؤاخذة في بعض أقسام اليمين وهو اللغو إلى بعض آخر أن تتعلق بنفسه ولكن عدل عنه إلى تعليقه بأثره وهو الإثم المترتب عليه عند الحنث ففيه مجاز عقلي وإضراب في إضراب للإشارة إلى أن الله سبحانه لا شغل له إلا بالقلب كما قال تعالى: ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ولكن يناله التقوى منكم ﴾ (١)

وفي قوله تعالى: ﴿والله غفور حليم﴾، إشارة إلى كراهة اللغو من اليمين ، فإنه مما لا ينبغي صدوره من المؤمن. وقد قال تعالى: ﴿وقد أفلح المؤمنون﴾ إلى أن قال: ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾ (").

قوله تعالى: ﴿للذين يؤولون من نسائهم﴾ «الخ»، الإيلاء من الإلية بمعنى الحلف، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضباً وإضراراً ، وهو المراد في الآية ، والتربص هو الانتظار ، والفيء هو الرجوع .

والظاهر أن تعدية الإيلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة ، ويشعر به تحديد التربص بالأربعة أشهر فإنها الأمد المضروب للمباشرة الواجبة شرعاً ، ومنه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع إيقاعه ، ويشعر به أيضاً تذييله بقوله تعالى : ﴿ فإن الله سميع عليم ﴾ ، فإن السمع إنما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه .

وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِن الله عَفُور رحيم ﴾ ، دلالة على أن الإيلاء لا عقاب عليه على تقدير الفيء . وأما الكفارة فهي حكم شرعي لا يقبل المغفرة ، قال تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ (٤) الآية .

فالمعنى أن من آلى من امرأته يتربص له الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع إلى حق النزوجية وهو المباشرة وكفر وباشر فبلا عقاب عليه وإن عزم البطلاق وأوقعه فهو المخلص الأخر، والله سميع عليم.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٣.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) المائلة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٧.

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن الصادق للشخف في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعُلُوا الله عَـرَضَةُ لأيمانكم﴾ الآية، قال للشخف: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله .

وَفَيه أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام في الآية: يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه .

وفي الكافي عن الصادق على الآية ، قال : إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين أن لا أفعل .

أقول: والرواية الأولى كما ترئ تفسر الآية بأحد المعنيين، والثانية والثالثة بالمعنى الآخر، ويقرب منهما ما في تفسير العياشي أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا: هو الرجل يصلح بين الرجل [ والرجل] فيحمل ما بينهما من الإثم ؛ الحديث، فكأن المراد أنه ينبغي أن لا يحلف بل يصلح ويحمل الإثم والله يغفر له، فيكون مصداقاً للعامل بالآية.

وفي الكافي عن مسعدة عن الصادق عن الصادق الشناء في قوله تعالى : ﴿ لا يؤاخذُكُمُ اللهُ عِلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ولا يعقد باللغو في أيمانكم ﴾ الآية ، قال : اللغو قـول الرجـل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء .

أقول: وهذا المعنى مروي في الكافي عنه على من غير الطريق، وفي المجمع عنه وعن الباقر عليهما السلام.

وفي الكافي أيضاً عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قبل له : إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله في كتابه وسنه رسول الله .

وفيه أيضاً عن الصادق عليه في حديث: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاظها، الحديث. أقـول : وفي خصـوصيـات الإيـلاء وبعض مـا يتعلق بـه خـلاف بين العـامـة والخاصة ، والبحث فقهي مذكور في الفقه .

#### \* \* \*

وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلَّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّـذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨) ٱلْطُلَاقُ مَرِّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسْرِيْحٌ بإِحْسَانِ وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافًا أَنْ لاَ يُقِيْمَا حُـدُودَ آللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ آللُّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ آللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ آللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ آللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (٢٣٠) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سُرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُ وَهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَـدُواْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ آللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلْنَسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُـؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلْآخِر

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢) وَٱلْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَـامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلْرَّضَاعَـةَ وَعَلَىٰ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارٌ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) وَٱلَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنَّسَآءِ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ آللُّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلَا تَعْزَمُواْ عُقْدَةَ ٱلْنُكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَىٰ ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَىٰ ٱلْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو آلَّذِي بِيَـدِهِ عُقْدَةً ٱلْنَكَـاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ وَلاَ تَنْسُواْ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (٢٣٧) حَافِظُواْ عَلَىٰ ٱلْصَّلُوَاتِ وَٱلْصَّلُوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْنَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَآذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٢٣٩) وَٱلَّذِيْنَ يَتَوَقُوْنَ مِنْكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٢٣٩) وَٱلَّذِيْنَ يَتَوَقُونَ مِنْكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَىٰ ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَىٰ ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَـزِيْـزُ حَكِيْمٌ (٢٤٠) فَيْكُمْ وَيُلْمُطَلَقاتِ مَتَاعً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ ٱلْمُتَقِيْنَ (٢٤١) كَذْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ ٱلْمُتَقِيْنَ (٢٤١) كَذْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢) .

## ( بیان )

الأيات في احكام الطلاق والعدة وإرضاع المطلقة ولدها ، وفي خلالهــا شيء من أحكام الصلاة .

قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ، أصل الطلاق التخلية عن وثاق وتقييد ، ثم استعير لتخلية المرأة عن حبالة النكاح وقيد الزوجية ، ثم صار حقيقة في ذلك بكثرة الاستعمال .

والتربص هو الانتظار والحبس، وقد قيد بقوله تعالى: بأنفسهن، ليدل على معنى التمكين من الرجال فيفيد معنى العدة أعني عدة الطلاق، وهو حبس المرأة نفسها عن الازدواج تحذراً عن اختلاط المياه، وينزيد على معنى العدة الإشارة إلى حكمة التشريع، وهو التحفظ عن اختلاط المياه وفساد الانساب، ولا يلزم اطراد الحكمة في جميع الموارد فإن القوانين والأحكام إنما تدور مدار المصالح والحكم الغالبة دون العامة، فقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ بمنزلة قولنا: يعتددن احترازاً من اختلاط المياه وفساد النسل بتمكين الرجال من أنفسهن، والجملة خبر أريد به الإنشاء تأكيداً.

والقروء جمع القرء ، وهو لفظ يطلق على الطهـر والحيض معاً ، فهـو على ما قيل من الأضداد ، غير أن الأصل في مادة قرء هو الجمع لكن لا كل جمع بل الجمع الذي يتلوه الصرف والتحويل ونحوه ، وعلى هذا فالأظهر أن يكون معناه الطهر لكونه حالة جمع الدم ثم استعمل في الحيض لكونه حالة قذفه بعد الجمع ، وبهذه العناية أطلق على الجمع بين الحروف للدلالة على معنى القراءة ، وقد صرَّح أهل اللغة بكون معناه هو الجمع ، ويشعر بأن الأصل في مادة قرء الجمع ، قوله تعالى : ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ﴾(١) ، حيث عبر تعالى في تعالى : ﴿ الآيتين بالقرآن ، ولم يعبر بالكتاب أو الفرقان أو ما يشبههما ، وبه سمى القرآن قرآنا .

قال الراغب في مفرداته: والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر ولما كان اسماً جامعاً للأمرين: الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد، كالمائدة للخوان والطعام، ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به، وليس القرء اسماً للطهر مجرداً ولا للحيض مجرداً، بدليل أن الطاهر التي لم تو أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء، وكذا الحائض التي استمر بها الدم لا يقال لها ذلك، انتهى.

قوله تعالى: ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ ، المراد به تحريم كتمان المطلقة الدم أو الولد استعجالاً في خروج العدة أو إضراراً بالزوج في رجوعه ونحو ذلك ، وفي تقييده بقوله : ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ مع عدم اشتراط أصل الحكم بالإيمان نوع ترغيب وحث لمطاوعة الحكم والتثبت عليه لما في هذا التقييد من الإشارة إلى أن هذا الحكم من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر الذي عليه بناء الشريعة الإسلامية فلا استغناء في الإسلام عن هذا الحكم ، وهذا نظير قولنا : أحسن معاشرة الناس ان أردت خيراً ، وقولنا للمريض : عليك بالحمية إن أردت الشفاء والبرء .

قوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحاً ﴾ ، البعولة جمع البعل وهو الذكر من الزوجين ما داما زوجين وقد استشعر منه معنى الاستعلاء والقوة والثبات في الشدائد لما أن الرجل كذلك بالنسبة إلى المرأة ثم جعل أصلاً بشتق منه الألفاظ بهذا المعنى فقيل لراكب الدابة بعلها ، وللأرض المستعلية بعل ، وللصنم بعل ، وللنخل إذا عظم بعل ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٨.

والضمير في بعولتهن للمطلقات إلا أن الحكم خاص بالرجعيات دون مطلق المطلقات الأعم منها ومن البائنات ، والمشار إليه بذلك التربص الذي هو بمعنى العدة ، والتقييد بقوله إن أرادوا إصلاحاً ، للدلالة على وجوب أن يكون الرجوع لغرض الإصلاح لا لغرض الإضرار المنهي عنه بعد بقوله : ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ ، الآية .

ولفظ أحق اسم تفضيل حقه أن يتحقق معناه دائماً مع مفضل عليه كأن يكون للزوج الأول حق في المطلقة ولسائر الخطاب حق ، والزوج الأول أحق بها لسبق الزوجية، غير أن الرد المذكور لا يتحقق معناه إلا مع الزوج الأول .

ومن هنا يظهر: أن في الآية تقديراً لطيفاً بحسب المعنى ، والمعنى وبعولتهن أحق بهن من غيرهم ، ويحصل ذلك بالرد والرجوع في أيام العدة ، وهذه الأحقية إنها تتحقق في الرجعيات دون البائنات التي لا رجوع فيها ، وهذه هي القرينة على أن الحكم مخصوص بالرجعيات ، لا أن ضمير بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات بنحو الاستخدام أو ما أشبه ذلك ، والآية خاصة بحكم المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل ، وأما غير المدخول بها والصغيرة واليائسة والحامل فلحكمها آيات أخر .

قوله تعالى: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ ، المعروف هو الذي يعرفه الناس بالذوق المكتسب من نوع الحياة الاجتماعية المتداولة بينهم ، وقد كرر سبحانه المعروف في هذه الآيات فذكره في اثني عشر موضعاً اهتماماً بأن يجري هذا العمل أعني الطلاق وما يلحق به على سنن الفطرة والسلامة ، فالمعروف يتضمن هداية العقل ، وحكم الشرع ، وفضيلة الخلق الحسن وسنن الأدب .

وحيث بنى الإسلام شريعته على أساس الفطرة والخلقة كان المعروف عنده هو النوب يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفترة ولم يتعدوا طور الخلقة ، ومن أحكام الاجتماع المبني علي أساس الفطرة أن يتساوى في الحكم أفراده وأجزاؤه فيكون ما عليهم مثل ما لهم إلا أن ذلك التساوي إنما هو مع حفظ ما لكل من الأفراد من الوزن في الاجتماع والتأثير والكمال في شؤون الحياة فيحفظ للحاكم حكومته ، وللمحكوم محكوميته ، وللعالم علمه ، وللجاهل حاله ، وللقوي من حيث العمل قوته ، وللضعيف ضعفه ، ثم يسط النساوي بينها بإعطاء كل ذي [حق] حقه ، وعلى هذا جرى وللضعيف ضعفه ، ثم يسط النساوي بينها بإعطاء كل ذي [حق] حقه ، وعلى هذا جرى

الإسلام في الأحكام المجعولة للمرأة وعلى المرأة فجعل لها مثل ما جعل عليها مع حفظ ما لها مثل ما جعل عليها مع حفظ ما لها من الوزن في الحياة الاجتماعية في اجتماعها مع السرجل للتناكح والتناسل. والإسلام يرى في ذلك أن للرجال عليهن درجة، والدرجة المنزلة.

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، قيد متمم للجملة السابقة، والمراد بالجميع معنى واحد وهو: أن النساء أو المطلقات قد سوى الله بينهن وبين الرجال مع حفظ ما للرجال من الدرجة عليهن، فجعل لهن مشل ما عليهن من الحكم، وسنعود إلى هذه المسألة بزيادة توضيح في بحث علمي مخصوص بها.

قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ، المرة بمعنى الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على الواحد من الفعل ، كما أن الدفعة والكرة والنزلة مثلها وزناً ومعنى واعتباراً .

والتسريح أصله الإطلاق في الرعي مأخوذ من سرحت الإبل وهو أن ترعيه السرح ، وهو شجر له ثمر يرعاه الإبل ، وقد أستعير في الآية لإطلاق المطلقة بمعنى عدم الرجوع إليها في العدة ، والتخلية عنها حتى تنقضي عدتها على ما سيجيء .

والمراد بالطلاق في قوله تعالى: الطلاق مرتان، الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة ولذا أردفه بقوله بعد: فإمساك «الخ»، وأما الثالث: فالطلاق الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية.

والمراد بتسريحها بإحسان ظاهراً التخلية بينها وبين البينونة وتركها بعد كل من التطليقتين الأوليين حتى تبين بانقضاء العدة وإن كان الأظهر أنه التطليقة الثالثة كما هو ظاهر الإطلاق في تفريع قوله: فإمساك «الخ»، وعلى هذا فيكون قوله تعالى بعد: فإن طلقها «الخ»، بياناً تفصيلياً للتسريح بعد البيان الإجمالي.

وفي تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان من لطيف العناية ما لا يخفى ، فإن الإمساك والرد إلى حبالة الزوجية ربما كان للاضرار بها وهمو منكو غير معروف، كمن يطلق امرأته ثم يخليها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق ثم يرجع كذلك ، يريد بذلك إيذائها والإضرار بها وهمو إضرار منكر غير معروف في هذه الشريعة منهي عنه ، بل الإمساك الذي يجوزه الشرع أن يرجع إليها بنوع من أنواع الالتئام ، ويتم به الأنس وسكون النفس الذي جعله الله تعالى بين الرجل والمرأة .

وكذلك التسريح ربما كان على وجه منكر غير معروف يعمل فيه عوامل السخط والغضب، ويتصور بصورة الانتقام، والذي تجوّزه هذه الشريعة أن يكون تسريحاً بنوع يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، وهو التسريح بالمعروف، كما قال تعالى في الآية الآتية: ﴿ فَامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾، وهذا التعبير هو الأصل في إفادة المطلوب الذي ذكرناه، وأما ما في هذه الآية أو تسريح بإحسان، حيث قيد التسريح بالإحسان وهو معنى زائد على المعروف، فذلك لكون الجملة ملحوقة بما يوجب ذلك. أعني قوله تعالى: ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ﴾.

بيانه: أن التقييد بالمعروف والإحسان لنفي ما يوجب فساد الحكم المشرع المقصود، والمطلوب بتقييد الإمساك بالمعروف نفي الإمساك الواقع على نحو المضارة كما قبال تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾، والمطلوب في مورد التسريح نفي أن ياخذ الزوج بعض ما آتاه للزوجة من المهر، ولا يكفي فيه تقييد التسريح بالمعروف كما فعل في الآية الآتية، فإن مطالبة الزوج بعض ما آتاه زوجته وأخذه ربما لم ينكره التعارف الدائر بين الناس فزيد في تقييده بالإحسان في هذه الآية دون الآية الآتية ليستقيم قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾، وليتدارك بذلك ما يفوت المرأة من مزية الحياة التي في الزوجية والالتئام النكاحي، ولو قيل: أو تسريح بمعروف ولا يحل لكم «الخ»، فاتت النكتة.

قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن يَخَافَا أَن لا يقيما حدود الله ﴾، الخوف هـ و الغلبة على ظنهما أن لا يقيما حـدود الله، وهي أوامره ونـ واهيه من الـ واجبات والمحرمات في الدين ، وذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما وما يستوجبه حوائجهما والتباغض المتـ ولد بينهما من ذلك .

قوله تعالى : ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ، العدول عن التثنية إلى الجمع في قوله : خفتم ، كأنه للإشارة إلى لزوم أن يكون الخوف خوفاً يعرفه العرف والعادة ، لا ما ربما يحصل بالتهوس والتلهي أو بالوسوسة ونحوها ، ولذلك عدل أيضاً عن الإضمار فقيل ألا يقيما حدود الله ، ولم يقل فإن خفتم ذلك لمكان اللبس .

وأما نفي الجناح عنهما مع أن النهي في قوله : ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا﴾

والخي، إنما تعلق بالزوج فلأن حرمة الأخذ على الزوج توجب حرمة الاعطاء على الزوجة من باب الإعانة على الاثم والعدوان إلا في طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق مع الفدية ، فلا جناح على الزوج أن يأخذ الفدية ، ولا جناح على الزوجة أن تعطي القدية وتعين على الأخذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

قوله تعالى: ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ﴾ «الخ»، المشار إليه هي المعارف المذكورة في الآيتين وهي أحكام فقهية مشوبة بمسائل أخلاقية ، وأخرى علمية مبتنية على معارف أصلية ، والاعتداء والتعدي هو التجاوز .

وربما استشعر من الآية عدم جواز التفرقة بين الأحكام الفقهية والأصول الأخلاقية ، والاقتصار في العمل بمجرد الأحكام الفقهية والجمود على الظواهر والتقشف فيها ، فإن في ذلك إبطالاً لمصالح التشريع وإماتة لغرض الدين وسعادة الحياة الإنسانية ، فإن الإسلام كما مر مراراً دين الفعل دون القول ، وشريعة العمل دون الفرض ، ولم يبلغ المسلمون إلى ما بلغوا من الانحطاط والسقوط إلا بالاقتصار على أجساد الأحكام والاعراض عن روحها وباطن أمرها ، ويدل على ذلك ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ (١) ، الآية .

وفي الآية التفات عن خطاب الجمع في قوله: ﴿ولا يحل لكم﴾، وقوله: ﴿فإن خفتم﴾ إلى خطاب المفرد في قوله: ﴿تلك حدود الله﴾، تسم إلى الجمع في قوله: ﴿وفلا تعتدوها﴾، ثم إلى المفرد في قوله: ﴿فأولئك هم الظالمون﴾، فيفيد تنشيط ذهن المخاطب وتنبيهه للتيقظ ورفع الكسل في الإصغاء.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجاً غيره ﴾ إلى آخر الآية ، بيان لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتى تنكع زوجاً غيره ، وقد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطئها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعاً ، وليشعر قوله تعالى : حتى تنكع زوجاً غيره ، على العقد والوطء جميعاً ، فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على المرأة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزوجية بالعقد بالتوافق من الجانبين ، وهو التراجع ، وليس بالرجوع الذي كان حقاً للزوج في التطليقتين الأوليين ، وذلك إن ظنا أن يقيما حدود الله .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣١.

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى : ﴿وتلك حدود الله ﴾، لأن المراد بالحدود غير الحدود .

وفي الآية من عجيب الإيجاز ما يبهت العقل ، فإن الكلام على قصره مشتمل على أربعة عشر ضميراً مع اختلاف مراجعها واختلاطها من غير أن يوجب تعقيداً في الكلام ، ولا إغلاقاً في الفهم .

وقد اشتملت هذه الآية والتي قبلها على عدد كثير من الأسماء المنكرة والكنايات من غير رداءة في السياق كقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، أربعة أسماء منكرة، وقوله تعالى: ﴿مما آتيتموهن شيئاً﴾، كني به عن المهر، وقوله تعالى: ﴿فإن خفتم﴾ كني به عن وجوب كون الخوف جارياً على مجرى العادة المعروفة، وقوله تعالى: ﴿فيما افتدت به﴾، كني به عن مال الخلع، وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ أريد به التطليقة الثالثة، وقوله تعالى: ﴿فلا تحل له﴾، أريد به تحريم العقد والوطء، وقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾، أريد به العقد والوطء معاً كثاية مؤدبة، وقوله تعالى: ﴿أن يتراجعا﴾، كني به عن العقد.

وفي الآيتين حسن المقابلة بين الإمساك والتسريح ، وبين قوله : ﴿أَنْ يَخَافَا أَنْ لا يقيما حدود الله ﴾ ، وبين قوله: ﴿إِنْ ظنا أَنْ يقيما حدود الله ﴾ ، والتفنن في التعبير في قوله : ﴿ فلا تعتدوها ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن يتعد ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ إلى قوله : ﴿ لتعتدوا ﴾ المراد ببلوغ الأجل الإشراف على انقضاء العدة ، فإن البلوغ كما يستعمل في الوصول إلى الغاية ، كذلك يستعمل في الاقتراب منها ، والدليل على أن المراد به ذلك قوله تعالى : ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾ ، إذ لا معنى للإمساك ولا التسريح بعد انقضاء العدة : وفي قوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ ، نهى عن الرجوع بقصد المضارة ، كما نهى عن التسريح بالأخذ من المهر في غير الخلع .

قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ إلى آخر الآية ، إشارة إلى حكمة النهي عن الإمساك للمضارة ، فإن التزوج لتتميم سعادة الحياة ، ولا يتم ذلك إلا بسكون كل من الزوجين إلى الآخر وإعانته في رفع حرائج الغرائز ، والإمساك خاصة رجوع إلى الاتصال والاجتماع بعد الانفصال والافتراق ، وفيه جمع الشمل بعد

شتاته ، وأين ذلك من الرجوع بقصد المضارة .

فمن يفعل ذلك أي امسك ضراراً فقد ظلم نفسه حيث حملها على الانحراف عن الطريقة التي تهدي إليها فطرته الإنسانية .

على أنه اتخذ آيات الله هزواً يستهزى، بها فإن الله سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم من الأحكام تشريعاً جامداً يقتصر فيه على أجرام الأفعال أخذاً وإعطاءاً وإمساكاً وتسريحاً وغير ذلك، بل بناها على مصالح عامة يصلح بها فاسد الاجتماع، ويتم بها سعادة الحياة الإنسانية، وخلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوس، وتطهر بها الأرواح، وتصفو بها المعارف العالية: من التوحيد والولاية وسائر الاعتقادات الزاكية، فمن اقتصر في دينه على ظواهر الأحكام ونبذ غيرها وراء ظهره فقد اتخذ آيات الله هزواً.

والمراد بالنعمة في قوله تعالى: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم ﴾، نعمة الدين أو حقيقة الدين وهي السعادة التي تنال بالعمل بشرائع الدين كسعادة الحياة المختصة بتألف الزوجين ، فإن الله تعالى سمى السعادة الدينية نعمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وأتممت عليكم ﴿ وأتممت عليكم ﴿ وأتممت عليكم ﴿ وأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ (٢) .

وعلى هذا يكون قوله تعالى بعده: ﴿وما أُنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به﴾، كالمفسر لهذه النعمة، ويكون المراد بالكتاب والحكمة ظاهر الشريعة وباطنها، أعني أحكامها وحِكمها.

ويمكن أن يكون المراد بالنعمة مطلق النعم الإلهية التكوينية وغيرها، فيكون المعنى: اذكروا حقيقة معنى حياتكم وخاصة المزايا ومحاسن التألف والسكونة بين الزوجين، وما بينه الله تعالى لكم بلسان الوعظ من المعارف المتعلقة بها في ظاهر الأحكام وحكمها، فإنكم إن تأملتم ذلك أوشك أن تلزموا صراط السعادة، ولا تفسدوا كمال حياتكم ونعمة وجودكم، واتقوا الله ولتتوجه نفوسكم إلى أن الله بكل شيء

عليم ، حتى لا يخالف ظاهركم باطنكم ، ولا تجترؤوا على الله بهدم باطن الدين في صورة تعمير ظاهره .

قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكعن أزواجهن إذا تراضوا بيئهم بالمعروف ﴾ العضل المنع ، والظاهر أن الخطاب في قوله : فلا تعضلوهن ، لأوليائهن ومن يجري مجراهم ممن لا يسعهن مخالفته ، والمراد بأزواجهن ، الأزواج قبل الطلاق ، فالآية تدل على نهي الأولياء ومن يجري مجراهم عن منع المرأة أن تنكح زوجها ثانياً بعد انقضاء العدة سخطاً ولجاجاً كما يتفق كثيراً ، ولا دلالة في ذلك على أن العقد لا يصح إلاً بولي .

أما أولاً: فلأن قوله: فلا تعضلوهن ، لو لم يدل على عدم تأثير الولاية في ذلك لم يدل على على تأثيره .

وأما ثانياً: فلأن اختصاص الخطاب بالأولياء فقط لا دليل عليه بل الظاهر أنه أعم منهم ، وأن النهي نهي إرشادي إلى ما يترتب على هذا الرجوع من المصالح والمنافع كما قال تعالى : ﴿ ذَلَكُم أَزَكَىٰ لَكُم وأَطْهِرَ ﴾ .

وربما قيل: إن الخطاب للأزواج جرياً على ما جرى به قوله: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ ﴾، والمعنى: وإذا طلقتم النساء يا أيُّها الأزواج فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجاً يكونون أزواجهن، وذلك بأن يخفي عنهن الطلاق لتضار بطول العدة ونحو ذلك.

وهذا الوجه لا يلائم قوله تعالى: أزواجهن ، فإن التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقال : أن ينكحن أو أن ينكحن أزواجاً وهو ظاهر.

والمراد بقوله تعالى : ﴿ فَبِلَغُنَ أَجِلُهِنَ ﴾ ، انقضاء العدة ، فإن العدة لو لم تنقض لم يكن لأحد من الأولياء وغيرهم أن يمنع ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك . على أن قوله تعالى : أن ينكحن، دون أن يقال : يرجعن ونحوه ينافي ذلك .

قوله تعالى: ﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ ، هذا كقوله فيما مرّ: ﴿ ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر ﴾ الأبية ، وإنما خص الموردان من بين الموارد بالتقييد بالإيمان بالله واليوم

الآخر، وهو التوحيد، لأن دين التوحيد يـدعو إلى الاتحـاد دون الافتراق، ويقضي بالوصل دون الفصل.

وفي قوله تعالى: ﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم ﴾ ، التفات إلى خطاب المقرد عن خطاب المقرد عن خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع ، والأصل في هذا الكلام خطاب المجموع أعني خطاب رسول الله المناسبة وأمته جميعاً ، لكن ربما التفت إلى خطاب الرسول المناسبة وحده في غير جهات الأحكام كقوله: ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ ، وقوله : ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ ، وقوله : ﴿ ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله ﴾ ، حفظاً لقوام الخطاب ، ورعاية لحال من هو ركن في هذه المخاطبة وهو رسول الله عنينية فإنه هو المخاطب بالكلام من غير واسطة ، وغيره فخاطب بوساطته ، وأما الخطابات المشتملة على الأحكام فجميعها موجهة نحو المجموع ، ويرجع حقيقة هذا النوع من الالتفات الكلامي إلى توسعة الخطاب بعد تضييقه وتضييقه بعد توسعته فليتدبر فيه .

قوله تعالى : ﴿ فَلَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وأَطَهُرُ ﴾ الزكاة هو النمو الصالح الطيب ، وقد مرّ الكلام في معنى الطهارة ، والمشار إليه بقوله : فلكم ، عدم المنع عن رجوعهن إلى أزواجهن ، والمآل واحد ، وذلك أن فيه رجوعاً من الانثلام والانفصال إلى الالتئام والاتصال ، وتقوية لغريزة التوحيد في النفوس فينمو على ذلك جميع الفضائل الدينية ، وفيه تربية لملكة العفة والحياء فيهن وهو استر لهن وأطهر لنفوسهن ، ومن جهة أخرى فيه حفظ قلوبهن عن الوقوع على الأجانب إذا منعن عن نكاح أزواجهن .

والإسلام دين الزكاة والطهارة والعلم ، قال تعالى : ﴿ويـزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ولكن يريد ليطهركم ﴾(٢) .

قوله تعالى: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، أي إلا ما يعلمكم كما قال تعالى: ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٤)، فلا تنافي بين هذه الآية وبين قول تعالى: ﴿وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ الآية، أي يعلمون بتعليم الله.

 <sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٤. (٢) الماثدة: ٧. (٣) آل عمران: ١٦٤. (٤) البقرة: ٢٥٥.

قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، الوالدات هن الأمهات ، وإنما عدل عن الأمهات إلى الوالدات لأن الأم أعم من الوالدة كما أن الأب أعم من الوالد والابن أعم من الولد ، والحكم في الآية مشروع في خصوص مورد الوالدة والولد والمولود له ، وأما تبديل الوالد بالمولود له ، ففيه إشارة إلى حكمة التشريع ، فإن الوالد لما كان مولوداً للوالد ملحقاً به في معظم أحكام حياته لا في جميعها، كما سيجيء بيانها في آية التحريم من سورة النساء إن شاء الله ، كان عليه أن يقوم بمصالح حياته ولوازم تربيته ، ومنها كسوة أمه التي ترضعه ، ونفقتها ، وكان على أمه أن لا تضار والده لأن الولد مولود له .

ومن أعجب الكلام ما ذكر بعض المفسرين: أنه إنما قيل: المولود له دون الوالد: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهن لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات ، وأنشد المأمون ابن الرشيد :

وإنما أمهات الناس أوعية \* مستودعات وللأباء أبناء

انتهى ملخصاً ، وكأنه ذهل عن صدر الآية وذيلها حيث يقول تعالى: أولادهن، ويقول: بولدها، وأما ما أنشده من شعر المأمون فهو وأمثاله أنزل قـدراً من أن يتأيـد بكلامه كلام الله تعالى وتقدس .

وقد اختلط على كثير من علماء الأدب أمر اللغة، وأمر التشريع، حكم الاجتماع وأمر التكوين فربما استشهدوا باللغة على حكم اجتماعي، أو حقيقة تكوينية.

وجملة الأمر في الولد أن التكوين يلحقه بالوالدين معاً لاستناده في وجوده إليهما معاً، والاعتبار الاجتماعي فيه مختلف بين الأمم: فبعض الأمم يلحقه بالوالدة، وبعضهم بالوالد والآية تقرر قول هذا البعض، وتشير إليه بقوله: ﴿المولود له﴾ كما تقدم، والإرضاع إفعال من الرضاعة والرضع وهو مص الثدي بشرب اللبن منه، والحول هو السنة سميت به لأنها تحول، وإنما وصف بالكمال لأن الحول والسنة لكونه ذا أجزاء كثيرة ربما يسامح فيه فيطلق على الناقص كالكامل، فكثيراً ما يقال: أقمت هناك حولاً أو حولين إذا أقيم مدة تنقص منه أياماً.

وفي قوله تعالى: ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾، دلالة على أن الحضانة والإرضاع حق للوالدة المطلقة موكول إلى اختيارها، والبلوغ إلى آخر المدة أيضاً من

حقها، فإن شاءت إرضاعه حولين كاملين فلها ذلك وإن لم تشأ التكميل فلها ذلك، وأما الزوج فليس له في ذلك حق إلا إذا وافقت عليه الزوجة بتراض منهما كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادًا فَصَالاً ﴾ «الخ».

قوله تعالى: ﴿ وعلى المولود له مو الوالد كما مرّ ، والرزق والكسوة هما النققة واللباس ، وقد نزلهما الله تعالى على المعروف وهو المتعارف من حالهما ، وقد علل واللباس ، وقد نزلهما الله تعالى على المعروف وهو المتعارف من حالهما ، وقد علل ذلك بحكم عام آخر رافع للحرج ، وهو قوله تعالى : ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها » ، وقد فرع عليه حكمين آخرين ، أحدهما : حق الحضانة والإرضاع الذي للزوجة وما أشبه ، فلا يحق للزوج أن يحول بين الوالدة وولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك مضارة وحرج عليها ، وثانيهما : نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية ونحو ذلك ، وذلك قوله تعالى : ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » ، والنكتة في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله : بولده ، دون أن يقول به رفع التناقض المتوهم ، فإنه لو قيل : ولا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها وكان ظاهر المعنى : ولا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لأن إسناد المولادة على الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة ، ففي الجملة مراعاة لحكم التشريع والتكوين معا أي إن الولد لهما معاً تكويناً فهو ولده وولدها ، وله فحسب تشريعاً لأنه مولود له .

قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، ظاهر الآية : أن الذي جعل على الوالد من الكسوة والنفقة فهو مجعول على وارثه إن مات، وقد قيل في معنى الآية أشياء أخر لا يوافق ظاهرها، وقد تركنا ذكرها لأنها بالبحث الفقهي أمس فلتطلب من هناك، والذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم من الأخبار، وهو الموافق أيضاً لظاهر الآية .

قوله تعالى: ﴿ فَإِن أَرَادا فَصَالاً عَن تَرَاضَ مِنهِما وَتَشَاوِرِ ﴾ إلى آخر الآية، الفصال: الفطام، والتشاور: الاجتماع على المشورة، والكلام تفريع على الحق المجعول للزوجة ونفي الحرج عن البين، فالحضانة والرضاع ليس واجباً عليها غير قابل التغيير، بل هو حق يمكنها أن تتركه.

فمن الجائز أن يتراضيا بالتشاور على فصال الولـد من غير جنـاح عليهما ولا بأس ، وكذا من الجائز أن يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد ٢٤٦ ..... ٢٤٦

إليه بالامتناع عن إرضاعه ، أو لعلة أخرى من انقطاع لبن أو مرض ونحوه إذا سلم لها ما تستحقه تسليماً بالمعروف بحيث لا يزاحم في جميع ذلك حقها ، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرِدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضُعُوا أُولَادِكُمْ فَلا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَمَتُمْ مَا آتِيتُمْ بالمعروف﴾.

قوله تعالى: ﴿ وآتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ ، أمر بالتقوى وان يكون هذا التقوى بإصلاح صورة هذه الأعمال ، فإنها أمور مرتبطة بالظاهر من الصورة ، ولذلك قال تعالى: ﴿ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ ، وهذا بخلاف ما في ذيل قوله تعالى السابق: ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ الآية ، من قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ ، فإن تلك الآية مشتملة على قوله تعالى: ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ ، والمضارة ربما عادت إلى النية من غير ظهور في صورة العمل إلا بحسب الأثر بعد .

قوله تعالى: ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾، التوفي هو الإماتة، يقال: توفاه الله إذا أماته فهو متوفى بصيغة اسم المفعول، ويذرون مثل يدعون بمعنى يتركون ولا ماضي لهما من مادتهما، والمراد بالعشر الأيام حذفت لدلالة الكلام عليه.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بِلَغَنِ أَجِلُهِنَ فِلا جَنَاحِ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسَهُنَ بِالْمُعُووْفِ فِي الْمُرَادِ بِبِلُوغُ الأَجِلُ انقضاء العدة ، وقوله : فلا جناح «الحّ » كناية عن إعطاء الاختيار لهن في أفعالهن فإن اخترن لأنفسهن الازدواج فلهن ذلك ، وليس لقرابة المبت منعهن عن شيء من ذلك استناداً إلى بعض العادات المبنية على الجهالة والعمى أو الشح والحسد ، فإن لهن حقاً في ذلك معروفاً في الشرع وليس لأحد أن ينهى عن المعروف .

وقد كانت الأمم على أهواء شتى في المتوفى عنها زوجها، بين من يحكم بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحادها وإقبارها معه، وبين من يقضي بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالنصارى، وبين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي، أو ما يقرب من السنة كتسعة أشهر، كما هو كذلك عند بعض الملل الراقية، وبين من يعتقد أن للزوج المتوفى حقاً على الزوجة في الكف عن الازدواج حيناً من غير تعيين للمدة، كل ذلك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاشتراك في الحياة والامتزاج فيها، وهو مبني على أساس الانس

والألفة ، وللحب حرمة يجب رعايتها ، وهذا وإن كان معنى قائماً بالطرفين ، ومرتبطاً بالزوج والزوجة معاً ، فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه ، غير أن هذه المراعاة على المرأة أوجب وألزم ، لما يجب عليها من مراعاة جانب الحياء والاحتجاب والعفة ، فلا ينبغي لها أن تبتذل فتكون كالسلعة المبتذلة الدائرة تعتورها الأيدي واحدة بعد واحدة ، فهذا هو الموجب لما حكم به هذه الأقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها ، وقد عين الإسلام هذا التربص بما يقرب من ثُلث سنة ، أعنى أربعة أشهر وعشراً .

قوله تعالى : ﴿والله بِما تعملون خبير﴾ ، لما كان الكلام مشتملًا على تشريع عدة الوفاة وعلى تشريع حق الازدواج لهن بعدها ، وكان كل ذلك تشخيصاً للأعمال مستنداً إلى الخبرة الإلهية كان الأنسب تعليله بأن الله خبير بالأعمال مشخص للمحظور منها عن المباح ، فعليهن أن يتربصن في مورد وأن يخترن ما شئن لأنفسهن في مورد آخر ، ولذا ذيل الكلام بقوله : ﴿والله بِما تعملون خبير﴾ .

قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ﴾ ، التعريض هو الميل بالكلام إلى جانب ليفهم المخاطب أمراً مقصوداً للمتكلم لا يريد التصريح به من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح . والفرق بين التعريض والكناية أن للكلام الذي فيه التعريض معنى مقصوداً غير ما اعترض به كقول المخاطب للموأة: إني حسن المعاشرة وأحب النساء ، أي لو تزوجت بي سعدت بطيب العيش وصرت محبوبة ، بخلاف الكناية إذ لا يقصد في الكناية غير المكنى عنه كقولك : فلان كثير الرماد تريد أنه سخى .

والخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم والمراجعة في الكلام، يقال: خطب المرأة خطبة بالكسر إذا كلمها في أمر التزوج بها فهو خاطب ولا يقال: خطب ويقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا كلمهم، وخاصة في الوعظ فهو خاطب من الخطباء.

والإكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الإكنان بما يستر في النفس كما قال: أو أكننتم في أنْفسكم، والكن بما يستر بشيء من الأجسام كمحفظة أو ثوب أو بيت، قبال تعالى: ﴿كَأَنْهُنَ بِيضَ مَكْنُونَ﴾ (١)، وقبال تعبالى: ﴿كَأَمْمُنَالَ اللَّؤُلُوُّ المُكْنُونَ﴾ (١)، وقبال تعبالى: ﴿كَأَمْمُنَالَ اللَّؤُلُوُّ المُكْنُونَ﴾ (١)، وقبال تعبالى: ﴿كَأَمْمُنَالُ اللَّؤُلُوُّ المُكْنُونَ﴾ (١)، وقبال تعبيرين في الخطبة أو إخفاء أمور في القلب في أمرها .

قوله تعالى: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، في مورد التعليل لنفي الجناح عن الخطبة والتعريض فيها ، والمعنى: ان ذكركم إياهن أمر مطبوع في طباعكم والله لا ينهى عن أمر تقضي به غريزتكم الفطرية ونوع خلقتكم ، بل يجوزه ، وهذا من الموارد الظاهرة في أن دين الإسلام مبنى على أساس الفطرة .

قوله تعالى : ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، العزم عقد القلب على الفعل وتثبيت الحكم بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره إلا أن يبطل من رأس ، والعقدة من العقد بمعنى الشد. وفي الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها أحد الخيطين بالآخر بحيث يصيران واحداً بالاتصال ، كأن حبالة النكاح تصير الزوجين واحداً متصلاً ، ثم في تعليق عقدة النكاح بالعزم الذي هو أمر قلبي إشارة إلى أن سنخ هذه العقدة والعلقة أمر قائم بالنية والاعتقاد ، فإنها من الاعتبارات العقلائية التي لا موطن لها إلا ظرف الاعتقاد والإدراك ، نظير الملك وسائر الحقوق الاجتماعية العقلائية كما مر بيانه في ذيل قوله تعالى : ﴿كان الناس أُمة واحدة ﴾(٢) الأية ، ففي الآية استعارة وكناية ، والمراد بالكتاب هو المكتوب أي المفروض من الحكم وهو التربص الذي فرضه الله على المعتدات .

فمعنى الآية : ولا تجروا عقد النكاح حتى تنقضي عدتهن، وهذه الآية تكشف أن الكلام فيها وفي الآية السابقة عليها أعني قوله تعالى : ﴿لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ الآية، إنما هو في خطبة المعتدات وفي عقدهن، وعلى هذا فاللام في قوله : النساء للعهد دون الجنس وغيره .

قوله تعالى : ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ﴾ «الخ» إيـراد ما ذكـر من صفاته تعالى في الآية ، أعني العلم والمغفرة والحكم يدل على أن الأمور المذكورة في الآيتين وهي خطبة المعتدات والتعريض لهن ومواعدتهن سراً من موارد الهلكات لا يرتضيها الله سبحانه كل الارتضاء وإن كان قد أجاز ما أجازه منها .

(٣) البقرة: ٢١٣.

(٢) الواقعة: ٢٣.

(١) الصافات: ٤٩.

قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾، المس كناية عن المواقعة ، والمراد بفرض الفريضة تسمية المهر ، والمعنى : أن عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق وكذا عدم ذكر المهر .

قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً مفعول بالمعروف ﴾ التمتيع إعطاء ما يتمتع به ، والمتاع والمتعة ما يتمتع به ، ومتاعاً مفعول مطلق لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ، والموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان على سعة من المال وكأنه من الأفعال المتعدية التي كثر استعمالها مع حذف المفعول اختصاراً حتى صاريفيد ثبوت أصل المعنى فصار لازماً ، والمقتر اسم فاعل من أقتر إذا كان على ضيق من المعاش ، والقدر بفتح الدال وسكونها بمعنى واحد .

ومعنى الآية: يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات عن غير فرض فريضة متاعاً بالمعروف، وإنما يجب على الموسع قدره أي ما يناسب حاله ويتقدر به وضعه من التمتيع، وهذا يختص بالمطلقة غير المفروضة لها التي لم يسم مهرها، والدليل على أن هذا التمتيع المذكور مختص بها ولا يعم المطلقة المفروضة لها التي لم يسم مهرها التي لم يدخل بها ما في الآية التالية من بيان حكمها.

قوله تعالى: ﴿حقاً على المحسنين﴾، أي حق الحكم حقاً على المحسنين ، وظاهر الجملة وإن كان كون الوصف أعني الإحسان دخيلًا في الحكم ، وحيث ليس الإحسان واجباً استلزم كون الحكم استحبابياً غير وجوبي ، إلا أن النصوص من طرق أهل البيت تفسر الحكم بالوجوب ، ولعل الوجه فيه ما مر من قوله تعالى : ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ الآية ، فأوجب الإحسان على المسرحين وهم المطلقون فهم المحسنون ، وقد حق الحكم في هذه الآية على المحسنين وهم المطلقون ، والله أعلم .

قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴿ «النح»، أي وإن أوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن وقد فرضتم لهن فريضة وسميتم المهر فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر إلى أن يعفون هؤلاء المطلقات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من وليهن فيسقط النصف المذكور أيضاً أو النزوج، فإن عقدة النكاح بيده

أيضاً، فلا يجب على الزوجة المطلقة رد نصف المهر الذي أخذت، والعفو على أي حال أقرب للتقوى لأن من أعرض عن حقه الثابت شرعاً فهو على الاعراض عمّا ليس له بحق من محارم الله سبحانه أقوى وأقدر.

قوله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ «الخ»، الفضل هو الزيادة كالفضول غير أن الفضل هو الزيادة في المحارم والمحامد، والفضول هو الزيادة غير المحمودة على ما قيل، وفي الكلام ذكر الفضل الذي ينبغي أن يؤثره الإنسان في مجتمع الحياة فيتفاضل به البعض على بعض، والمراد به الترغيب في الإحسان والفضل بالعفو عن الحقوق والتسهيل والتخفيف من الزوج للزوجة وبالعكس، والنكتة في قوله تعالى: ﴿والوالدات برضعن أولادهن﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلاة﴾ إلى آخر الآية، حفظ الشيء ضبطه وهو في المعاني أعني حفظ النفس لما تستحضره أو تدركه من المعاني أغلب، والوسطى مؤنث الأوسط، والصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطها، ولا يظهر من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاة الوسطى، وإنما تفسره السنة، وسيجيء ما ورد من الروايات في تعيينه.

واللام في قوله تعالى: ﴿قوموا لله ﴾، للغاية، والقيام بأمر كناية عن تقلده والتلبس بفعله، والقنوت هو الخضوع بالطاعة ، قال تعالى: ﴿كل له قانتون﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ولرسوله ﴾(٢)، فمحصل المعنى: تلبسوا بطاعة الله سبحانه بالخضوع مخلصين له ولأجله .

قوله تعالى: ﴿ فَإِن خَفْتُم فَرَجَالًا أَو رَكِبَاناً ﴾ إلى آخر الآية ، عطف الشرط على الجملة السابقة يدل على تقدير شرط محذوف أي حافظوا إن لم تخافوا ، وإن خفتم فقدروا المحافظة بقدر ما يمكن من الصلاة راجلين وقوفاً أو مشياً أو راكبين ، والرجال جمع راجل والركبان جمع راكب ، وهذه صلاة الخوف .

والفاء في قوله تعالى: فإذا أمنتم، للتفريع ـ أي أن المحافظة على الصلاة أمر غير ساقط من أصله، بـل إن لم تخافـوا شيئاً وأمكنت لكم وجبت عليكم وإن تعسـر

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٦.

عليكم فقدروها بقدر ما يمكن لكم ، وإن زال عنكم الخوف بتجدد الأمن ثـانياً عـاد الوجوب ووجب عليكم ذكر الله سبحانه .

والكاف في قوله تعالى: ﴿ كما علمكم ﴾ ، للتشبيه ، وقوله: ﴿ ما لم تكونوا تعلمون ﴾ من قبيل وضع العام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعة النعمة والتعليم ، والمعنى على هذا: فاذكروا الله ذكراً يماثل ما علمكم من الصلاة المفروضة المكتوبة في حال الأمن في ضمن ما علمكم من شرائع الدين .

قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم﴾، وصية مفعول مطلق لمقدر، والتقدير ليوصوا وصية ينتفع به أزواجهم ويتمتعن متاعاً إلى الحول بعد التوفي

وتعريف الحول باللام لا يخلو عن دلالة على كون الآية نازلة قبل تشريع عدة الوفاة، أعني الأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن عرب الجاهلية كانت نساؤهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولاً كاملاً، فالآية توصي بأن يوصي الأزواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن ، غير أن هذا لما كان حقاً لهن والحق يجوز تركه كان لهن أن يطالبن به ، وأن يتركنه فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وهذا نظير ما أوصى الله به من حضره الموت أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، قال تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾(١).

ومما ذكرنا يظهر أن الآية منسوخة بآية عدة الوفاة وآية الميراث بالربع والثمن .

قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين﴾، الآية في حق مطلق المطلقات، وتعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعر بالاستحباب.

قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلُّكم تعقلون ﴾، الأصل في معنى العقل العقل العقد والإمساك وبه سمي إدراك الإنسان إدراكاً يعقد عليه عقالًا، وما أدركه عقلًا، والقوة التي يزعم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان يميز بها بين الخير

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٠.

۲۵۲ ..... ۲۵۲ المثانی

والشر والحق والباطل عقلاً، ويقابله الجنون والسف والحمق والجهل باعتبارات مختلفة.

والألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة ربما بلغت العشرين ، كالظن ، والحسبان ، والشعور ، والذكر ، والعرفان ، والفهم ، والفقه ، والدراية ، واليقين ، والفكر ، والرأي ، والزعم ، والحفظ ، والحكمة ، والخبرة ، والشهادة ، والعقل ، ويلحق بها مثل القول ، والفتوى ، والبصيرة ونحو ذلك .

والظن هو التصديق الراجع وإن لم يبلغ حد الجزم والقطع ، وكذا الحسبان ، غير أن الحسبان كأن استعماله في الإدراك الظني استعمال استعاري، كالعد بمعنى الظن وأصله من نحو قولنا: عد زيداً من الابطال وحسبه منهم أي ألحقه بهم في العد والحساب .

والشعور هو الإدراك الدقيق مأخوذ من الشعر لدقته، ويغلب استعماله في المحسوس دون المعقول، ومنه إطلاق المشاعر للحواس.

والذكر هـو استحضار الصـورة المخزونـة في الذهن بعـد غيبته عن الإدراك أو حفظه من أن يغيب عن الإدراك .

والعرفان والمعرفة تطبيق الصورة الحاصلة في المدركة على ما هو مخزون في الذهن ولذا قيل : إنه إدراك بعد علم سابق .

والفهم : نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه .

والفقه: هو التثبت في هذه الصورة المنتقشة فيه والاستقرار في التصديق.

والدراية: هو التوغل في ذلك التثبت والاستقرار حتى يدرك خصوصية المعلوم وخباياه ومزاياه، ولذا يستعمل في مقام تفخيم الأمر وتعظيمه، قال تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَاه في ليلة القدر \* وما أدراك ما ليلة القدر \* وما أدراك ما ليلة القدر (١).

واليقين: هو اشتداد الإدراك الذهني بحيث لا يقبل الزوال والوهن أ

والفكر نحو سير ومرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها من المجهولات.

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٢. (٢) القدر: ٢.

والرأي: هو التصديق الحاصل من الفكر والتروي، غير أنه يغلب استعماله في العلوم العملية مما ينبغي فعله وما لا ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة إلى الأمور التكوينية، ويقرب منه البصيرة، والافتاء، والقول، غير أن استعمال القول كأنه استعمال استعاري من قبيل وضع اللازم موضع الملزوم لأن القول في شيء يستلزم الاعتقاد بما يدل عليه.

والزعم: هو التصديق من حيث أنه صورة في الذهن سواء كان تصديقاً راجحاً أو جازماً قاطعاً.

والعلم كما مرّ: هو الإدراك المانع من النقيض.

والحفظ: ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرق إليه التغير والزوال.

والحكمة: هي الصورة العلمية من حيث إحكامها وإتقانها.

والخبرة: هو ظهور الصورة العلمية بحيث لا يخفى على العالم ترتب أي نتيجة على مقدماتها.

والشهادة: هو نيل نفس الشيء وعينه إما بحس ظاهر كما في المحسوسات أو باطن كما في الوجدانيات نحو العلم والإرادة والحب والبغض وما يضاهي ذلك.

والألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادة والحركة والتغير، ولذلك لا تستعمل في مورده تعالى غير الخمسة الأخيرة منها أعني العلم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة، فلا يقال فيه تعالى: انه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه أو غير ذلك.

وأما الألفاظ الخمسة الأخيرة فلعدم استلزامها للنقص والفقدان تستعمل في مورده تعالى، قال سبحانه: ﴿ووربك على على مورده تعالى، قال سبحانه: ﴿ووالله بكل شيء عليم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ووله بما تعملون خبير ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿هو الله بما تعملون خبير ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿هو العليم الحكيم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إنه على كل شيء شهيد ﴾(١).

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق، على ما جبل الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٥. (٣) البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٢١. (٤) يوسف: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ٥٣.

الحق والباطل في النظريات ، والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات حيث خلقه الله سبحانه خلقة يدرك نفسه في أول وجوده ، ثم جهزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء ، وبأخرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع الأشياء الخارجة عنها كالإرادة ، والحب والبغض ، والرجاء ، والخوف ، ونحو ذلك ، ثم يتصرف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم ، فيقضي فيها في النظريات والأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظرياً ، وفي العمليات والأمور المربوطة بالعمل قضاء عملياً ، كل ذلك جرياً على المجرى الذي تشخصه له فطرته الأصلية ، وهذا هو العقل .

لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب فأبطل حكم الباقي أو ضعفه ، فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط ، فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته ، كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة ، فإنه يحيد في قضائه عن الحق وإن قضى غير قاصد للباطل ، فهو قاض وليس بقاض ، كذلك الإنسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي ، وإنه وإن سمي عمله ذلك عقلًا بنحو من المسامحة ، لكنه ليس بعقل حقيقة لخروج الإنسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب .

وعلى هذا جرى كلامه تعالى ، فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل ، وإذا لم يجر على هذا المجرى فلا يسمى عقلاً ، وإن عمل في الخير والشر الدنيوي فقط ، قال تعالى : ﴿وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾(١).

وقال تعالى: وأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور (٢٠٥)، فالآيات كما ترى تستعمل العقل في العلم الذي يستقل الإنسان بالقيام عليه بنفسه، والسمع في الإدراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك، وقال تعالى: وومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (٣)، وقد مر أن الآية بمنزلة عكس النقيض لقوله ما في العقل ما عبد به الرحمن، الحديث.

فقد تبيّن من جميع ما ذكرنا: أن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك الذي يتم للإنسان مع سلامة فطرته ، وبه يظهر معنى قوله سبحانه : كذلك يبين لكم آياته لعلّكم تعقلون ، فبالبيان يتم العلم ، والعلم مقدمة للعقل ووسيلة إليه ، كما قال تعالى : ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاّ العالمون ﴾ (١) .

### ( بحث روائي )

في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، قالت : طلقت على عهد رسول الله مستن ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل حين طلقت العدة للطلاق : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر والنه فحدثته بما قال ربيعة فقال: ولم يقل برأيه إنما بلغه عن على وفقت فقلت: أصلحك الله أكان على والنه يقول ذلك؟ قال: نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، الحديث.

أقول: هذا المعنى مروي بعدة طرق عنه على ، وقوله: قلت: أصلحك الله أكان على على على الله إنها استفهم ذلك بعد قوله على : إنها بلغه عن على ، لما اشتهر بين العامة عن على أنه كان يقول: إن القروء في الآية هي الحيض دون الأطهار كما في الدر المنثور عن الشافعي وعبدالرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن على بن أبي طالب عليه قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج ، لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلك وينسبون إليه عليه : إن الأقراء الأطهار دون الحيض كما مرت في الرواية ، وقد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحابة غيره عليه كزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وعائشة ورووه عنهم .

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٣.

وفي المجمع عن الصادق على قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية: الحبل والحيض.

وفي تفسير القمي: وقد فوض الله إلى النساء ثـ لاثة أشياء: الطهـر والحيض والحبل.

وفي تفسير القمي أيضاً في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: قال عليهن حق الرجال عليهن درجة، قال: قال عليه الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال .

أقول : وهذا لا ينافي التساوي من حيث وضع الحقوق كما مر .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن أبي جعفر مَلِنَظِم، قال: إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح بالإحسان هو التطليقة الثالثة.

وفي التهذيب عن أبي جعفر عليه قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقرائها فإذا مضت أقرائها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب: إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقرائها، فتكون عنده على التطليقة الماضية، الحديث.

وفي الققيه عن الحسن بن فضال، قال: سألت الرضاعن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة لعدة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره فقال على الله عزّ وجلّ إنها أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الذي حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء ، الحديث .

أقول: مذهب أئمة أهل البيت: ان الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا تطليقة واحدة ، وإن قال طلقتك ثلاثاً على ما روته الشيعة ، واما أهل السنة والجماعة فرواياتهم فيه مختلفة: بعضها يدل على وقوعه طلاقاً واحداً، وبعضها يدل على وقوع الثلاثة، وربما رووا ذلك عن على وجعفر بن محمد عليهما السلام، لكن يظهر من بعض رواياتهم التي رواها أرباب الصحاح كمسلم والنسائي وأبي داود وغيرهم: أن وقوع الثلاث بلفظ واحد مما أجازه عمر بعد مضي سنتين أو ثلاثة من

خملافته ، ففي المدر المنشور: أخرج عبدالرزاق ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله الله الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحداً فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم .

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي بمنات فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه فأخذت النبي نته من منه فدعا ركانة واخوته ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا وفلان منه كذا وكذا قالوا: نعم، قال النبي نتيات لعبد يزيد: طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: قد علمت أرجعها وتلا: ﴿ يَا أَيُّهَا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾.

وفي الدر المنثور عن البيهقي عن ابن عباس، قال: طلق ركانة امرأة ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله والتها كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي أمر الله بها: فطلقوهن لعدتهن.

أقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخرى أيضاً والكلام على هذه الإجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج .

وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ فإن المرتين والثلاث لا يصدق على ما انشىء بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿أُو تسريح بإحسان﴾، قال: فيه قولان، أحدهما: أنه الطلقة الثالثة، والثاني أنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، عن السدي والضحاك، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام.

أقول: والأخبار كما ترى تختلف في معنى قوله: أو تسريح بإحسان. وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله به الآية، عن الصادق على قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسماً، ولأخرجن بغير أذنك، ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمراً أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجها فهي عنده على النتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال عليه الا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجاً آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.

وفي الفقيه عن الباقر عَلَيْنَ قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراً مفسرة أو غير مفسرة حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة.

وفي الدر المنثور: اخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته، وكان رجلاً دميماً فجاءت وقالت: يا رسول الله إني لا أراه، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه فقال لها: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، فردت عليه حديقته وفرق بينهما، فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام.

وفي تفسير العياشي عن الباقر سَنْكُ في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وتلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ الآية، فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾.

وفي الكافي عن أبي بصير قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها.

أقول: العسيلة الجماع، قال في الصحاح: وفي الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل، وصغرت بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث ويقال: إنما أنث لأنه

أريد به العسلة وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب: ذهبة، انتهى.

وقوله على ويذوق عسيلتها ، كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تـذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، في قصة رفاعة .

ففي الدر المنثور: عن البزاز والطبراني والبيهقي: أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي سَلَمَة فقالت: يا رسول الله قد تزوجني عبدالرَّحمٰن وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هدبة من ثوبها، فجعل رسول الله يعرض عن كلامها ثم قال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

أقول: والرواية من المشهورات، رواها جمع كثير من الرواة من أرباب الصحاح وغيرهم من طرق أهل السنة، والجماعة وبعض الخاصة، وألفاظ الروايات وإن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة.

وفي التهذيب عن الصادق الشخاعن تزويج المتعة أبحلل؟ قال: لا لأن الله يقول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والمتعة ليس فيه طلاق .

وفيه أيضاً عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا ﷺ عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.

وفي تفسير القمي في قول تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ إلى قوله: ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ الآية، قال: قال على : إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.

وفي الفقيه عن الصادق الشناء قال : لا ينبغي للرجل أن يبطلق امرأت ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار اللذي نهى الله عنه ، إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَتَخَذُوا آيَاتَ الله هَزُواً ﴾ الآية، عن عمر بـن الجميع رفعه إلى أمير المؤمنين عَلَيْتُه في حديث ، قال : ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزواً ، الحديث .

في صحيح البخاري في قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾،

الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت : ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾.

أقول: وروى هذا المعنى في الدر المنثور عنه وعن عدة من أربــاب الصحاح كالنسائي وابن ماجة والترمذي، وابن داود وغيرهم .

وفي الدر المنثور أيضاً عن السدي، قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبدالله الأنصاري كانت له ابنة عمّ فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءِ ﴾ الآية.

أقول: لا ولاية لـلأخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية، ولا لجعل حكم وضعي بل للإرشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لا غير .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ الآية، عن الصادق علين ، قال : ما دام الولد الصادق علين ، قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة وإن وبجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه .

وفيه أيضاً عنه في قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة﴾ الآية ، قال على الحاف المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك ، إني أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

وفيه أيضاً عن احدهما عليهما السلام في قبوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال: هو في النفقة: على الوارث مثل ما على الوالد.

وفيه أيضاً عن الصادق الشخة في الآية، قال لا ينبغي للوارث أيضاً أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي له أن يقتر عليه .

وفيه أيضاً عن حماد عن الصادق علينه قال: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت له: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عز وجل.

أقول: قوله: الحولين، حكاية لما في لفظ الآية ولـذا وصفه الله بقوله: الذي قال الله.

وفي الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبدالله ، قال: قال رسول الله سلاله: لا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في المعصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .

وفي تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق على قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿وَاللَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنكُم وَيَذُرُونَ أَزُواجًا يَتُربَصِنَ بِأَنفُسِهُم أَربِعة أَشْهُرُ وَعَشْراً ﴾ ، جئن النساء يخاصمن رسول الله وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله عندت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتقتها ، ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكم ثمانية أشهر .

وفي التهذيب عن الباقر على النكاح إذا مات الروج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً.

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاث قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن: وأما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.

أقول: وهذا المعنى مروي أيضاً عن الرضا والهادي عليهما السلام بطرق أخرى.

وفي تفسير العياشي عن الصادق على في قوله تعالى: ﴿ وَلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ ، الآية: المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغبها في نفسك ، ولا تقول: إني أصنع كذا أو كذا أو أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح ، وفي رواية أخرى تقول لها وهي في عدتها: يا هذه لا أحب إلاً ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله ، ولا تستبقي بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح .

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر عنهم عليهم السلام .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ الآية، عن الصادق عليه ، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها .

وفي الكافي عن الصادق على الخفر في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.

أقول: وفيه تفسير المتاع بالمعروف.

وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي وغيرها عن الباقر والصادق عَلَيْهُ في قوله تعالى: الذي بيده عقدة النكاح، قالا: هو الولي.

أقول: والروايات فيه كثيرة، وقد ورد في بعض الروايات من طرق أهل السنة والجماعة عن النبي سَمِنْنَ وعلي مَالِنَكُمْ ؛ إن الذي بيده عقدة النكاح الزوج .

وفي الكافي والفقيه وتفسير العياشي والقمي في قـوله تعـالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ الآية بطرق كثيرة عن الباقـر والصادق عليهما السلام: أن الصلاة الوسطى هي الظهر.

أقول: هذا هو المأثور عن أثمة أهل البيت في الروابات المروية عنهم لساناً واحداً . نعم في يعضها أنها الجمعة إلا أن المستفاد منها انهم أخذوا الظهر والجمعة نوعاً واحداً لا نوعين اثنين كما رواه في الكافي وتفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر ناتن واللفظ لما في الكافي، قال الله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلوة الموسطى ، وهي صلاة الظهر أول صلاة صلاها رسول الله يشنت ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، قال: ونزلت هذه الآية ورسول الله في سفره فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ومن المحمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة الخيص الخيمة المقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن المحديث ؛ والرواية كما ترى تعد فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ، الحديث ؛ والرواية كما ترى تعد الظهر والجمعة صلاة واحدة وتحكم بأنها هي الصلاة الوسطى ولكن معظم الروايات مقطوعة ، وما كان منها مسنداً فمتنه لا يخلو عن تشويش كرواية الكافي وهي مع ذلك غير واضحة الانطباق على الآية ، والله العالم .

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد، وابن المنيع، والنسائي، وابن جرير، والشاشي، والضياء من طريق الزبرقان: إن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال: هي الظهر، إن رسول الله كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقال رسول الله بالنهين رجال أو لأحرقن بيوتهم.

أقول : وروي هذا السبب عن زيد بن ثابت وغيره بطرق أخرى.

واعلم: أن الأقوال في تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمها ناشىء من الختلاف روايات القوم: فقيل إنها صلاة الصبح ورووه عن علي بالنخ وبعض الصحابة، وقيل: إنها صلاة الظهر. ورووه عن النبي وعدة من الصحابة، وقيل: إنها صلاة العصر ورووه عن النبي وعدة من الصحابة، وقد روى السيوطي في الدر المنثور فيه بضعاً وخمسين رواية، وقيل: إنها صلاة المغرب، وقيل إنها مخفية بين الصلوات كليلة القدر بين الليالي، وروي فيهما روايات عن الصحابة، وقيل: إنها صلاة العشاء وقيل: إنها الجمعة.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، قال: هو الدعاء في الصلاة حال القيام، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام.

أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة .

وفي تفسير العياشي عن الصادق الشخه في الآية : إقبال الرجمل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء .

أقول: ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر .

في الكافي عن الصادق في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُم فَرَجَالًا أَوْ رَكَبَانًا ﴾ الآية: إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويوميء إيماءاً .

وفي الفقيه عنه والنعم في صلاة الزحف، قال: تكبير وتهليل ثم تلا الآية.

وفيه عنه طَنْكُ : إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابتك .

وفيه عن الباقر عَلِمُنْكُمْ: الذي يخاف اللصوص يصلي إيماءاً على دابته .

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة .

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: ﴿ وَالذَينَ يَتُوفُونَ مَنْكُم وَيُذْرُونَ أَزُواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ﴾ ، قال على عن صلب منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .

وفيه عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن قول الله: والذين يتوفون « الخ » ، قال: منسوخة نسختها آية الميراث .

وفي الكافي وتفسير العياشي: سئل الصادق مُؤتَّكُهُ عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين؟

### ( بحث علمي )

من المعلوم أن الإسلام ـ والذي شرعه هو الله عزّ اسمه ـ لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى التأمل في الأحكام والقوانين والرسوم الدائرة بين الأمم الحاضرة والقرون الخالية ، ثم البحث عن السعادة الإنسانية ، وتطبيق النتيجة على المحصل من مذاهبهم ومسالكهم حتى نزن به مكانته ومكانتها ، ونميز به روحه الحية الشاعرة من أرواحها ، وهذا هو الموجب للرجوع إلى تواريخ الملل وسيرها ، واستحضار ما عند الموجودين منهم من الخصائل والمذاهب في الحياة .

ولذلك فإنا نحتاج في البحث عمّا يراه الإسلام ويعتقده في :

١ ــ هوية المرأة والمقايسة بينها وبين هوية الرجل.

٢ \_ وزنها في الاجتماع حتى يعلم مقدار تأثيرها في حياة العالم الإنساني .

٣ ـ حقوقها والأحكام التي شرعت لأجلها.

٤ ــ الأساس الذي بنيت عليه الأحكام المربوطة بها.

إلى استحضار ما جرى عليه التاريخ في حياتها قبـل طلوع الإسلام ومـا كانت الأمم غير المسلمة تعاملها عليه حتى اليوم من المتمدنة وغيرها ، والاستقصاء في ذلك وإن كان خارجاً عن طوق الكتاب ، لكنا نذكر طرفاً منه :

# (حياة المرأة في الأمم غير المتمدنة)

كانت حياة النساء في الأمم والقبائل الوحشية كالأمم القاطنين بإفريقيا وأستراليا والجزائر المسكونة بالأوقيانوسية وأمريكا القديمة وغيرها بالنسبة إلى حياة الرجال كحياة الحيوانات الأهلية من الأنعام وغيرها بالنسبة إلى حياة الإنسان .

فكما أن الإنسان لوجود قويحة الاستخدام فيه يرى لنفسه حقاً أن يمتلك الأنعام وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرف فيها كيفما شاء وفي أي حاجة من حوائجه شاء ، يستفيد من شعرها ووبرها ولحمها وعظمها ودمها وجلدها وحليبها وحفظها وحراستها وسفادها ونتاجها ونمائها، وفي حمل الأثقال، وفي الحرث، وفي الصيد، إلى غير ذلك من الأغراض التي لا تحصى كثرة.

وليس لهؤلاء العجم من الحيوانات من مبتغيات الحياة وآمال القلوب في المأكل والمشرب والمسكن والسفاد والراحة إلا ما رضي به الإنسان الذي امتلكها ولن يرضى إلا بما لا ينافي أغراضه في تسخيرها وله فيه نفع في الحياة ، وربما أدى ذلك إلى تهكمات عجيبة ومجازفات غريبة في نظر الحيوان المستخدم لو كان هو الناظر في أمر نفسه: فمن مظلوم من غير أي جرم كان أجرمه، ومستغيث وليس له أي مغيث يغيثه، ومن ظالم من غير ماتع يمنعه، ومن سعيد من غير استحقاق كفحل الضراب يعيش في أنعم عيش وألذه عنده ، ومن شقي من غير استحقاق كحمار الحمل وفرس الطاحونة .

وليس لها من حقوق الحياة إلا ما رآه الإنسان المالك لها حقاً لنفسه ، فمن تعدى إليها لا يؤاخذ إلا لأنه تعدى إلي مالكها في ملكه ، لا إلى الحيوان في نفسه ، كل ذلك لأن الإنسان يرى وجودها تبعاً لوجود نفسه وحياتها فرعاً لحياته ومكانتها مكانة الطفيلي .

كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الأمم والقبائل حياة تبعية ، وكانت النساء مخلوقة عندهم «الأجل الوجال» بقول مطلق: كانت النساء تابعة الوجود والحياة لهم من غير استقلال في حياة ، ولا في حق فكان آبائهن ما لم ينكحن ، وبعولتهن بعد النكاح أولياء لهن على الاطلاق.

كان للرجل أن يبيع المرأة ممن شاء وكان له أن يهبها لغيره، وكان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك، وكان له أن يسوسها حتى بالقتل، وكان له أن يخلي عنها، ماتت أو عاشت، وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة وخاصة في المجاعة وفي المآدب، وكان له ما للمرأة من المال والحق وخاصة من حيث إيقاع المعاملات من بيع وشرى وأخذ ورد.

وكان على المرأة أن تطيع الرجل، أباها أو زوجها، في ما يأمر به طوعاً أو كرهاً، وكان عليها أن لا تستقل عنه في أمر يرجع إليه أو إليها ، وكان عليها أن تلي أمور البيت والأولاد وجميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه ، وكان عليها أن تتحمل من الأشغال أشقها كحمل الأثقال وعمل الطين وما يجري مجراهما ومن الحرف والصناعات أردأها وسفسافها ، وقد بلغ عجيب الأمر إلى حيث إن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حواثج البيت ، ونام الرجل على فراشها أياماً يتمرض ويداوي نفسه ، هذه كليات ما له وعليها ، ولكل جيل من هذه الأجيال

الوحشية خصائل وخصائص من السنن والأداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة مناطق حياتها والأجواء المحبطة بها يطلع عليه من راجع الكتب المؤلفة في هذه الشؤون.

# (حياة المرأة في الأمم المتمدنة) قبل الإسلام

نعني بهم الأمم التي كمانت تعيش تحت الرسوم الملية المحفوظة بالعادات الموروثة من غير استناد إلى كتماب أو قانون كالصين والهند ومصر القديم وإيران ونحوها .

تشترك جميع هؤلاء الأمم: في أن المرأة عندهم ما كانت ذات استقلال وحرية ، لا في إرادتها ولا في أعمالها ، بل كانت تحت الولاية والقيمومة ، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ولا كان لها حق المداخلة في الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما .

وكان عليها: أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك .

وكان عليها: أن تختص بأمور البيت والأولاد ، وكان عليها أن تطبع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها .

وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها في الأمم غير المتمدنة ، فلم تكن تقتل وتؤكل لحمها ، ولم تحرم من تملك المال بالكلية بل كانت تتملك في الجملة من إرث أو ازدواج أو غير ذلك وإن لم تكن لها أن تتصرف فيها بالاستقلال ، وكان للرجل أن يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان لها تطليق من شاء منهن ، وكان للزوج أن يتزوج بعد موت الزوجة ولا عكس غالباً ، وكانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالباً .

ولكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع : كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة أو نيل السلطنة ونحو ذلك أو الازدواج بالمحارم من أم أو بنت أو أحت أو غيرها .

وكما أنه كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها، وكانت هي ممنوعة من الإرث ومن أن تشارك الرجال حتى أبنائها في التغذي، وكان للرجال أن يتشارك أكثر من واحد منهم في الازدواج بامرأة واحدة يشتركون في التمتع بها، والانتفاع من أعمالها، ويلحق الأولاد بأقوى الازواج غالباً.

وكما أن النساء كانت بالهند من تبعات أزواجهن لا يحل لهن الازدواج بعد توفي أزواجهن أبداً ، بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشن مذللات ، وهن في أيام الحيض أنجاس خبيثات لازمة الاجتناب وكذا ثيابها وكل ما لامستها بالبشرة .

ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم: أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان يستفاد منها استفادة الإنسان المتوسط الضعيف الذي لا يحق له إلا أن يمد الإنسان المتوسط في أمور حياته كالولد الصغير بالنسبة إلى وليه غير أنها تحت الولاية والقيمومة دائماً.

( وهْهُنا أَمم أُخرىٰ )

كانت الأمم المذكورة آنفاً أمماً تجري معظم آدابهم ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً، لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب ، مثل الكلدة والروم واليونان .

أما الكلدة والأشور فقد حكم فيهم شرع «حامورابي» بتبعية المرأة لـزوجها وسقوط استقلالها في الإرادة والعمل، حتى أن الزوجة لولم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة أو استقل بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته، أو يتزوج عليها ويعامل معها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً، ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم .

وأما الروم فهي أيضاً من أقدم الأمم وضعاً للقوانين المدنية ، وضع القانون فيها أول ما وضع في حدود سنة أربعمائة قبل الميلاد ثم أخذوا في تكميله تدريجاً، وهو يعطي للبيت نوع استقلال في إجراء الأوامر المختصة به، ولرب البيت وهو زوج المرأة وأبو أولادها نوع ربوبية كان يعبده لذلك أهل البيت كما كان يعبد هو من تقدمه من آبائه السابقين عليه في تأسيس البيت ، وكان له الاختيار التام والمشيئة النافذة في جميع ما

يريده ويأمر به على أهل البيت من زوجة وأولاد حتى القتل لو رأى أن الصلاح فيه، ولا يعارضه في ذلك معارض، وكانت النساء نساء البيت كالنوجة والبنت والأخت أردأ حالاً من الرجال حتى الأبناء التابعين محضاً لرب البيت، فإنهن لم يكن أجراء للاجتماع المدني فلا تسمع لهن شكاية ، ولا ينفذ منهن معاملة، ولا تصح منهن في الأمور الاجتماعية مداخلة لكن الرجال أعني الأخوة والذكور من الأولاد حتى الأدعياء (فإن التبني وإلحاق الولد بغير أبيه كان معمولاً شائعاً عندهم وكذا في اليونان وإيران والعرب) كان من الجائز أن يأذن لهم رب البيت في الاستقلال بأمور الحياة مطلقاً لأنفسهم .

ولم يكنّ أجزاء أصيلة في البيت بل كان أهل البيت هم الرجال، وأما النساء فتبع، فكانت القرابة الاجتماعية الرسمية المؤثرة في التوارث ونحوها مختصة بما بين الرجال، وأما النساء فلا قرابة بينهن أنفسهن كالأم مع البنت أو الأخت مع الأخت، ولا بينهن وبين الرجال كالزوجين أو الأم مع الابن أو الأخت مع الأخ أو البنت مع الأب ولا توارث فيما لا قرابة رسمية، نعم القرابة الطبيعية (وهي التي يوجبها الاتصال في الولادة) كانت موجودة بينهم، وربما يظهر أثرها في نحو الازدواج بالمحارم، وولاية رئيس البيت وربه لها.

وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحياة في المجتمع (المجتمع المدني والبيتي) زمام حياتها وإرادتها بيد رب البيت من أبيها إن كانت في بيت الأب أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما، يفعل بها ربها ما يشاء ويحكم فيها ما يريد، فربما باعها، وربما وهبها، وربما أقرضها للتمتع، وربما أعطاها في حق يراد استيفائه منه كدين وخراج ونحوهما، وربما ماسها بقتل أو ضرب أو غيرهما، وبيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالازدواج أو الكسب مع إذن وليها لا بالإرث لأنها كانت محرومة منه، وبيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها، وبيد زوجها تطليقها.

وأما اليونان فالأمر عندهم في تكون البيوت وربـوبية أربـابها فيهـا كان قـريب الوضع من وضع الروم .

فقد كان الاجتماع المدني وكذا الاجتماع البيتي عندهم متقوماً بالرجال، والنساء تبع لهم، ولذا لم يكن لها استقلال في إرادة ولا فعل إلا تحت ولاية الرجال، لكنهم جميعاً ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة في ذلك، فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال ولا تحكم لهن إلا بالتبع إذا وافق نفع الرجال ، فكانت المرأة عندهم تعاقب بجميع جرائمها بالاستقلال ، ولا تثناب لحسناتها ولا تراعى جانبها إلا بالتبع وتحت ولاية الرجل .

وهذا بعينه من الشواهد الدالة على أن جميع هذه القوانين ما كانت تراها جزء ضعيفاً من المجتمع الإنساني ذات شخصية تبعية ، بل كانت تقدر أنها كالجرائيم المضرة مفسدة لمزاج الاجتماع مضرة بصحتها غير أن للمجتمع حاجة ضرورية إليها من حيث بقاء النسل ، فيجب أن يعتنى بشأنها ، وتذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت ، ويحتلب الرجال درها إذا أحسنت أو نفعت ، ولا تترك على حيال إرادتها صوناً من شرها كالعدو القوي الذي يغلب فيؤخذ أسيراً مسترقاً يعيش طول حياته تحت القهر ، إن جاء بالسيئة يؤاخذ بها وإن جاء بالحسنة لم يشكر لها.

وهذا الذي سمعته: أن الاجتماع كان متقوماً عندهم بالرجال هو الذي ألزمهم أن يعتقدوا أن الأولاد بالحقيقة هم الذكور، وان بقاء النسل ببقائهم، وهذا هو منشأ ظهور عمل التبني والإلحاق بينهم ، فإن البيت الذي ليس لربه ولد ذكر كان محكوماً بالخراب، والنسل مكتوباً عليه الفناء والانقراض، فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ أبناء صوناً عن الانقراض وموت الذكو، فدعوا غير أبناءهم لأصلابهم أبناءاً لأنفسهم فكانوا أبناءًا رسماً يرثون ويورثون ويرتب عليهم آثار الأبناء الصلبيين ، وكان الرجل منهم إذا زعم أنه عاقر لا يولد منه ولد عمد إلى بعض أقاربه كأخيه وابن أخيه فأورده فراش أهله لتعلق منه فتلد ولداً يدعوه لنفسه ، ويقوم بقاء بيته .

وكان الأمر في التزويج والنطليق في اليونان قريباً منهما في السروم، وكان من الجائز عندهم تعدد الزوجات، غير أن الزوجة إذا زادت على الواحدة كانت واحدة منهن زوجة رسمية والباقية غير رسمية.

# ( حال المرأة عند العرب ومحيط حياتهم ) محيط نزول القرآن

وقد كانت العرب قاطنين في شبه الجزيرة وهي منطقة حارة جدبة الأرض، والمعظم من أمتهم قبائل بدوية بعيدة عن الحضارة والمدنية، يعيشون بشن الغارات، وهم متصلون بإيران من جانب، وبالروم من جانب، وببلاد الحبشة والسودان من آخر. ولذلك كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش ، وربما وجد خلالها شيء من عادات الروم وإيران ، ومن عادات الهند ومصر القديم أحياناً .

كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة ولا حرمة ولا شرافة إلاً حرمة البيت وشرافته ، وكانت لا تورث النساء ، وكانت تجوز تعدد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود ، وكذا في الطلاق، وكانت تئد البنات، ابتدأ بذلك بنو تميم لوقعة كانت لهم مع النعمان بن المنذر، أسرت فيه عدة من بناتهم ، والقصة معروفة فأغضبهم ذلك فابتدروا به، ثم سرت السجية في غيرهم، وكانت العرب تتشاءم إذا ولدت للرجل منهم بنت يعدها عاراً لنفسه ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، لكن يسره الابن مهما كثر ولو بالدعاء والإلحاق حتى أنهم كانوا يتبنون الولد لزنا محصنة ارتكبوه، وربما نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادعاه كل لنفسه .

وربما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر الازدواج، فكان يراعى فيه رضى المرأة وانتخابها، فيشبه ذلك منهم دأب الأشراف بإيران الجارى على تمايز الطبقات.

وكيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل المدنية من الروم وإيران كتحريم الاستقلال في الحقوق، والشركة في الأمور العامة الاجتماعية كالحكم والحرب وأمر الازدواج إلا استثناء، ومن معاملة أهل التوحش والبربرية، فلم يكن حرمانهن مستنداً إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادتهم، بل من باب غلبة القوي واستخدامه للضعيف.

وأما العبادة فكانوا يعبدون جميعاً (رجالاً ونساءاً) أصناماً يشبه أمرها أمر الأصنام عند الصابئين أصحاب الكواكب وأرباب الأنواع ، وتنميز أصنامهم بحسب تميّز القبائل وأهوائها المختلفة ، فيعبدون الكواكب والملائكة (وهم بنات الله سبحانه بزعمهم) ويتخذونها على صور صورتها لهم أوهامهم ، ومن أشياء مختلفة كالحجارة والخشب ، وقد بلغ هواهم في ذلك إلى مثل ما نقل عن بني حنيفة أنهم اتخذوا لهم صنماً من الحيس فعبدوه دهراً طويلاً ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقيل فيهم :

- أكلت حنيفة ربها \* زمن التقحم والمجاعة
- لم يحذروا من ربهم \* سوء العواقب والتباعة

وربما عبدوا حجراً حتى إذا وجدوا حجراً أحسن منه طرحوا الأول وأخذوا بالثاني، وإذا لم يجدوا شيئاً جمعوا حفنة من تراب ثم جاؤا بغنم فحلبوه عليها ثم طافوا بها يعبدونها .

وقد أودعت هذا الحرمان والشقاء في نفوس النساء ضعفاً في الفكرة يصور لها أوهاماً وخرافات عجيبة في الحوادث والوقائع المختلفة، ضبطتها كتب السير والتاريخ .

فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني من أدواره المختلفة قبل الإسلام وزمن ظهوره ، آثرنا فيها الاختصار التام ، ويستنتج من جميع ذلك :

أولاً: أنهم كانوا يـرونها إنساناً في أفق الحيـوان العجم، أو إنساناً ضعيف الإنسانية منحطاً لا يؤمن شره وفساده لو أطلق من قيـد التبعية، واكتسب الحـرية في حياته، والنظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية والثاني لغيرهم.

وثانياً: أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه ، وإنما هي من شرائطه التي لا غناء عنها كالمسكن لا غناء عن الالتجاء إليه ، أو أنها كالأسير المسترق الذي هي من توابع المجتمع الغالب، ينتفع من عمله ولا يؤمن كيده على اختلاف المسلكين .

وثالثاً: أنهم كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق التي أمكن انتفاعها منها إلاً بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها.

ورابعاً: أن أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هـو غلبة القـوي على الضعيف وبعبارة أخرى قريحة الاستخدام، هذا في الأمم غير المتمدنة، وأما الأمم المتمدنة في فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في أمرها: أنها إنسان ضعيف الخلقة لا تقدر على الاستقلال بأمرها، ولا يؤمن شرها، وربما اختلط الأمر اختلاطاً باختلاف الأمم والأجيال.

# ( ماذا أبدعه الإسلام في أمرها )

لا زالت بأجمعها ترى في أمر المرأة ما قصصناه عليك ، وتحبسها في سجن الذلة والهوان حتى صار الضعف والصغار طبيعة ثانية لها ، عليها نبتت لحمها وعظمها

وعليها كانت تحيا وتموت ، وعادت ألفاظ المرأة والضعف والهوان كاللغات المترادفة بعد ما وضعت متبائنة ، لا عند الرجال فقط بل وعند النساء ـ ومن العجب ذلك ـ ولا ترى أمة من الأمم وحشيها ومدنيها إلا وعندهم أمثال سائرة في ضعفها وهوان أمرها، وفي لغاتهم على اختلاف أصولها وسياقاتها وألحانها أنواع من الاستعارة والكناية والتشبيه مربوطة بهذه اللفظة (المرأة) يقرع بها الجبان، ويؤنب بها الضعيف، ويلام بها المخذول المستهان والمستذل المنظلم ، ويوجد من نحو قول القائل :

وما أدري وليت إخال أدري \* أقوم آل حصن أم نساء مئات وألوف من النظم والنثر في كل لغة .

وهذا في نفسه كاف في أن يحصل للباحث ما كانت تعتقده الجامعة الإنسانية في أمر المرأة وإن لم يكن هناك ما جمعته كتب السير والتواريخ من مذاهب الأمم والملل في أمرها، فإن الخصائل الروحية والجهات الوجودية في كل أمة تتجلى في لغتها وآدابها.

ولم يورث من السابقين ما يعتني بشأنها ويهم بأمرها إلاَّ بعض ما في التوراة وما وصى به عيسى بن مريم عليهما السلام من لزوم التسهيل عليها والإرفاق بها .

وأما الإسلام أعني الدين الحنيف النازل به القرآن فإنه أبدع في حقها أمراً ما كانت تعرفه الدنيا منذ قطن بها قاطنوها، وخالفهم جميعاً في بناء بنية فطرية عليها كانت الدنيا هدمتها من أول يوم وأعفت آثارها، وألغى ما كانت تعتقده الدنيا في هويتها اعتقاداً وما كانت تسير فيها سيرتها عملاً.

أما هويتها: فإنه بين أن المرأة كالرجل إنسان وأن كل إنسان ذكراً أو أنثى فإنه إنسان يشترك في مادته وعنصره إنسانان ذكر وأنثى ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الناسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وأُنثى وجعلناكُم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (١) ، فجعل تعالى كل إنسان مأخوذاً مؤلفاً من إنسانين ذكر وأنثى هما معاً وبنسبة واحدة مادة كونه ووجوده ، وهو سواء كان ذكراً أو أنثى مجموع المادة المأخوذة منهما، ولم يقل تعالى مثل ما قاله القائل : وإنما أمهات الناس أوعية

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

٢٧٤ ..... الجزء الثاني

ولا قال مثل ما قاله الآخر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا \* بنوهن أبناء الرجال الأباعد

بل جعل تعالى كلاً مخلوقاً مؤلفاً من كل . فعاد الكل أمثالاً ، ولا بيان أتم ولا أبلغ من هذا البيان ، ثم جعل الفضل في التقوى .

وقال تعالى : ﴿ إِنِي لا أَضِيع عمل عامل منكم من ذكر أو أَنثى بعضكم من بعض ﴾ (١) ، فصرح أن السعي غير خائب والعمل غير مضيع عند الله وعلل ذلك بقوله : ﴿ بعضكم من بعض﴾ فعبر صريحاً بما هو نتيجة قوله في الآية السابقة : ﴿ إِنَا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكُر وأَنثَى ﴾ ، وهو أن الرجل والمرأة جميعاً من نوع واحد من غير فرق في الأصل والسنخ .

ثم بين بذلك أن عمل كل واحد من هذين الصنفين غير مضيع عند الله لا يبطل في نفسه ، ولا يعدوه إلى غيره ، كل نفس بما كسبت رهينة ، لا كما كان يقوله الناس : إن عليهن سيئاتهن ، وللرجال حسناتهن من منافع وجودهن ، وسيجيء لهذا الكلام مزيد توضيح .

وإذا كان لكل منهما ما عمل ولا كرامة إلا بالتقوى ، ومن التقوى الاخلاق الفاضلة كالإيمان بدرجاته ، والعلم النافع ، والعقل الرزين ، والخلق الحسن ، والصبر ، والحلم ، فالمرأة المؤمنة بدرجات الإيمان ، أو المليئة علماً ، أو الرزينة عقلاً ، أو الحسنة خلقاً أكرم ذاتاً وأسمى درجة ممن لا يعادلها في ذلك من الرجال في الإسلام ، كان من كان ، فلا كرامة إلا للتقوى والفضيلة .

وفي معنى الآية السابقة وأوضح منها قوله تعالى: ﴿ مَن عَمَلَ صَالَحاً مِن ذَكَرِ أَو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (٢٠٠٠) ، وقوله تعالى: ﴿ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب (٣٠) ، وقوله تعالى: ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً (٤٠٠٠) .

(٣) المؤمن: ١٤٠

<sup>(</sup>١) ال عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٧.

وقد ذم الله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بمثل قوله وهو من أبلغ الذم: ﴿وإذَا المسر به بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ﴿(١)، ولم يكن تواريهم إلا لعدهم ولادتها عاراً على المولود له ، وعمدة ذلك أنهم كانوا يتصورون أنها ستكبر فتصير لعبة لغيرها يتمتع بها ، وذلك نوع غلبة من الزوج عليها في أمر مستهجن ، فيعود عاره إلى بيتها وأبيها ، ولذلك كانوا يتدون البنات وقد سمعت السبب الأول فيه فيما مر ، وقد بالغ الله سبحانه في التشديد عليه حيث قال : ﴿وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ﴾(٢).

وقد بقي من هذه الخرافات بقايا عند المسلمين ورثوها من أسلافهم، ولم يغسل رينها من قلوبهم المربون، فتراهم يعدون الزنا عاراً لازماً على المرأة وبيتها وإن تابت دون الزاني وإن أصر، مع أن الإسلام قد جمع العار والقبح كله في المعصية، والزاني والزانية سواء فيها.

وأما وزنها الاجتماعي: فإن الإسلام ساوى بينها وبين الرجل من حيث تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل فإنهما متساويان من حيث تعلق الإرادة بما تحتاج إليه البنية الإنسانية في الأكل والشرب وغيرهما من لوازم البقاء، وقد قال تعالى: ﴿ بعضكم من بعض ﴾ (٣) ، فلها أن تستقل بالإرادة ولها أن تستقل بالعمل وتمتلك نتاجهما كما للرجل ذلك من غير فرق، ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ .

فهما سواء فيما يراه الإسلام ويحقه القرآن والله يحق الحق بكلماته غير أنه قرر فيها خصلتين ميزها بهما الصنع الإلهي :

إحداهما: أنها بمنزلة الحرث في تكون النوع ونمائه فعليها يعتمد النوع في بقائه فتختص من الأحكام بمثل ما يختص به الحرث ، وتمتاز بذلك من الرجل .

والثانية : أن وجودها مبني على لطافة البنية ورقة الشعور ، ولذلك أيضاً تأثير في الحوالها والوظائف الاجتماعية المحولة إليها .

فهذا وزنها الاجتماعي ، وبذلك يظهر وزن الرجل في المجتمع ، وإليه تنحل

(٣) آل عمران: ١٩٥.

جميع الأحكام المشتركة بينهما وما يختص به أحدهما في الإسلام ، قال تعالى : 
﴿ وَلا تَتَمَنُوا مَا فَضَلَ الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ﴾(١) ، يريد أن الأعمال التي يهديها كل من الفريقين إلى المجتمع هي الملاك لما اختص به من الفضل ، وأن من هذا الفضل ما تعين لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأة في سهم الإرث ، وفضل المرأة على الرجل في وضع النفقة عنها ، فلا ينبغي المرأة في سهم الإرث ، وفضل المرأة على العامل كائناً من كان كفضل الإيمان والعلم والعقل والتقوى وسائر الفضائل التي يستحسنها الدين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، واسألوا الله من فضله ، والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعده : الرجال قوامون ، على ما سيجى عبيانه .

وأما الأحكام المشتركة والمختصة: فهي تشارك السرجل في جميع الأحكام العبادية والحقوق الاجتماعية فلها أن تستقل فيما يستقل به الرجل من غير فرق في إرث ولا كسب ولا معاملة ولا تعليم وتعلم ولا اقتناء حق ولا دفاع عن حق وغير ذلك إلا في موارد يقتضى طباعها ذلك .

وعمدة هذه الموارد: أنها لا تتولى الحكومة والقضاء، ولا تتولي القتال بمعنى المقارعة لا مطلق الحضور والإعانة على الأمر كمداواة الجرحى مثلاً، ولها نصف سهم الرجل في الإرث، وعليها: الحجاب وستر مواضع الزينة، وعليها: أن تطبع زوجها فيما يرجع إلى التمتع منها، وتدورك ما فاتها بأن نفقتها في الحياة على الرجل: الأب أو الزوج، وأن عليه أن يحمي عنها منتهى ما يستطيعه، وأن لها حق تربية الولد وحضانته.

وقد سهل الله لها أنها محمية النفس والعرض حتى عن سوء الذكر ، وأن العبادة موضوعة عنها أيام عادتها ونفاسها، وأنها لازمة الارفاق في جميع الأحوال.

والمتحصل من جميع ذلك: أنها لا يجب عليها في جانب العلم إلا العلم بأصول المعارف والعلم بالفروع الدينية (أحكام العبادات والقوانين الجارية في الاجتماع)، وأما في جانب العمل فأحكام الدين وطاعة الزوج فيما يتمتع به منها، وأما

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٢.

تنظيم الحياة ـ الفردية بعمل أو كسب بحرفة أو صناعة وكذا الورود فيما يقوم به نظام البيت وكذا ـ المداخلة في ما يصلح المجتمع العام كتعلم العلوم واتخاذ الصناعات والحرف المفيدة ـ للعامة والنافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيها فلا يجب عليها شيء من ذلك، ولازمه أن يكون الورود في جميع هذه الموارد من علم أو كسب أو شغل أو تربية ونحو ذلك كلها فضلاً لها تتفاضل به، وفخراً لها تتفاخر به، وقد جوّز الإسلام بل ندب إلى التفاخر بينهن، مع أن الرجال تهوا عن التفاخر في غير حال الحرب.

والسنة النبوية تؤيد ما ذكرناه، ولولا بلوغ الكلام في طوله إلى ما لا يسعه هذا المقام لذكرنا طرفاً من سيرة رسول الله عند الله الله الله المقام لذكرنا طرفاً من سيرة رسول الله عند الله فلا الله الله الله الله ومع نسائه ومع نساء قومه وما وصى به في أمر النساء والمأثور من طريقة أئمة أهل البيت ونسائهم كزينب بنت على وفاطمة وسكينة بنتي الحسين وغيرهن على جماعتهم السلام، ووصاياهم في أمر النساء. ولعلنا نوفق لنقل شطر منها في الأبحاث الروائية المتعلقة بآيات النساء فليرجع المراجع إليها.

وأما الأساس الذي بنيت عليه هذه الأحكام والحقوق فهو الفطرة ، وقد علم من الكلام في وزنها الاجتماعي كيفية هذا البناء ونزيده ههنا إيضاحاً فنقول:

لا ينبغي أن يرقاب الباحث عن أحكام الاجتماع وما يتصل بها من المساحث العلمية، أن الوظائف الاجتماعية والتكاليف الاعتبارية المتفرعة عليها يجب انتهائها بالأخرة إلى الطبيعة، فخصوصية البنية الطبيعية الإنسانية هي التي هدت الإنسان إلى هذا الاجتماع النوعي الذي لا يكاد يوجد النوع خالياً عنه في زمان، وإن أمكن أن يعرض لهذا الاجتماع المستند إلى اقتضاء الطبيعة ما يخرجه عن مجرى الصحة إلى مجرى الفساد، كما يمكن أن يعرض للبدن الطبيعي ما يخرجه عن تمامه الطبيعي إلى نقص الخلقة، أو عن صحته الطبيعية إلى السقم والعاهة.

فالاجتماع بجميع شؤونه وجهاته سواء كان اجتماعاً فاضلاً أو اجتماعاً فـاسداً ينتهي بالاخرة إلى الطبيعة وإن اختلف القسمان من حيث ان الاجتماع الفاسد يصادف في طريق الانتهاء ما يفسده في آثاره بخلاف الاجتماع الفاضل.

فهذه حقيقة، وقد أشار إليها تصريحاً أو تلويحاً الباحثون عن هذه المباحث، وقد سبقهم إلى بيانه الكتاب الإلهي فبينه بأبدع البيان، قال تعالى: ﴿الذي أعطى كل

۲۷۸ ..... الجزء الثاني

شيء خلقه ثم هدى (١)، وقال تعالى: ﴿ الذي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى ﴿ (١)، وقال تعالى: ﴿ ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ (١)، إلى غير ذلك من آيات القدر.

فالأشياء ومن جملتها الإنسان إنما تهندي في وجودها وحياتها إلى ما خلقت له وجهزت بما يكفيه ويصلح له من الخلقة، والحياة القيمة بسعادة الإنسان هي التي تنطبق أعمالها على الخلقة والفطرة انطباقاً تاماً، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إلى الطبيعة انتهاءً صحيحاً، وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَاقِم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (1).

والذي تقتضيه الفطرة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعية بين الأفراد \_ على أن الجميع إنسان ذو فطرة بشرية \_ أن يساوي بينهم في الحقوق والوظائف من غير أن يحبا بعض ويضطهد آخرون بإبطال حقوقهم، لكن ليس مقتضى هذه التسوية التي يحكم بها العدل الاجتماعي أن يبذل كل مقام اجتماعي لكل فرد من أفراد المجتمع، فيتقلد الصبي مثلاً على صباوته والسفيه على سفاهته ما يتقلده الإنسان العاقل المجرب، أو يتناول الضعيف العاجز ما يتناوله القوي المقتدر من الشؤون والدرجات، فإن في تسوية حال الصالح وغير الصالح إفساداً لحالهما معاً.

بل الذي يقتضيه العدل الاجتماعي ويفسر به معنى التسوية: أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته، فالتساوي بين الأفراد والطبقات إنما هو في نيل كل ذي حق خصوص حقه من غير أن يزاحم حق حقاً، أو يهمل أو يبطل حق بغياً أو تحكماً ونحو ذلك، وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ الآية، كما مرّ بيانه، فإن الآية تصرح بالتساوي في عين تقرير الاختلاف بينهن وبين الرجال.

ثم إن اشتراك القبيلين أعني الرجال والنساء في أصول المواهب الوجودية أعني ، الفكر والإرادة المولدتين للاختيار يستدعي اشتراكها مع الرجل في حرية الفكر والإرادة أعني الاختيار، فلها الاستقبلال بالتصرف في جميع شؤون حياتها الفردية والاجتماعية عدا ما منع عنه مانع، وقد أعطاها الإسلام هذا الاستقلال والحرية على

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٨.

<sup>(</sup>٤) الروم : ٣٠.

<sup>(</sup>١) طه : ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ٣.

أتم الوجوه كما سمعت فيما تقدم، فصارت بنعمة الله سبحانه مستقلة بنفسها منفكة الإرادة والعمل عن الرجال وولايتهم وقيمومتهم، واجدة لما لم يسمح لها به الدنيا في جميع أدوارها وخلت عنه صحائف تاريخ وجودها، قال تعالى: ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنقسهن بالمعروف ﴾ (١) الآية.

لكنها مع وجود العوامل المشتركة المذكورة في وجودها تختلف مع الرجال من جهة أخرى، فإن المتوسطة من النساء تتأخر عن المتوسط من الرجال في الخصوصيات الكمالية من بنيتها كالدماغ والقلب والشرايين والأعصاب والقامة والوزن على ما شرحه فن وظائف الأعضاء، واستوجب ذلك أن جسمها الطف وأنعم كما أن جسم الرجل أخشن وأصلب، وأن الإحساسات اللطيفة كالحب ورقة القلب والميل إلى الجمال والزينة أغلب عليها من الرجل كما أن التعقل أغلب عليه من المرأة، فحياتها حياة إحساسية كما أن حياة الرجل حياة تعقلية .

ولذلك فرق الإسلام بينهما في الوظائف والتكاليف العامة الاجتماعية التي يرتبط قوامها بأحد الأمرين أعني التعقل، والإحساس، فخص مثل الولاية والقضاء والقتال بالرجال لاحتياجها المبرم إلى التعقل والحياة التعقلية إنما هي للرجل دون المرأة، وخص مثل حضانة الأولاد وتربيتها وتدبير المنزل بالمرأة، وجعل نفقتها على الرجل، وجبر ذلك له بالسهمين في الإرث (وهو في الحقيقة بمنزلة أن يقتسما الميراث نصفين ثم تعطي المرأة ثلث سهمها للرجل في مقابل نفقتها أي للانتفاع بنصف ما في يده فيرجع بالحقيقة إلى أن ثلثي المال في الدنيا للرجال ملكاً وعيناً وثلثيها للنساء انتفاعاً، فالتدبير الغالب إنما هو للرجال لغلبة تعقلهم، والانتفاع والتمتع الغالب للنساء لغلبة إحساسهن. وسنزيده إيضاحاً في الكلام على آيات الإرث إن شاء الله تعالى) ثم تمم ذلك بتسهيلات وتخفيفات في حق المرأة مرت الإشارة إليها.

فإن قلت : ما ذكر من الارفاق البالغ للمرأة في الإسلام يوجب انعطالها في العمل، فإن ارتفاع الحاجة الضرورية إلى لوازم الحياة بتخديرها، وكفاية مؤنتها بإيجاب الانفاق على الرجل يوجب إهمالها وكسلها وتثاقلها عن تحمل مشاق الأعمال والاشغال فتنمو على ذلك نماءاً رديئاً وتنبت نباتاً سيئاً غير صالح لتكامل الاجتماع، وقد أيدت التجربة ذلك .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤.

قلت: وضع القوانين المصلحة لحال البشر أمر، وإجراء ذلك بالسيرة الصالحة والتربية الحسنة التي تنبت الإنسان نباتاً حسناً أمر آخر، والذي أصيب به الإسلام في مدة سيرها الماضي هو فقد الأولياء الصالحين والقوام المجاهدين فارتدت بذلك أنفاس الأحكام، وتوقفت التربية ثم رجعت القهقرى. ومن أوضح ما أفاده التجارب القطعي: أن مجرد النظر والاعتقاد لا يثمر أثره ما لم يثبت في النفس بالتبليغ والتربية الصالحين، والمسلمون في غير برهة يسيرة لم يستفيدوا من الأولياء المتظاهرين بولايتهم القيمين بأمورهم تربية صالحة يجتمع فيها العلم والعمل، فهذا معاوية، يقول على منبر العراق حين غلب على أمر الخلافة ما حاصله: إني ما كنت أقاتلكم لتصلوا أو تصوموا فذلك إليكم وإنما كنت أقاتلكم لاتأمر عليكم وقد فعلت، وهذا غيره من الأمويين والعباسيين فمن دونهم. ولولا استضاءة هذا الدين بنور الله الذي لا يُطفأ والله متم نوره ولو كره الكافرون لقضي عليه منذ عهد قديم.

### (حرية المرأة في المدنية الغربية)

لا شك أن الإسلام له التقدم الساهر في إطلاقها عن قيد الاسارة، وإعطائها الاستقلال في الإرادة والعمل، وأن أمم الغرب فيما صنعوا من أمرها إنما قلدوا الإسلام \_ وإن أساؤوا التقليد والمحاذاة \_ فإن سيرة الإسلام حلقة بارزة مؤثرة أتم التأثير في سلسلة السير الاجتماعية وهي متوسطة متخللة، ومن المحال أن يتصل ذيل السلسلة بصدرها دونها.

وبالجملة فهؤلاء بنوا على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق في هذه الأزمنة بعد أن اجتهدوا في ذلك سنين مع ما في المرأة من التأخر الكمالي بالنسبة إلى الرجل كما سمعت إجماله .

والرأي العام عندهم تقريباً: أن تأخر المرأة في الكمال والفضيلة مستند إلى سوء التربية التي دامت عليها ومكثت قروناً لعلّها تعادل عمر الدنيا مع تساوي طباعها طباع الرجل .

ويتوجه عليه: أن الاجتماع منذ أقدم عهود تكونه قضى على تأخرها عن الرجل في الجملة، ولو كان الطباعان متساويين لظهر خلافه ولو في بعض الأحيان ولتغيرت خلقة أعضائها الرئيسة وغيرها إلى مثل ما في الرجل.

ويؤيد ذلك أن المدنية الغربية مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما قدرت بعد على إيجاد التساوي بينهما ، ولم تزل الإحصاءات في جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على المرأة كالولاية والقضاء والقتال تقدم الرجال وتؤخر النساء ، وأما ما الذي أورثته هذه التسوية في هيكل الاجتماع الحاضر فسنشرح ما تيسر لنا منه في محله إن شاء الله تعالى .

# ( بحث علمي آخر )

عمل النكاح من أصول الأعمال الاجتماعية، والبشر منذ أول تكونه وتكثره حتى اليوم لم يخل عن هذا العمل الاجتماعي، وقد عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعي ترجع إليه ابتداءً أو بالاخرة .

وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة الفحولة والاناس إذ من البين أن هذا التجهيز المتقابل الموجود في الرجل والمسرأة - وهو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور والإناث - لم يوضع هباءً باطلاً ، ومن البين عند كل من أجاد التأمل أن طبيعة الإنسان الذكور في تجهيزها لا تريد إلا الإناث وكذا العكس، وأن هذا التجهيز لا غابة له إلا توليد المثل وإبقاء النوع بذلك، فعمل النكاح ببنني على هذه الحقيقة وجميع الأحكام المتعلقة به تدور مدارها، ولذلك وضع التشريع على ذلك أي على البضع، ووضع عليه أحكام العفة والمواقعة واختصاص الزوجة بالزوج وأحكام الطلاق والعدة والأولاد والارث ونحو ذلك.

وأما القوانين الأخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة، فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدي ونحو ذلك، ولذلك لا ترى القوانين الحاضرة متعرضة لشيء مما تعرض له الإسلام من أحكام العفة ونحو ذلك.

وهذا البناء على ما يتفرع عليه من أنواع المشكلات والمحاذير الاجتماعية على ما سنبين إن شاء الله العزيز لا ينطبق على أساس الخلقة والفطرة أصلاً، فإن غاية ما نجده في الإنسان من الداعي الطبيعي إلى الاجتماع وتشريك المساعي هو أن بنيته في سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة وأعمال شتى لا يمكنه وحده أن يقوم بها جميعاً إلا بالاجتماع والتعاون فالجميع يقوم بالجميع، والأشواق الخاصة المتعلق كل واحد منها

بشغل من الأشغال ونحو من أنحاء الأعمال متفرقة في الأفراد يحصل من مجموعها مجموعها مجموعها مجموعها الأشغال والأعمال.

وهذا الداعي إنما يدعو إلى الاجتماع والتعاون بين الفرد والفرد أياً ما كانا، وأما الاجتماع الكائن من رجل وامرأة فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه، فبناء الازدواج على أساس التعاون الحيوي انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد إلى غيره مما لا دعوة من الطبيعة والفطرة بالنسبة إليه.

ولو كان الأمر على هذا، أعني وضع الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في الحياة كان من اللازم أن لا يختص أمر الازدواج من الأحكام الاجتماعية بشيء أصلاً إلا الأحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة والتعاون، وفي ذلك إبطال فضيلة العفة رأساً وإبطال أحكام الأنساب والمواريث كما التزمته الشيوعية، وفي ذلك إبطال جميع الغرائز الفطرية التي جهز بها الذكور والإناث من الإنسان، وسنزيده إيضاحاً في محل يناسبه إن شاء الله، هذا إجمال الكلام في النكاح، وأما الطلاق فهو من مفاخر هذه الشريعة الإسلامية، وقد وضع جوازه على الفطرة إذ لا دليل من الفطرة يدل على المنع عنه، وأما خصوصيات القيود المأخوذة في تشريعه فسيجيء الكلام فيها في سورة الطلاق إن شاء الله العزيز.

وقد اضطرت الملل المعظمة اليوم إلى ادخاله في قوانينهم المدنية بعد ما لم يكن.

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَـارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَـذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوْتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ آللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَىٰ ٱلْنَاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلْنَاسِ لاَ يَشْكُرُونَ (٢٤٣) .

#### (بیسان)

قوله تعالى : ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى اللَّهِن خَرْجُوا مِن دَيَارِهُم وَهُمَ أَلُوفُ حَذَر المُوتِ ﴾ الرؤية هُهُنا بمعنى العلم، عبر بذلك لدعوى ظهوره بحيث يعد فيه العلم رؤية، فهو

كقوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ أَنَ الله خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ أَلَم تَر كَيفَ خَلَقَ الله سَبْعِ سَمُواتِ طَبَاقاً ﴾ (٢) .

وقد ذكر الزمخشري أن لفظ ألم ترجرى مجرى المثل، يؤتى به في مقام التعجيب فقولنا: ألم تركذا وكذا معناه ألا تعجب لكذا وكذا، وحذر الموت مفعول له، ويمكن أن يكون مفعولاً مطلقاً والتقدير يحذرون الموت حذراً.

قوله تعالى: ﴿ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ﴾ ، الأمر تكويني ولا ينافي كون موتهم واقعاً عن مجرى طبيعي كما ورد في الروايات: ان ذلك كان بالطاعون ، وإنما عبر بالأمر ، دون أن يقال: فأماتهم الله ثم أحياهم ليكون أدل على نفوذ القدرة وغلبة الأمر ، فإن التعبير بالإنشاء في التكوينيات أقوى وآكد من التعبير بالاخبار ، كما أن التعبير بصورة الاخبار الدال على الوقوع في التشريعيات أقوى وآكد من الانشاء ، ولا يخلو قوله تعالى : ﴿ ثم أحياهم ﴾ عن الدلالة على أن الله أحياهم ليعيشوا فعاشوا بعد حياتهم ، إذ لو كان إحيائهم لعبرة يعتبر بها غيرهم أو لإتمام حجة أو لبيان حقيقة لذكر ذلك على ما هو دأب القرآن في بلاغته كما في قصة أصحاب الكهف ، على أن قوله تعالى بعد : ﴿إن الله لذو فضل على الناس ﴾ ، يشعر بذلك أيضاً .

قوله تعالى: ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ ، الإظهار في موضع الاضمار أعني تكرار لفظ الناس ثانباً لما فيه من الدلالة على انخفاض سطح أفكارهم، على أن هؤلاء الذين تفضل الله عليهم بالاحياء طائفة خاصة، وليس المراد كون الأكثر منهم بعينهم غير شاكرين بل الأكثر من جميع الناس، وهذه الآية لا تخلو عن مناسبة ما مع ما بعدها من الآيات المتعرضة لفرض القتال، لما في الجهاد من إحياء الملة بعد موتها .

وقد ذكر بعض المفسرين أن الأية مثل ضربه الله لحال الأمة في تأخرها وموتها باستخزاء الأجانب إياها ببسط السلطة والسيطرة عليها، ثم حياتها بنهضتها ودفاعها عن حقوقها الحيوية واستقلالها في حكومتها على نفسها .

قال ما حاصله: ان الآية لو كانت مسوقة لبيان قصة من قصص بني إسرائيل كما يدل عليه أكثر الروايات أو غيرهم كما في بعضها لكان من الواجب الإشارة إلى كونهم

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ١٩.

من بني إسرائيل، وإلى النبي الذي أحياهم كما هو دأب القرآن في سائر قصصه مع أن الآية خالية عن ذلك، على أن التوراة أيضاً لم تتعرض لذلك في قصص حزقيل النبي على نبينا وآله وعليه السلام فليست الروايات إلا من الإسرائيليات التي دستها اليهود، مع أن الموت والحياة الدنيويتين ليستا إلا موتاً واحداً أو حياة واحدة كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وأحييتنا اثنتين ﴾(١)، فلا معنى لحياتين في الدنيا هذا، فالآية مسوقة سوق المثل، والمراد بها قوم هجم عليهم أولوا القدرة والقوة من أعدائهم باستذلالهم واستخزائهم وبسط السلطة فيهم والتحكم عليهم فلم يدافعوا عن استقلالهم، وخرجوا من ديارهم وهم ألوف لهم كثرة وعزيمة حذر الموت، فقال لهم الله موتوا موت الخزي والجهل، فإن الجهل والخمود موت، كما أن العلم وإباء الضيم حياة، قال تعالى: ﴿ويا أيّها الذين المنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿أو من كان ميتا أمنوا استجيبوا لله نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾(١).

وبالجملة فهؤلاء يموتون بالخزي وتمكن الأعداء منهم ويبقون أمواتاً، ثم أحياهم الله بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق فيهم، فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلوا في أمرهم، وهؤلاء الذين أحياهم الله وإن كانوا بحسب الأشخاص غير الذين أماتهم الله إلا أن الجميع أمة واحدة ماتت في حين وحييت في حين بعد حين، وقد عد الله تعالى القوم واحداً مع اختلاف الأشخاص كقوله تعالى في بني إسرائيل: وأنجيناكم من آل فرعون (٥)، وقوله تعالى: ﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم ﴿(١)، ولولا ما ذكرناه من كون الآية مسوقاً للتمثيل لم يستقم ارتباط الآية بما يتلوها من آيات القتال وهو ظاهر، انتهى ما ذكره ملخصاً.

وهذا الكلام كما ترى مبني أولاً: على إنكار المعجزات وخوارق العادات أو بعضها كإحياء الموتى وقد مر إثباتها ، على أن ظهور القرآن في إثبات خرق العادة بإحياء الموتى وتحو ذلك مما لا يمكن إنكاره ولو لم يسع لنا إثبات صحته من طريق العقل .

وثانياً : على دعوى أن القرآن يدل على امتناع أكثر من حياة واحدة في الدنيا

(١) الدخان: ٥٦. (٣) الأنفال: ٢٤. (٥) الأعراف: ١٤١.

(٢) المؤمن: ١١.
 (٤) الأنعام: ١٢٢.
 (٦) البقرة: ٥٦.

كما استدل بمثل قوله تعالى : ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾(١)، وقوله تعالى : ﴿أُحِيبِتنا اثنتين﴾(٢).

وفيه أن جميع الآيات الدالة على إحياء الموتى كما في قصص إبراهيم وموسى وعيسى وعزير، بحيث لا تدفع دلالتها، يكفي في رد ما ذكره، على أن الحياة الدنيا لا تصير بتخلل الموت حياتين كما يستفاد أحسن الاستفادة من قصة عزير، حيث لم يتنبه لموته الممتد، والمراد بما أورده من الآيات الدالة على نوع الحياة.

وثالثاً : على أن الآيـة لو كـانت مسوقـة لبيان القصـة لتعرضت لتعيين قـومهم وتشخيص النبي الذي أحياهم .

وأنت تعلم أن مذاهب البلاغة مختلفة متشتتة، والكلام كما ربما يجري مجرى الإطناب كذلك يجري مجرى الإيجاز، وللآية نظائر في القرآن كقوله تعالى: ﴿قَتُلُ أَصِحَابُ الْأَخْدُودُ \* النّارِ ذَاتُ الوقودُ \* إذ هم عليها قعود \* وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾(٤).

ورابعاً: على أن الآية لو لم تحمل على التمثيل لم ترتبط بما بعدها من الآيات بحسب المعنى، وأنت تعلم أن نزول القرآن نجوماً يغني عن كل تكلف بارد في ربط الأيات بعضها ببعض إلاً ما كان منها ظاهر الارتباط، بين الاتصال على ما هو شأن الكلام البليغ.

فالحق أن الآية كما هو ظاهرها مسوقة لبيان القصة، وليت شعري أي بلاغة في أن يلقي الله سبحانه للناس كلاماً لا يرى أكثـر الناظـرين فيه إلاً أنـه قصة من قصص الماضين ، وهو في الحقيقة تمثيل مبني على التخييل من غير حقيقة .

مع أن دأب كلامه تعالى على تمييز المثل عن غيره في جميع الأمثال الموضوعة فيه بنحو قوله: ﴿ وَمثلهم كمثل الذي ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا﴾ (١)، وقوله: ﴿ ومثل الذين حملوا﴾ (٧)، إلى غير ذلك.

(٦) يونس: ٢٤.

(٢) المؤمن: ١١.

<sup>(</sup>١) الدخان: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧.

<sup>(</sup>V) الجمعة: ٥.

<sup>(</sup>٣) البروج: ٧.

٢٨٦ ..... الجزء الثاني

### ( بحث روائي )

في الاحتجاج عن الصادق النائم في حديث قال النائم : أحيى الله قوماً خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون، لا يحصى عددهم، فأماتهم الله دهراً طويلاً حتى بليت عظامهم، وتقطعت أوصالهم، وصاروا تراباً، فبعث الله في وقت أحب أن يري خلقه نبياً يقال له: حزقيل، فدعاهم فاجتمعت أبدانهم، ورجعت فيها أرواحهم، وقاموا كهيئة يوم ماتوا، لا يفتقدون في أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلاً. أقول: وروى هذا المعنى الكليني والعياشي بنحو أبسط، وفي آخره: وفيهم زلت هذه الآية.

\* \* \*

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤) مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيْرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُواَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلْمَالِا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْـلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَهُمُ آبْعَتْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَآللُّهُ عَلِيْمٌ بِٱلْظَّالِمِيْنَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُواْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ وَ ٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلْتَابُوتَ فِيْهِ سَكِيْنَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَبَقِيَّةً مِمَا تَسَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هُـرُونَ

تَحْمِلُهُ ٱلْمَلاَئِكَةُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لاَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (٢٤٨) فَلَمَّ فَصَلَ طَالُوتُ بِآلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنْ آغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشُرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا مَنْ آغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشُرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا مَنْ وَمَنْ لَمْ مِنْ فَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ فَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَوَّا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِعَةٍ قَلِيلاً بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِعَةٍ قَلِيلةٍ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَىٰ غَلَبَتْ فِشَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلْصَابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَىٰ لِي فَتَلُومَ الْكَافِرِيْنَ (٢٠٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ لَكَالُونَ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلْمُوسُ وَالْمَنَا وَالْمَنَ وَالْمَوْمُ وَمُنَا مَا مَا أَلُولُوا دَفْعُ ٱللّهِ الْفَالِمِ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (٢٠٥) فَهَا مُؤْمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللّهِ وَقَتَسَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَٱلْمُومُ الْمَالُونَ وَالْلَهِ الْفَالِمُ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُومُ عَلَيْنَ الْمَالُولُ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللّهِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَالِمِينَ (٢٥٠) وَلَكَ الْمِنَ ٱلْمُومِلُ عَلَى ٱلْمُؤْمِلُونَ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُومَ عَلَيْكُ وَلَوْلا مَنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلَا وَلَوْلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُولِ وَلَوْلا مَوْنَ اللّهُ وَلَوْلَا مَنَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُولُولُولُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُول

#### ( بیسان )

الاتصال البين بين الآيات أعني الارتباط الظاهر بين فرض القتال، والترغيب في القرض الحسن، والمعنى المحصل من قصة طالوت وداود وجالوت يعطي أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة، والمراد بيان ما للقتال من شؤون الحياة، والروح الذي به تقدم الأمة في حياتهم الدينية، والدنيوية، وسعادتهم الحقيقية، يبين سبحانه فيها فرض الجهاد، ويدعو إلى الإنفاق والبذل في تجهيز المؤمنين وتهيئة العدة والقوة، وسماه إقراضاً لله لكونه في سبيله، مع ما فيه من كمال الاسترسال والإيذان بالقرب، ثم يقص قصة طالوت وجالوت وداود ليعتبر بها هؤلاء المؤمنون المأمورون بالقتال مع أعداء الدين ويعلموا أن الحكومة والغلبة للإيمان والتقوى وإن قل حاملوهما، والخزي أعداء الذين والفسق وإن كثر جمعهما، فإن بني إسرائيل، وهم أصحاب القصة، والفناء للنفاق والفسق وإن كثر جمعهما، فإن بني إسرائيل، وهم أصحاب القصة، كانوا أذلاء مخزيين ما داموا على الخمود والكسل والتواني، فلما قاموا لله وقاتلوا في

سبيل الله واستظهروا بكلمة الحق وإن كان الصادق منهم في قوله القليل منهم، وتولى أكثرهم عند إنجاز القتال أولاً، وبالاعتراض على طالوت ثانياً، وبالشرب من النهر ثالثاً، وبقولهم: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده رابعاً، نصرهم الله تعالى على عدوهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واستقر الملك فيهم، وعادت الحياة إليهم، ورجع إليهم سؤددهم وقوتهم، ولم يكن ذلك كله إلاً لكلمة أجراها الإيمان والتقوى على لسانهم لما برزوا لجالوت وجنوده، وهي قولهم: ربنا أفرغ علينا صبراً وانصرنا على القوم الكافرين، فكذلك يتبغي للمؤمنين أن يسيروا بسيرة الصالحين من الماضين، فهم الأعلون إن كانوا مؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ الآية ، فرض وإيجاب للجهاد، وقد قيده تعالى ههنا وسائر المواضع من كلامه بكونه في سبيل الله لئلا يسبق إلى الوهم ولا يستقر في الخيال أن هذه الوظيفة الدينية المهمة لإيجاد السلطة الدنيوية الجافة، وتوسعة المملكة الصورية، كما تخيله الباحثون اليوم في التقدم الإسلامي من الاجتماعيين وغيرهم ، بل هو لتوسعة سلطة الدين التي فيها صلاح الناس في دنياهم وآخرتهم .

وفي قوله تعالى: ﴿واعلموا أن الله سميع عليم ﴾، تحذير للمؤمنين في سيرهم هذا السير أن لا يخالفوا بالقول إذا أمر الله ورسوله بشيء ، ولا يضمروا نفاقاً كما كان ذلك من بني إسرائيل حيث تكلموا في أمر طالوت فقالوا: أنى يكون له الملك علينا والخ»، وحيث قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، وحيث فشلوا وتولوا لما كتب عليهم القتال وحيث شربوا من النهر بعدما نهاهم طالوت عن شربه .

قوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ إلى قوله : ﴿ أَضَعَافاً كثيرة ﴾ ، القرض معروف وقد عد الله سبحانه ما ينفقونه في سبيله قرضاً لنفسه لما مرّ أنه للترغيب ، ولأنه إنفاق في سبيله ، ولأنه مما سيرد إليهم أضعافاً مضاعفة .

وقد غير سياق الخطاب من الأمر إلى الاستفهام فقيل بعد قوله: وقياتلوا في سبيل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، ولم يقل: قاتلوا في سبيل الله واقرضوا ، لينشط بذلك ذهن المخاطب بالخروج من حيز الأمر غير الخالي من كلفة التكليف إلى حيز الدعوة والندب فيستريح بذلك ويتهيج .

قوله تعالى : ﴿ وَالله يَقْبُضُ وَيَبِصُطُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ ، القبض الأخـذ بالشيء إليك ويقابله البسط، والبصط هـو البسط قلب سينه صـاداً لمجاورتـه حرف الاطبـاق والتفخيم وهو الطاء .

وإيراد صفاته الثلاث أعني : كونه قابضاً وباسطاً ومرجعاً يرجعون إليه للإشعار بأن ما أنفقوه بإقراضه تعالى لا يعود باطلاً ولا يستبعد تضعيفه اضعافاً كثيرة فإن الله هو القابض الباسط، ينقص ما شاء، ويزيد ما شاء، وإليه يرجعون فيوفيهم ما أقرضوه أحسن التوفية .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فِي سَبِيلَ الله ﴾ ، الملأ كما قيل: الجماعة من الناس على رأي واحد، سميت بالملأ لكونها تملأ العيون عظمة وأبهة.

وقولهم لنبيهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، على ما يعطيه السياق يدل على أن الملك المسمى بجالوت كان قد تملكهم ، وسار فيهم بما افتقدوا به جميع شؤون حياتهم المستقلة من الديار والأولاد بعد ما كان الله أنجاهم من آل فرعون ، يسومونهم سوء العذاب ببعثة موسى وولايته وولاية من بعده من أوصيائه ، وبلغ من اشتداد الأمر عليهم ما انتبه به الخامد من قواهم الباطنة ، وعاد إلى أنفسهم العصبية الزائلة المضعفة فعند ذلك سأل الملأ منهم نبيهم أن يبعث لهم ملكاً ليرتفع به اختلاف الكلمة من بينهم وتتجمع به قواهم المتفرقة الساقطة عن التأثير ، ويقاتلوا تحت أمره في سبيل الله.

قوله تعالى: ﴿قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ﴾ ، كان بنوا إسرائيل سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله وليس ذلك للنبي بل الأمر في ذلك إلى الله سبحانه ، ولذلك ارجع نبيهم الأمر في القتال وبعث الملك إلى الله تعالى ، ولم يصرح باسمه تعظيماً لأن الذي أجابهم به هو السؤال عن مخالفتهم وكانت مرجوة منهم ظاهرة من حالهم بوحيه تعالى فنزه اسمه تعالى من التصريح به ، بل إنما أشار إلى أن الأمر منه وإليه تعالى بقوله : ﴿إن كتب ﴾ ، والكتابة وهي الفرض إنما تكون من الله تعالى .

وقد كانت المخالفة والتولي عن القتال مرجواً منهم لكنه أورده بطريق الاستفهام ليتم الحجة عليهم بإنكارهم فيها سيجيبون به من قولهم: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله. قوله تعالى: ﴿قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا﴾، الإخراج من البلاد لما كان ملازماً للتفرقة بينهم وبين أوطانهم المألوفة ، ومنعهم عن التصرف فيها والتمتع بها، كني به عن مطلق التصرف والتمتع، ولذلك نسب الإخراج إلى الأبناء أيضاً كما نسب إلى البلاد.

قول تعالى: ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ﴾ ، تفريع على قول نبيهم: هل عسيتم «الخ» ، وقولهم : وما لنا أن لا نقاتل ، وفي قوله تعالى : ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ ، دلالة على أن قول نبيهم لهم : هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ، إنما كان لوحي من الله سبحانه : انهم سيتولون عن القتال .

قوله تعالى: ﴿وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث﴾ إلى قوله: ﴿من المال﴾، في جوابه عَنْكُ هذا حيث نسب بعث الملك إلى الله تنبيه بما فات منهم إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكاً نقاتل ولم يقولوا: اسأل الله أن يبعث لنا ملكاً ويكتب لنا القتال.

وبالجملة التصريح باسم طالوت هو الذي أوجب منهم الاعتراض على ملكه ، وذلك لوجود صفتين فيه كانتا تنافيان عندهم الملك، وهما ما حكاهما الله تعالى من قولهم أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ومن المعلوم أن قولهم هذا لنبيهم ، ولم يستدلوا على كونهم أحق بالملك منه بشيء يدل على أن دليله كان أمراً بيناً لا يحتاج إلى الذكر، وليس إلا أن بيت النبوة وبيت الملك في بني إسرائيل وهما بيتان مفتخران بموهبة النبوة والملك كانتا غير البيت الذي كان منه طالوت، وبعبارة أخرى لم يكن طالوت من بيت الملك ولا من بيت النبوة ولذلك اعترضوا على ملكه بأنى، وهم أهل بيت الملك أو الملك والنبوة معاً، أحق بالملك منه لأن الله جعل الملك فينا فكيف يقبل الانتقال إلى غيرنا، وهذا الكلام منهم من فروع قولهم بنفي البداء وعدم جواز النسخ والتغيير حيث قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقد أجاب عنه بيقوله: إن الله اصطفاه عليكم فهذه إحدى الصفتين المنافيتين للملك عندهم، والصقة بقوله: وزاده بسطة في العلم والجسم والخ».

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهِ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ،

الاصطفاء والاستصفاء الاختيار وأصله الصفو، والبسطة هي السعة والقدرة، وهذان جوابان عن اعتراضهم .

أما اعتراضهم بكونهم أحق بالملك من طألوت لشرف بيتهم ، فجوابه : ان هذه مزية كان الله سبحانه خص بيتهم بها وإذا اصطفى عليهم غيرهم كان أحق بالملك منهم ، وكان الشرف والتقدم لبيته على بيوتهم ولشخصه على أشخاصهم ، فإنما الفضل يتبع تفضيله تعالى .

وأما اعتراضهم بأنه لم يؤت سعة من المال، فجوابه: ان الملك وهو استقرار السلطة على مجتمع من الناس حيث كان الغرض الوحيد منه أن يتلاءم الإرادات المتفرقة من الناس وتجتمع تحت إرادة واحدة وتتحد الأزمة باتصالها بزمام واحد فيسير بذلك كل فرد من أفراد المجتمع طريق كماله اللائق به فلا يزاحم بذلك فرد فرداً، ولا يتقدم فرد من غير حق، وبالجملة الغرض من الملك أن يدبر صاحبه المجتمع تدبيراً يوصل كل فرد من أفراده إلى كماله اللائق به، ويدفع كل ما يمانع ذلك، والذي يلزم وجوده في نيل هذا المطلوب أمران، أحدهما: العلم بجميع مصالح حياة الناس ومفاسدها، وثانيهما: القدرة الجسمية على إجراء ما يراه من مصالح المملكة، وهما اللذان يشير إليهما قوله تعالى: ﴿وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾، وأما سعة المال فعده من مقومات الملك من الجهل.

ثم جمع الجميع تحت حجة واحدة ذكرها بقوله تعالى: ﴿والله يؤتي ملكه من يشاء ﴾ ، وهو أن الملك لله وحده ليس لأحد فيه نصيب إلا ما آتاه الله سبحانه منه وهو مع ذلك لله كما يفيده الإضافة في قوله تعالى: ﴿يؤتي ملكه ﴾ ، وإذا كان كذلك فله تعالى التصرف في ملكه كيف شاء وأراد ، ليس لأحد أن يقول: لماذا أو بماذا (أي ان يسأل عن علم التصرف لأن الله تعالى هو السبب المطلق ، ولا عن متمم العلية وأداة الفعل لأن الله تعالى تام لا يحتاج إلى متمم) فلا ينبغي السؤال عن نقل الملك من بيت إلى بيت ، أو تقليده أحداً ليس له أسبابه الظاهرة من الجمع والمال .

والإيتاء والإفاضة الإلهية وإن كانت كيف شاء ولمن شاء غير أنها مع ذلك لا تقع جزافاً خالية عن الحكم والمصالح ، فإن المقصود من قولنا : إنه تعالى يفعل ما يشاء ، ويؤتي الملك من يشاء ونظائر ذلك ليس أن الله سبحانه لا يراعي في فعله جانب المصلحة أو أنه يفعل فعلاً فإن اتفق أن صادف المصلحة فقد صادف وإن لم ۲۹۲ .... ۲۹۲

يصادف فقد صار جزافاً ولا محذور لأن الملك له فله أن يفعل ما يشاء هذا ، فإن هذا مما يبطله الظواهر الدينية والبراهين العقلية .

بل المقصود بذلك : أن الله سبحانه حيث ينتهي إليه كل خلق وأمر، فالمصالح وجهات الخير مثل سائر الأشياء مخلوقة له تعالى، وإذا كان كذلك لم يكن الله سبحانه في فعله مقهوراً لمصلحة من المصالح محكوماً بحكمها، كما أننا في أفعالنا كذلك، فإذا فعل سبحانه فعلاً أو خلق خلقاً ولا يفعل إلا الجميل، ولا يخلق إلا الحسن كان فعله ذا مصلحة مرعباً فيه صلاح العباد غير أنه تعالى غير محكوم ولا مقهور للمصلحة.

ومن هنا صحَّ اجتماع هذا التعليل مع ما تقدمه ، أعني اجتماع قوله تعالى: ﴿ وَالله يؤتي ملكه من يشاء ﴾ ، مع قوله تعالى : ﴿ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ ، فإن الحجة الأولى مشتملة على التعليل بالمصالح والأسباب، والحجة الثانية على إطلاق الملك الذي يفعل ما يشاء ، ولولا أن اطلاق الملك وكونه تعالى يفعل ما يشاء لا ينافي كون أفعاله مقارنة للمصالح والحكم لم يصح الجمع بين الكلامين فضلاً عن تأييد أحدهما أو تتميمه بالآخر.

وقد أوضح هذا المعنى أحسن الإيضاح تذييل الآية بقوله تعالى: ﴿والله واسع عليم ﴾، فإن الواسع يدل على عدم ممنوعيته تعالى عن فعل وإيتاء أصلاً والعليم يدل على أن فعله تعالى فعل يقع عن علم ثابت غير مخطىء، فهو سبحانه يفعل كل ما يشاء ولا يفعل إلا فعلاً ذا مصلحة .

والوسعة والسعة في الأصل حال في الجسم به يقبل أشياء أخر من حيث التمكن كسعة الاناء لما يصب فيه ، والصندوق لما يوضع فيه ، والدار لمن يحل فيها ثم استعبر الغنى ولكن لا كل غنى ومن كل جهة ، بل من جهة إمكان البذل معه كأن المال يسع بذل ما أريد بذله ، وبهذا المعنى يطلق عليه سبحانه ، فهو سبحانه واسع \_ أي غني لا يعجزه بذل ما أراد بذله بل يقدر على ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ﴾ ، التابوت هو الصندوق ، وهو على ما قيل فعلوت من التوب بمعنى الرجوع لأن الإنسان يرجع إلى الصندوق رجوعاً بعد رجوع .

## ( كلام في معنى السكينة )

والسكينة من السكون خلاف الحركة وتستعمل في سكون القلب وهو استقرار الإنسان وعدم اضطراب باطنه في تصميم إرادته على ما هو حال الإنسان الحكيم ( من الحكمة باصطلاح فن الأخلاق) صاحب العزيمة في أفعاله، والله سبحانه جعلها من خواص الإيمان في مرتبة كماله، وعدّها من مواهبه السامية .

بيان ذلك : ان الإنسان بغريزته الفطرية يصدر أفعاله عن النعقل، وهو تنظيم مقدمات عقلية مشتملة على مصالح الأفعال، وتأثيرها في سعادته في حياته والخير المطلوب في اجتماعه ، ثم استنتاج ما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه .

وهذا العمل الفكري إذا جرى الإنسان على أسلوب فطرته ولم يقصد إلا ما ينفعه نفعاً حقيقياً في سعادته يجري على قرار من النفس وسكون من الفكر من غير اضطراب وتزلزل ، وأما إذا أخلد الإنسان في حياته إلى الأرض واتبع الهوى اختلط عليه الأمر ، وداخل الخيال بتزييناته وتنميقاته في أفكاره وعزائمه فأورث ذلك انحرافه عن سنن الصواب تارة ، وتردده واضطرابه في عزمه وتصميم إرادته وإقدامه على شدائد الأمور وهزاهزها أخرى .

والمؤمن بإيمانه بالله تعالى مستند إلى سناد لا يتحرك وركن لا ينهدم. بانياً أموره على معارف حقة لا تقبل الشك والريب، مقدماً في أعماله عن تكليف إلهي لا يرتاب فيها، ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوته ، أو يحزن لفقده ، أو يضطرب في تشخيص خيره من شره .

وأما غير المؤمن فلا ولي له يتولى أمره، بل خيره وشره يرجعان إليه نفسه فهو واقع في ظلمات هذه الأفكار التي تهجم عليه من كل جانب من طريق الهوى والخيال والإحساسات المشؤومة، قال تعالى: ﴿والله ولي المؤمنين﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم﴾(١)، وقال تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إنا جعلنا الشياطين أولياء

(١) آل عمران: ٦٨.

للذين لا يؤمنون ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة ﴾ (٣)، وقال تعالى : ﴿ وَمِن يَتَخَذُ الشَّيْطَانُ وَلَيَّا مِن دُونَ اللَّهُ فَقَدْ خَسَرَ خَسَرَانَـاً مِبِيناً يَعْدُهُم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ إلى أن قال: ﴿ وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلًا ﴾(١٤) ، وقال تعالى : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾(٥) ، والأيات كما ترى تضع كل خوف وحـزن واضطراب وغـرور في جانب الكفـر ، وما يقابلها من الصفات في جانب الإيمان.

وقد بيّن الأمر أوضح من ذلك بقوله تعالى: ﴿أُومَنْ كَانَ مِينًا فَأَحِيبُنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (٢٠) ، فدل على أن خبط الكافر في مشيه لكونه واقعاً في الظلمات لا يبصر شيئاً ، لكن المؤمن له نور إلَّهي يبصر به طريقه ، ويدرك به خيره وشره ، وذلك لأن الله أفاض عليه حياة جديدة على حياته التي يشاركه فيها الكافر ، وتلك الحياة هي المستتبعة لهذا النور الذي يستنير به ، وفي معناه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وآمنُوا برسولُ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم 🔊 (٧) .

ثم قال تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخير يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ (^) ، فأفاد أن هذه الحياة إنما هي بروح منه ، وتلازم لزوم الإيمان واستقراره في القلب، فهؤلاء المؤمنون مؤيدون بروح من الله تستتبع استقرار الإِيمان في قلوبهم، والحياة الجديدة في قوالبهم، والنور المضيء قدامهم .

وهذه الأية كما ترى قريبة الانطباق على قوله تعالى : ﴿ هُو الذِّي أَنْزُلُ السَّكَيْنَةُ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (٩)، فالسكينة في هذه الآية تنطبق على الروح في الآية السابقة وازدياد الإِيمان على الإِيمان في هذه على كتابة الإِيمان في تلك ، ويؤيد هذا التـطبيق قولـه

> (١) الأعراف: ٢٧. (٤) النساء: ١٢٢.

(٢) آل عمران: ١٧٥. (٥) يونس: ٦٢.

(٣) البقرة: ٢٦٨.

(٧) الحديد: ٢٨.

(٨) المجادلة: ٢٢.

(٩) الفتح: ٤.

(٦) الأنعام: ١٢٢.

تعالى في ذيل الآية : ولله جنود السموات والأرض ، فإن القرآن يطلق الجند على مثل الملائكة والروح .

ويقرب من هذه الآية سياقاً قوله تعالى : ﴿فَأَنْزُلُ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ﴾(١) ، وكذا قوله تعالى : ﴿ فَأَنْزُلُ الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ﴾(٢) .

وقد ظهر مما مر أنه يمكن أن يستفاد من كلامه تعالى أن السكينة روح إلهي أو تستلزم روحاً إلهياً من أمر الله تعالى يوجب سكينة القلب واستقرار النفس وربط الجأش ، ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب خروج الكلام عن معناه الظاهر واستعمال السكينة التي هي بمعنى سكون القلب وعدم اضطرابه في الروح الإلهي ، وبهذا المعنى ينبغي أن يوجه ما سيأتي من الروايات .

قوله تعالى: ﴿وبقية مما ترك آل موسى وآل هُرون تحمله الملائكة ﴾ الخ ، آل الرجل خاصته من أهله ويدخل فيهم نقسه إذا أطلق ، فآل موسى وآل هُرون هم موسى وهُرون وخاصتهما من أهلهما، وقوله: ﴿تحمله الملائكة ﴾، حال عن التابوت، وفي قوله تعالى: ﴿إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾، كسياق صدر الآية دلالة على أنهم سألوا نبيهم آية على صدق ما أخبر به: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً.

قوله تعالى: ﴿فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر﴾ إلى قوله : ﴿منهم ﴾ ، الفصل هُهُنا مفارقة المكان كما في قوله تعالى: ﴿فلما فصلت العير﴾ (٣) ، وربما استعمل بمعنى القطع وهو إيجاد المفارقة بين الشيئين كما قال تعالى : ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ (٤) ، فالكلمة مما يتعدى ولا يتعدى .

والجند المجتمع الغليظ من كل شيء وسمي العسكر جنداً لتراكم الأشخاص فيه وغلظتهم ، وفي جمع الجند في الكلام دلالة على أنهم كانوا من الكثرة على حد يعتني به وخاصة مع ما فيه المؤمنين من القلة بعد جواز النهر وتفرّق الناس، ونظير هذه النكتة موجود في قوله تعالى: ﴿فلما فصل طالوت بالجنود﴾.

وفي مجموع الكلام إشارة إلى حق الأمر في شأن بني إسرائيل وإيفائهم بميثاق

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٦ . (٣) يوسف: ٩٤ .

<sup>(</sup>٢)) التوبة: ٠٤.(٤) الأنعام: ٥٥.

الله، فإنهم سألوا بعث الملك جميعاً وشدوا الميثاق، وقد كانوا من الكثرة بحيث لما تولوا إلا قليلاً منهم عن القتال كان ذلك القليل الباقي جنوداً، وهذه الجنود أيضاً لم تغن عنهم شيئاً بل تخلفوا بشرب النهر ولم يبق إلا القليل من القليل مع شائبة فشل ونفاق بينهم من جهة المغترفين، ومع ذلك كان النصر للذين آمنوا وصبروا مع ما كان عليه جنود طالوت من الكثرة.

والابتلاء الامتحان، والنهر مجرى الماء الفائض، والاغتراف والغرف رفع الشيء وتناوله، يقال: غرف الماء غرفة واغترفه غرفة إذا رفعه ليتناوله ويشربه.

وفي استثناء قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اغترف غرفة بيده ﴾ عن مطلق الشرب دلالة على أنه كان المنهى عنه هو الشرب على حالة خاصة، وقد كان الظاهر أن يقال: فمن شرب منه فليس منى إلا من اغترف غرفة بيده غير أن وضع قوله تعالى: ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني، في الكلام مع تبديل الشرب بالطعم ومعناه الذوق أوجب تحولاً في الكلام من جهة المعنى، إذ لو لم تضف الجملة الثانية كان مفاد الكلام أن جميع الجنود كانوا من طالوت ، والشرب يوجب انقطاع جمع منه والاغتراف يوجب الانقطاع من المنقطع أي الاتصال وأما لو أضيفت الجملة الثانية، أعنى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ لَمُ يطعمه فإنه مني ﴾ إلى الجملة الأولى كان مفاد الكلام أن الأمر غير مستقر بحسب الحقيقة بعد إلا بحسب الظاهر، فالجنود في الظَّاهر مع طالوت لكن لم يتحقق بعد أن الذين هم مع طالوت من هم ، ثم النهر الذي سيبتليهم الله به سيحقق كلا الفريقين ويشخصهما، فيعين به من ليس منه وهو من شرب من النهر، ويتعين به من هو منه وهو من لم يطعمه، وإذا كان هذا هو المفاد من الكلام لم يفد قوله في الاستثناء إلاّ من اغترف غرفة بيده كون المغترفين من طالوت لأن ذلك إنما كان مفاداً لو كان المذكور هناك الجملة الأولى فقط، وأما مع وجود الجملتين فيتعين الـطائفتان: أعنى الـذين ليسوا منه وهم الشاربون، والـذين هم منه وهم غير الـطاعمين، ومن المعلوم أن الاخراج من الطائفة الأولى إنما يوجب الخروج منها لا الدخـول فـي الثانيـة ، ولازم ذلك أن الكلام يـوجب وجود ثـلاث طوائف: الـذين ليسوا منـه والـذين هم منه ، والمغترفون ، وعلى هذا فالباقون معه بعد الجواز طائفتان : الذين هم منه ، والذين ليسوا من الخارجين ، فجاز أن يختلف حالهم في الصبر والجزع والاعتماد بالله والقلق والاضطراب. قوله تعالى: ﴿فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ﴾ إلى آخر الآية ، الفئة القطعة من الناس ، والتدبر في الآيات يعطي أن يكون القائلون: لا طاقة لنا ، هم المغترفون ، والمجيبون لهم هم الذين لم يطعموه أصلًا ، والظن بلقاء الله إما بمعنى اليقين به وإما كناية عن الخشوع .

ولم يقولوا: يمكن أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله، بل قالوا: كم من فئة «الخ»، أخذاً بالواقع في الاحتجاج بإراءة المصداق ليكون أقنع للخصم .

قوله تعالى: ﴿ولما برزوا لجالوت وجنوده ﴾ «النج»، البروز هو الظهور، ومنه البراز وهو الظهور للحرب، والإفراغ صب نحو المادة السيالة في القالب والمراد إفاضة الله سبحانه الصبر عليهم على قدر ظرفيتهم فهو استعارة بالكنابة لطيفة، وكذا تثبيت الاقدام كناية عن الثبات وعدم الفرار.

قوله تعالى: ﴿ فَهُرْمُوهُمْ بِإِذْنَ اللَّهُ ﴾ والخه، الهزم الدفع.

قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ﴾ إلى آخر الآية ، من المعلوم أن المراد بفساد الأرض فساد من على الأرض أي فساد الاجتماع الإنساني ولو استتبع فساد الاجتماع فساداً في أديم الأرض فإنما هو داخل في الغرض بالتبع لا بالذات ، وهذه حقيقة من الحقائق العلمية ينبه لها القرآن .

بيان ذلك: أن سعادة هذا النوع لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون. ومن المعلوم أن هذا الأمر لا يتم إلا مع حصول وحدة ما في هيكل الاجتماع بها تتحد أعضاء الاجتماع وأجزائه بعضها مع بعض بحيث يعود الجميع كالفرد الواحد يفعل وينفعل عن نفس واحدة وبدن واحد ، والوحدة الاجتماعية ومركبها الذي هو اجتماع أفراد النوع حالهما شبيه حال الوحدة الاجتماعية التي في الكون ومركبها الذي هو اجتماع أجزاء هذا العالم المشهود ، ومن المعلوم أن وحدة هذا النظام أعني نظام التكوين إنما هي نتيجة التأثير والتأثر الموجودين بين أجزاء العالم فلولا المغالبة بين الأسباب التكوينية وغلبة بعضها على بعض واندفاع بعضها الآخر عنه ومغلوبيتها له لم برتبط أجزاء النظام بعضها ببعض بل بقي كل على فعليته التي هي له ، وعند ذلك بطل الحركات فبطل بعضها الوجود.

كذلك نظام الاجتماع الإنساني لو لم يقم على أساس التأثير والتأثير، والدفع والغلبة لم يرتبط أجزاء النظام بعضها ببعض، ولم يتحقق حينئذٍ نظام وبطلت سعادة

النوع، فإنا لو فرضنا ارتفاع الدفع بهذا المعنى، وهو الغلبة وتحميل الإرادة من البين كان كل فرد من أفراد الاجتماع فعل فعلاً ينافي منافع الآخر (سواء منافعه المشروعة أو غيرها) لم يكن للآخر إرجاعه إلى ما يوافق منافعه ويلائمها وهكذا، وبذلك تنقطع الوحدة من بين الأجزاء وبطل الاجتماع، وهذا البحث هو الذي بحثنا عنه فيما مرّ: أن الأصل الأول الفطري للإنسان المكون للاجتماع هو الاستخدام، وأما التعاون والمدنية فمتفرغ عليه وأصل ثانوي ، وقد مرّ تفصيل الكلام في تفسير قوله تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسَ أُمة واحدة ﴾ (١).

وفي الحقيقة معنى الدفع والغلبة معنى عام سار في جميع شؤون الاجتماع الإنساني، وحقيقته حمل الغير بأي وجه أمكن على ما يريده الإنسان، ودفعه عما يزاحمه ويمانعه عليه، وهذا معنى عام موجود في الحرب والسلم معاً، وفي الشدة والرخاء، والراحة والعناء جميعاً، وبين جميع الأفراد في جميع شعوب الاجتماع، نعم إنما يتنبه الإنسان له عند ظهور المخالفة ومزاحمة بعض الأفراد بعضهم في حقوق الحياة أو في الشهوات والميول ونحوها، فيشرع الإنسان في دفع الإنسان المزاحم الممانع عن حقه أو عن مشتهاه، ومعلوم أن هذا على مراتب ضعيفة وشديدة، والقتال والحرب إحدى مراتبه.

وأنت تعلم أن هذه الحقيقة أعني كون الدفع والغلبة من الأصول الفطرية عند الإنسان أصل فطري أعم من أن يكون هذا الدفع دفعاً بالعدل عن حق مشروع أو بغير ذلك، إذ لو لم يكن في فطرة الإنسان أصل مسلم على هذه الوتيرة لم يتحقق منه، لا دفاع مشروع على الحق ولا غيره، فإن أعمال الإنسان تستند إلى فطرته ـ كما مر بيانه ـ سابقاً فلولا اشتراك الفطرة بين المؤمن والكافر لم يمكن أن يختص المؤمن بفطرة يبني عليها أعماله .

وهذا الأصل الفطري ينتفع به الإنسان في إيجاد أصل الاجتماع على ما مرّ من البيان، ثم ينتفع به في تحميل إرادته على غيره وتمالك ما بيده تغلباً وبغياً، وينتفع به في دفعه واسترداد ما تملكه تغلباً وبغياً، وينتفع به في إحياء الحق بعد موته جهلاً بين الناس وتحميل سعادتهم عليهم، فهو أصل قطري ينتفع به الإنسان أكثر مما يستضر به.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٣.

وهذا الذي ذكرناه «لعله» هو المراد بقوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾، ويؤيد ذلك تذييله بقوله تعالى: ﴿ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾.

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالدفع في الآية دفع الله الكافرين بالمؤمنين ، كما أن المورد أيضاً كذلك، وربما أيده أيضاً قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله (١).

وفيه: أنه في نفسه معنى صحيح لكن ظاهر الآية أن المراد بصلاح الأرض مطلق الصلاح الدائم المبقي للاجتماع دون الصلاح الخاص الموجود في أحيان يسيرة كقصة طالوت وقصص أخرى يسيرة معدودة .

وربما ذكر آخرون: أن المراد بها دفع الله العذاب والهلاك عن الفاجر بسبب البر، وقد وردت فيه من طرق العامة والخاصة روايات كما في المجمع والدر المنثور عن جابر، قال: قال رسول الله منظمة : إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق عشق، قال: إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا، الحديث؛ ومثلهما غيرهما.

وفيه: أن عدم انطباق الآيتين على معنى الحديثين مما لا يخفى إلا أن تنطبق عليهما من جهة أن موردهما أيضاً من مصاديق دفع الناس.

وربما ذكر بعضهم: أن المراد دفع الله الظالمين بالظالمين ، وهو كما ترى .

قوله تعالى: ﴿تلك آيات الله ﴿ والخ، كالخاتمة يختم بها الكلام والقصة غير أن آخر الآية: ﴿ وإنك لمن المرسلين ﴾ ، لا يخلو عن ارتباط بالآية التالية .

<sup>(</sup>١) الحج: ٠٤.

٣٠٠ .... ٢٠٠٠ الجزء الثاني

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم، قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً الآية ، جاء أبو الدحداح إلى النبي المنائلة فقال : يا نبي الله، ألا أرى وبنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا وإن لي أرضين : إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة، وإني قد جعلت خيرهما صدقة، وكان النبي النبي المنائلة يقول : كم من عذق مدلل لأبي الدحداح في الجنة .

**أقول** : والرواية مروية بطرق كثيرة .

وفي المعاني عن الصادق على اللهم زدني فأنزل الله من جاء بالحسنة فله خير منها قال رسول الله منها ألهم زدني فأنزل الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، قال رسول الله عشرات اللهم زدني فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ، فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى .

أقول: وروى الطبرسي في المجمع والعياشي في تفسيره نظيره وروي قريب منه من طرق أهل السنة أيضاً، قوله سنته: فعلم رسول الله ، يومىء إليه آخر الآية: ﴿ وَالله يَقْبَضُ وَيَبِصُطُ ﴾، إذ لا حد يحد عطائه تعالى، وقد قال: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكُ مُحَظُّوراً ﴾ (١).

وفي تفسير العياشي عن أبي الحسن علينه في الآية، قال: هي صلة الإمام. أقول: وروي مثله في الكافي عن الصادق علينه وهو من باب عد المصداق.

وفي المجمع في قوله تعالى: إذ قـالوا لنبي لهم الآيـة هو أشمـوئيل، وهـو بالعربية إسماعيل.

أقول : وهو مروي من طرق أهل السنة أيضاً : وشموئيل هو الـذي يوجــد في العهدين بلفظ صموئيل .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هُروذ بن خارجة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر علائلة : أن بني إسرائيل بعد موت موسى عملوا بالمعاصي ، وغيروا دين الله ، وعتوا عن أمر ربهم ، وكان فيهم نبي

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٠.

يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه، وروي أنه أرميا النبي على نبينا وآله وعليه السلام فسلط الله عليهم جمالوت وهمو من القبط، فأذلهم وقتـل رجـالهم وأخـرجهم من ديــارهم وأموالهم، واستعبد نساءهم، ففزعوا إلى نبيهم، وقالـوا: سل الله أن يبعث لنــا ملكاً نقاتل في سبيل الله، وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت، والملك والسلطان في بيت آخر، ولم يجمع الله النبوة والملك في بيت واحد، فمن أجل ذلك قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ فقالوا: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، فكان كما قال الله ، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلَّا قليلًا منهم والله عليم بالظالمين، فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً، فغضبوا من ذلك وقالـوا: أني يكون له الملك علينا؟ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وكانت النبوة في بيت لاوي، والملك في بيت يوسف، وكان طالوت من ولد ابنيامين أخا يوسف لأمه وأبيه، ولم يكن من بيت النبوة ولا من بيت المملكة، فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وكان أعظمهم جسماً وكان قوياً وكان أعلمهم، إلا أنه كان فقيراً فعابوه بالفقر، فقالوا لم يؤت سعة من المال، فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة، وكان التابوت الذي أنزل الله على مـوسى فوضعتـه فيه أمـه وألقته في اليم فكـان في بني إسرائيــل النبوة، وأودعه عند يوشع وصيه، ولم يـزل التابـوت بينهم حتى استخفوا بـه، وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما دام التابوت عندهم، فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم، فلما سألوا النبي بعث الله عليهم طالوت ملكاً فقاتل معهم فرد الله عليهم التابوت كما قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل مـوسى وآل هرون تِحمله الملائكة، قال: البقية ذرية الأنبياء.

أقول: قوله: وروي أنه أرميا النبي، رواية معترضة في رواية قول مُنْالِنَة. فكان كما قال الله «الخ»، أي تولى الكثيرون ولم يبق على تسليم حكم القتال إلاَّ قليل منهم، وفي بعض الأخبار أن هذا القليل كانوا ستين ألفاً، روى ذلك القمي في تفسيره؛

٣٠٢ ..... الجزء الثاني

عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا على ورواه العياشي عن الباقر على . وقوله : وكانت النبوة في بيت لاوي ، والملك في بيت يوسف ، وقد قيل : إن الملك كان في بيت يهوذا وقد اعترض عليه أن لم يكن بينهم ملك قبل طالوت وداود وسليمان حتى يكون في بيت يهوذا ، وهذا يؤيد ما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت ان الملك كان في بيت يوسف فإن كون يوسف ملكاً مما لا ينكر .

وقوله: قال: والبقية ذرية الأنبياء، وهم من الراوي، وإنما فسر عَلَّتُ بقوله: ذرية الأنبياء قوله: آل موسى وآل عمران، ويؤيد ما ذكرناه ما في تفسير العياشي عن الصادق على عن المادق عن أنه سئل عن قول الله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة، فقال: ذرية الأنبياء.

وفي الكافي عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد ، عن النصر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أسرون بن خارجة، عن أبي بصير عن أبي جعفر علية في حديث: وقال الله: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر برجلا، منهم من اغترف، ومنهم من لم يشرب، فلما برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقال الذين لم يغترفوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.

أقول: وأما كون الباقين مع طالوت ثلثمائة وثلاثة عشر رجلًا بعدد أهل بدر فقد كثر فيه الرؤايات من طرق الخاصة والعامة، وأما كون القائلين: لا طاقة لنا، هم المغترفين، وكون القائلين كم من فئة «الخ»، هم الذين لم يشربوا أصلًا فيمكن استفادته من نحو الاستثناء في الآبة على ما بيناه: من معنى الاستثناء.

وفي الكافي بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر الشخة في قوله تعالى: إن آية ملكه إلى قوله تحمله الملائكة قال: كانت تحمله في صورة البقرة .

واعلم أن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن ومعه لا حاجة إلى ذكر سند الحديث ؛ أما فيما لا يطرد فيه الموافقة ولا يتأتى التطبيق فلا بـد من ذكر الإستاد ،

ونحن مع ذلك نختار للإيراد روايات صحيحة الإسناد أو مؤيدة بالقرائن.

وفي تفسير العياشي عن محمد الحلبي عن الصادق علافته، قال: كان داود وإخوة له أربعة ، ومعهم أبوهم شيخ كبير ، وتخلف داود في غنم لأبيه ، ففصل طالوت بالجنود فدعاه أبو داود وهو أصغرهم، فقال: يا بني اذهب إلى اخوتك بهذا الـذي صنعناه لهم يتقووا به على عدوهم وكان رجلًا قصيراً أزرق قليل الشعر طاهر القلب، فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض فذكر عن أبي بصير، قال سمعته يقول : فمر داود على حجر فقال الحجر: يا داود خذني واقتل بي جالوت فإني إنما خلقت لقتله، فأخذه فوضعه في مخلاته التي تكون فيها حجارته التي يـرمي بها عن غنمـه بمقذافه، فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت، فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره فوالله لئن عاينته لأقتلنه فحدثوا بخبره حتى أدخــل على طالــوت، فقال : يا فتى وما عندك من القوة؟ وما جربت من نفسك؟ قال: كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذ برأسه فأفك لحييه منها فآخذها من فيه، قال: فقال: ادع لى بدرع سابغة فاتى بدرع فقذفها في عنقه فتملأ منها حتى راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل، فقال طالـوت: والله لعسى الله أن يقتله به، قـال: فلما أن أصبحـوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود: أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقدَّافه فرماه فصك به بين عينيه فدمغه ونكس عن دابته، وقال الناس: قتل داود جالوت، وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، واجتمعت بنو إسرائيل على داود، وأنزل الله عليه الزبور، وعلمه صنعة الحديد فلينه له، وأمر الجبال والـطير يسبحن معه، قال: ولم يعط أحد مثل صوته، فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً، وأعطى قوة في عبادته .

أقول: المقذاف المقلاع الذي يكون للرعاة يرمون بـ الأحجار، وقـد اتفقت ألسنة الأخبار من طرق الفريقين أن داود قتل جالوت بالحجر.

في المجمع، قال: إن السكينة التي كانت فيه ريح هفانة من الجنــة لها وجــه كوجه الإنسان عن على ﷺ.

أقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن سفيان بن عيينة وابن جرير من طريق سلمة بن كهيل عن علي خلاف وكذا عن عبدالرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد

وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه وابن عساكو والبيهقي في الدلائل من طريق أبي الأحوص عن علي علاي عاشين مثله .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن علي بن الحسين بن خالد عن الـرضا ﷺ: السكينة ربح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان .

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق في المعاني والعياشي في تفسيره عن الرضا على والعياشي في تفسيره عن الرضا على وهذه الأخبار الواردة في معنى السكينة وإن كانت آحاداً إلا أنها قابلة التوجيه والتقريب إلى معنى الآية، فإن المراد بها على تقدير صحتها: أن السكينة مرتبة من مراتب النفس في الكمال توجب سكون النفس وطمأنينتها إلى أمر الله، وأمثال هذه التعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة في كلام الأئمة، فينطبق حينتان على روح الإيمان، وقد عرفت في البيان السابق أن السكينة منطبقة على روح الإيمان.

وعلى هـذا المعنى ينبغي أن يحمل مـا في المعـاني عن أبي الحسن عن أبي العسن عن أبي العسن عن أبي العسن عن أبي السكينة، قال عن المنتقم : روح الله يتكلم، كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم وأخبرهم، الحديث؛ فإنما هو روح الإيمان يهدي المؤمن إلى الحق المختلف فيه .

#### ( بحث علمي واجتماعي )

ذكر علماء الطبيعة أن التجارب العلمي ينتج أن هذه الموجودات الطبيعية المجبولة على حفظ وجودها وبقائها، والفعالة بقواها المقتضية لما يناسبها من الأفعال ينازع بعضها البعض في البقاء، وحيث كانت هذه المنازعة من جهة بسط التأثير في الغير والتأثر المتقابل من الغير وبالعكس كانت الغلبة للأقوى منهما والأكمل وجوداً، ويستنتج من ذلك أن الطبيعة لا تزال تنتخب من بين الأفراد من نوع أو نوعين أكملها وأمثلها فيتوحد للبقاء، ويفنى سائر الأفراد وينقرض تدريجاً، فهناك قاعدتان طبيعيتان: إحداهما: تنازع البقاء، والثانية: الانتخاب الطبيعي وبقاء الأمثل.

وحيث كـان الاجتماع متكئًا في وجوده على الـطبيعة جـرى فيـه أيضًا نـظيـر القانونين : أعني : قانوني تنازع البقاء، والانتخاب وبقاء الأمثل.

فالاجتماع الكامل وهو الاجتماع المبني على أساس الاتحاد الكامل المحكم المرعي فيه حقوق الأفراد: الفردية والاجتماعية أحق بالبقاء، وغيره أحق بالفناء

والانقراض، والتجارب قاض ببقاء الأمم الحية المراقبة لوظائفها الاجتماعية المحافظة على سلوك صراطها الاجتماعي، وانقراض الأمم بتفرق القلوب، وفشو النفاق وشيوع الظلم والفساد وإتراف الكبراء وانهدام بنيان الجد فيهم، والاجتماع يحاكي في ذلك الطبيعة كما ذكر. فالبحث في الأثار الأرضية يوصلنا إلى وجود أنواع من الحيوان في العهود الأولية الأرضية هي اليوم من الحيوانات المنقرضة الأنواع كالحيوان المسمى برونتو ساروس أو التي لم يبق من أنواعها إلا انموذجات يسيرة كالتمساح والضفدع ولم يعمل في إفنائها وانقراضها الا تنازع البقاء، والانتخاب الطبيعي ويقاء الأمثل، وكذلك الأنواع الموجودة اليوم لا ترال تتغير تحت عوامل التنازع والانتخاب، ولا يصلح منها للبقاء إلا الأمثل والأقوى وجوداً، ثم يجره حكم الوراثة إلى استمرار الوجود وبقاء النوع، وعلى هذه الوتيرة كانت الأنواع والتراكيب الموجودة في أصل تكونها فإنما هي أجزاء المادة المنبئة في الجو حدثت بتراكمها وتجمعها الكرات والأنواع الحادثة فيها، فما كان منها صالحاً للبقاء بقي ثم توارث الوجود، وما كان منها غير صالح لذلك لمنازعة ما هو أقوى منه معه فسد وانقرض، فهذا ما ذكره علماء الطبيعة والاجتماع...

وقد ناقضه المتأخرون بكثير من الأنواع الضعيفة الوجود الباقية بين الأنواع حتى اليوم ، ويكثير من أصناف الأنواع النباتية والحيوانية ، فإن وقوع التربية بتأهيل كثير من أنواع النبات والحيوان وإخراجها من البرية والوحشية ، وسيرها بالتربية إلى جودة الجنس وكمال النوع مع بقاء البري والوحشي منها على الرداءة ، وسيرهما إلى الضعف يوماً فيوماً ، واستقرار التوارث فيها على تلك الصفة ، كل ذلك يقضي بعدم اطراد القاعدتين أعني تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي .

ولذلك علل بعضهم هذه الصفة الموجودة بين الطبيعيات بفرضية أخرى، وهي تبعية المحيط، فالمحيط الموجود وهو مجموع العوامل الطبيعية تحت شرائط خاصة زمانية ومكانية يستدعي تبعية الموجود في جهات وجوده له، وكذلك الطبيعة الموجودة في الفرد توجب تطبيق وجوده بالخصوصيات الموجودة في محيط حياته، ولذلك كانت لكل نوع من الأنواع التي تعيش في البر أو البحر أو في مختلف المناطق الأرضية القطبية أو الاستوائية وغير ذلك من الأعضاء والأدوات والقوى ما يناسب منطقة حياته وعيشته، فمحيط الحياة هو الذي يوجب البقاء عند انطباق وجود الموجود بمقتضياته

والزوال والفناء عند عدم انطباقه بمقتضياته، فالقاعدتان ينبغي أن تنتزعا من هذا القانون أعني: أن الأصل في قانوني تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي هو تبعية المحيط، ففيما لا اطراد للقاعدتين لا محيط مؤثر يوجب التأثير، ولكن لقاعدة تبعية المحيط من النقض في اطرادها نظير ما للقاعدتين، وقد فصلوها في مظانها.

ولو كان تبعية المحيط تامة في تأثيرها ومطردة في حكمها كان من الواجب أن لا يوجد نوع أو فرد غير تابع ، ولا أن يتغير محيط في نفسه كما أن القاعدتين لمو كانتا تامتين مطردتين في حكمهما وجب أن لا يبقى شيء من الموجودات الضعيفة الوجود مع القوية منها ولا أن يجري حكم التوارث في الأصناف الردية من النبات والحيوان .

فالحق كما ربما اعترفت به الأبحاث العلمية أن مذ: القواعد على ما فيها من الصحة في الجملة غير مطردة .

والنظر الفلسفي الكلى في هذا الباب : أن أمر حدوث الحوادث المادية سواء كان من حيث أصل وجودها أو التبدلات والتغيرات الحادثة في اطراف وجودها يدور مدار قانون العلية والمعلولية ، فكل موجود من الموجودات المادية بمالها من الصورة الفعَّالة لنفع وجوده يوجه أثره إلى غيره ليوجد فيه صورة تنـاسب صورة تفسـه ، وهذه حقيقة لا محيص عن الاعتراف بها عند التأمل في حال الموجودات بعضها مع بعض ، ويستوجب ذلك أن ينقص كل من كل لنفع وجود نفسه فيضم ما نقصه إلى وجود نفسه بنحو ، ولازم ذلك أن يكون كل موجود فعالاً لإبقاء وجوده وحياته ، وعلى هذا صح أن يقال : إن بين الموجودات تنازعاً في البقاء ، وكذلك لازم التأثير العلي أن يتصرف الأقوى في الأضعف بإفنائه لنفع-نفسه أو بتغييره بنحو ينتفع به لنفسه ، وبذلك يمكن أن يوجه القانونان أعني : الانتخاب الطبيعي وتبعية المحيط ، فإن النوع لما كان تحت تأثير العوامل المضادة فإنما يمكنه أن يقاومها إذا كان قوي الوجود قادراً على الدفاع عن نفسه ، وكذلك الحال في افراد نوع واحد ، إنما يصلح للبقاء منها ما قوي وجوده قبال المنافيات والأضداد التي تتوجه إليه ، وهذا هو الانتخاب الطبيعي وبقاء الأمثل ، وكذا إذا اجتمعت عدة كثيرة من العوامل ثم اتحدت أكثرها أو تقاربت من حيث العمل فلا بد أن يتأثر منها الموجود الذي توسط بينها الأثر الذي يناسب عملها ، وهـ ذا هو تبعية المحيط.

ومما يجب أن يعلم: أن أمثال هذه النواميس أعني: تبعية المحيط وغيرها إنما

يؤثر فيما صح أن يؤثر، في عوارض وجود الشيء ولواحقه، وأما نفس الذات بأن يصير نوعاً آخر فلا، لكن القوم حيث كانوا لا يقولون بوجود الذات الجوهري بل يبنون البحث على أن كل موجود مجموع من العوارض المجتمعة الطارئة على المادة، وبذلك يمتاز نوع من نوع، وبالحقيقة لا نوع جوهري يباين نوعاً جوهرياً آخر، بل جميع الأنواع تتحلل إلى المادة الواحدة نوعاً المختلفة بحسب التراكيب المتنوعة، ومن هنا تراهم يحكمون بتبدل الأنواع وبتبعية المحيط أو تأثير سائر العوامل الطبيعية ولا يبالون بتبدل الذات فيها، وللبحث ذيل ممتد سيمر بك إن شاء الله تفصيل القول فه .

ونرجع إلى أول الكلام فنقول: ذكر بعض المفسرين: ان قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ الآية إشارة إلى قانوني تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي.

قال: ويقرر ذلك قوله تعالى: ﴿ أَذَنَ لَلذَينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهِمَ ظُلُمُوا وَانَ اللهُ عَلَى نَصِرِهُم لَقَدِيرِ الذَينَ أُخرِجُوا مِن ديارِهُم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ (١)، فهذا إشارة إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحق، وأنه ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل.

ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى: ﴿انزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال﴾(٢)، فهو يفيد ان سيول الحوادث وميزان التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع وتدفعه وتبقي ابليز (٦) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران، وابريز المصلحة التي يتحلى به الإنسان؛ انتهى .

<sup>(</sup>١) الحج: ٤١. (٢) الرعد: ١٧.

 <sup>(</sup>٣) الابليز: الطين الذي يأتي به النيل في أيام الطغيان، والابريـز الذهب الخـالص المصفى
 وهـما كلمتان معربتان أصلهما آب ليز أو آب ليس، وآب ريز.

أقول: أما ان قاعدة تنازع البقاء وكذا قاعدة الانتخاب الطبيعي ـ بالمعنى الذي مرّ بيانه ـ حق في الجملة ، وان القرآن يعتني بهما فلا كلام فيه، لكن هذين الصنفين اللذين أوردهما من الأيات غير مسوقين لبيان شيء من القاعدتين، فإن الصنف الأول من الأيات مسوق لبيان أن الله سبحانه غير مغلوب في إرادته، وان الحق وهو الـذي يرتضيه الله من المعارف الدينية غير مغلوب ، وان حامله إذا حمله على الحق والصدق لم يكن مغلوباً البتة ، وعلى ذلك يدل قـولهِ تعـالى أولاً: بأنهم ظلمـوا وإن الله على نصرهم لقدير، وقوله تعالى ثانياً: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ أن يقولوا ربنا الله ﴾، فإن الجملتين في مقام بيان أن المؤمنين سيغلبون أعداءهم لا لمكان التنازع وبقاء الأمثل الأقوى، فإن الأمثل والأقــوى عند الــطبيعة هــو الفرد القــوي في تجهيزه الطبيعي دون القوي من حيث الحق والأمثل بحسب المعنى ، بـل سيغلبون لأنهم مـظلومون ظلمـوا على قول الحق والله سبحـانه حق وينصـر الحق في نفسه ، بمعنىٰ أن الباطل لا يقدر على أن يدحض حجة الحق إذا تقابلا ، وينصر حامل الحق إذا كان صادقاً في حمله كما ذكره الله بقول : ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والخه، أي هم صادقون في قبولهم الحق وحملهم إيَّاه ثم ختم الكلام بقوله تعالى: ولله عاقبة الأمور، يشير به إلى عــدة ايات تفيد أن الكون يسير في طريق كماله إلى الحق والصدق والسعادة الحقيقية ، ولا ريب أيضاً في دلالة القرآن على أن الغلبة لله ولجنده البتة كما يدل عليه قوله: ﴿ كُتُبُ الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون (٢)، وقوله تعالى: ﴿والله غالب على أمره 🏕 (۳).

وكذا الآية الثانية التي أوردها أعني قوله تعالى: أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها والخ، مسوقة لبيان بقاء الحق وزهوق الباطل سواء كان على نحو التنازع كما في الحق والباطل اللذين هما معاً من سنخ الماديات والبقاء بينهما بنحو التنازع، أولم يكن على نحو التنازع والمضادة كما في الحق والباطل اللذين همابين الماديات والمعنويات فإن المعنى ، ونعني به الموجود المجرد عن المادة ، مقدم على المادة غير مغلوب في حال أصلاً ، فالتقدم والبقاء للمعنى على الصورة من غير تنازع، وكما

<sup>. (</sup>١) المجادلة: ٢١.

في الحقوالباطل اللذين هما معاً من سنخ المعنويات والمجردات، وقد قبال تعالى: هوعنت الوجوه للحي القيوم (١)، وقال تعالى: ﴿له ما في السموات والأرض كل له قانتون (٢)، وقال تعالى: ﴿وإن إلى ربك المنتهى (٣)، فهو تعالى، غالب على كل شيء، وهو الواحد القهار.

وأما الآيات التي نحن فيها أعني قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ الآية، فقد عرفت أنها في مقام الإشارة إلى حقيقة يتكي عليه الاجتماع الإنساني الذي به عمارة الأرض، وباختلاله يختل العمران وتفسد الأرض، وهي غريزة الاستخدام الذي جبّل عليه الإنسان، وتأديتها إلى التصالح في المنافع أعني التمدن والاجتماع التعاوني، وهذا المعنى وإن كان بعض أعراقه وأصوله التنازع في البقاء والانتخاب الطبيعي، لكنه مع ذلك هو السبب القريب الذي يقوم عليه عمارة الأرض ومصونيتها عن الفساد، فينبغي أن تحمل الآية التي تريد إعطاء السبب في عدم طروق الفساد على الأرض عليه لا على ما ذكر من القاعدتين.

وبعبارة أخرى واضحة: القاعدتان وهما التنازع في البقاء والانتخاب الطبيعي توجبان انحلال الكثرة وعودتها إلى الوحدة فإن كلاً من المتنازعين يريد بالنزاع إفناء الآخر وضم ماله من الوجود ومزاياه إلى نفسه، والطبيعة بالانتخاب تريد أن يكون الواحد الذي هو الباقي منهما أقواهما وأمثلهما، فنتيجة جريان القاعدتين فساد الكثرة وبطلانها وتبدلها إلى واحد أمثل، وهذا أمر ينافي الاجتماع والتعاون والاشتراك في الحياة الذي يطلبه الإنسان بفطرته ويهتدي إليه بغريزته وبه عمارة الأرض بهذا النوع، لا إفناء قوم منه قوماً، وأكل بعضهم بعضاً، والدفع الذي تعمر به الأرض ويصان عن الفساد هو الدفع الذي يدعو إلى الاجتماع والاتحاد المستقر على الكثرة والجماعة دون الدفع الذي يدعو إلى إبطال الاجتماع وإيجاد الوحدة المقنية للكثرة، فالقتال سبب لعمارة الأرض وعدم فسادها من حيث إنه يحيا به حقوق اجتماعية حيوية لقوم مستهلكين مستذلين لا من حيث يتشتت به المجمع ويهلك به العين ويمحى به الأثر، فافهم .

<sup>(</sup>١) طه: ١١١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٤٢.

# (بحث في التاريخ وما يعتني به القرآن منه)

التاريخ النقلي ونعني به ضبط الحوادث الكلية والجزئية بالنقل والحديث مما لم يزل الإنسان من أقدم عهود حياته وأزمان وجوده في الأرض مهتماً به، ففي كل عصر من الأعصار على ما نعلمه عدة من حفظته أو كتابه والمؤلفين فيه، وآخرون يعتورون ما ضبطه أولئك ويأخذون ما أتحفوهم به، والإنسان ينتفع به في جهات شتى من حياته كالاجتماع والاعتبار والقص والحديث والتفكه وأمور أخرى سياسية أو اقتصادية أو صناعية وغير ذلك .

وإنه على شرافته وكثرة منافعه لم يزل ولا يزال يعمل فيه عاملان بالفساد يوجبان انحرافه عن صحة الطبع وصدق البيان إلى الباطل والكذب:

أحدهما: أنه لا يزال في كل عصر محكوماً للحكومة الحاضرة التي بيدها القوة والقدرة يميل إلى إظهار ما ينفعها ويغمض عمّا يضرها ويفسد الأمر عليها، وليس ذلك إلا ما لا نشك فيه أن الحكومات المقتدرة في كل عصر تهتم بإفشاء ما تنتفع به من الحقائق وستر ما تستضر به أو تلبيسها بلباس تنتفع به أو تصوير الباطل والكذب بصورة الحق والصدق، فإن الفرد من الإنسان والمجتمع منه مفطوران على جلب النفع ودفع الخضرر بأي نحو أمكن ، وهذا أمر لا يشك فيه من له أدنى شعور يشعر به الأوضاع العامة الحاضرة في زمان حياته ويتأمل به في تاريخ الأمم الماضية والبعيدة .

وشانيهما: أن المتحملين للأخبار والناقلين لها والمؤلفين فيها جميعهم لا يخلون من إعمال الإحساسات الباطنية والعصبيات القومية فيما يتحملون منها أو يقضون فيها ، فإن حملة الأخبار في الماضين ، والحكومة في أعصارهم حكومة الدين ، كانوا منتحلين بنحلة ومتدينين كل بدين ، وكانت الإحساسات المذهبية فيهم قوية والعصبيات القومية شديدة فلا محالة كانت تداخل الأخبار التاريخية من حيث اشتمالها على أحكام وأقضية كما أن العصبية المادية والإحساسات القوية اليوم للحرية على الدين وللهوى على العقل يوجب مداخلات من أهل الأخبار اليوم نظير مداخلات على القدماء فيما ضبطوه أو نقلوه ، ومن هنا إنك لا ترى أهل دين ونحلة فيما ألف أو جمع من الأخبار أودع شيئاً يخالف مذهبه فما ضبطه أهل كل مذهب موافق لأصول مذهبه ،

وكذا الأمر في النقل اليوم لا ترى كلمة تاريخية عملته أيديهم إلا وفيه بعض التأييد للمذهب المادي .

على أن ههنا عوامل أخرى تستدعي فساد التاريخ ، وهو فقدان وسائل الضبط والأخذ والتحمل والنقل والتأليف والحفظ عن التغير والفقدان سابقاً وهذه النقيصة وإن ارتفعت اليوم بتقارب البلاد وتراكم وسائل الاتصال وسهولة نقل الأخبار والانتقال والتحول لكن عمّت البلية من جهة أخرى وهي: أن السياسة داخلت جميع شؤون الإنسان في حياته ، فالدنيا اليوم تدور مدار السياسة الفنية ، وبحسب تحولها تتحول الأخبار من حال إلى حال ، وهذا مما يوجب سوء الظن بالتاريخ حتى كاد أن يورده مورد السقوط ، ووجود هذه النواقص أو النواقض في التاريخ النقلي هو السبب أو عمدة السبب في اعراض العلماء اليوم عنه إلى تأسيس القضايا التاريخية على أساس الآثار الأرضية ، وهذا وإن سلمت عن بعض الاشكالات المذكورة كالأول مثلاً ، لكنها غير الاقضية ، وتصرف السياسة فيها إفشاء وكتماناً وتغييراً وتبديلاً ، فهذا حال التاريخ وما معه من جهات الفساد الذي لا يقبل الإصلاح أبداً .

ومن هنا يظهر: أن القرآن الشريف لا يعارض في قصصه بالتاريخ إذا خالفه ، فإنه وحي إلهي منزه عن الخطأ مبرىء عن الكذب، فلا يعارضه من التاريخ ما لا مؤمن له يؤمنه من الكذب والخطأ، فأغلب القصص القرآنية (كنفس هذه القصة قصة طالوت) يخالف ما يوجد في كتب العهدين، ولا ضير فيه فإن كتب العهدين لا تزيد على التواريخ المعمولة التي قد علمت كيفية تلاعب الأيدي فيها وبها، على أن مؤلف هذه القصة وهي قصة صموئيل وشارل بلسان العهدين، غير معلوم الشخص أصلاً، وكيف كان فلا نبالي بمخالفة القرآن لما يوجد منافياً له في التواريخ وخاصة في كتب العهدين، فالقرآن هو الكلام الحق من الحق عز اسمه .

على أن القرآن ليس بكتاب تاريخ ولا أنه يريد في قصصه بيان التاريخ على حد ما يرومه كتاب التاريخ، وإنما هو كلام إلهي مفرغ في قالب الوحي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ولذلك لا تراه يقص قصة بتمام أطرافها وجهات وقوعها، وإنما يأخذ من القصة نكات متفرقة يوجب الامعان والتأمل فيها حصول الغاية من عبرة أو حكمة أو موعظة أو غيرها. كما هو مشهود في هذه القصة قصة طالوت وجالوت

حيث يقول تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الْمَلا مِنْ بِنِي إسرائيل ﴾ ، ثم يقول: ﴿ وقال لَهم نبيهم: إِن آية وَلَا الله قَد بعث لَكُم طالوت مَلكا ﴾ ، ثم يقول: ﴿ وقال لَهم نبيهم: إِن آية ملكه ﴾ ، ثم يقول: ﴿ وقال لَهم نبيهم: إِن آية ملكه ﴾ ، ثم يقول: ﴿ وقلما برزوا لَجالوت ﴾ ، ومن المعلوم أن اتصال هذه الجمل بعضها إلى بعض في تمام الكلام يحتاج إلى قصة طويلة ، وقد نبهناك بمثله فيما مر من قصة البقرة ، وهو مطرد في جميع القصص المقتصة في القرآن ، لا يختص بالذكر منها إلا مواضع الحاجة فيها: من عبرة وموعظة وحكمة أو سنة إلهية في الأيام الخالية والأمم الدارجة ، قال تعالى: ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (٣) ، إلى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ (٣) ، إلى في ذلك من الآيات .

\* \* \*

تِلْكَ ٱلْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضِهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيْسَىٰ آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنِ ٱخْتَلُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزُقْنَاكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزُقْنَاكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزُقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ الْظَالِمُونَ (٢٥٤) .

#### (بیسان)

سياق هاتين الآيتين لا يبعد كل البعد من سياق الآيات السابقة التي كانت تأمر بالجهاد وتنـدب إلى الانفاق ثم تقص قصـة قتال طـالوت ليعتبـر به المؤمنـون ، وقد

<sup>(</sup>١) يوسف: ١١١. (٢) النساء: ٢٦.

ختمت القصة بقوله تعالى: ﴿وإنك لمن المرسلين﴾ الآية، وافتتحت هاتان الآيتان بقوله: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾، ثم ترجع إلى شأن قتال أمم الأنبياء بعدهم، وقد قال في القصة السابقة أعني قصة طالوت: ﴿أَلَم تَر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى﴾، قيداً، ثم ترجع إلى الدعوة إلى الانفاق من قبل أن يأتي يوم، فهذا كله يؤيد أن تكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السابقة، والجميع نازلة معاً.

وبالجملة الآية في مقام دفع ما ربما يتوهم: أن الرسالة وخاصة من حيث كونها مشفوعة بالآيات البينات الدائة على حقية الرسالة ينبغي أن يختم بها بلية القتال: إما من جهة أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية بإرسال الرسل وإيتاء الآيات البينات كان من الحري أن يصرفهم عن القتال بعد، ويجمع كلمتهم على الهداية فما هذه الحروب والمشاجرات بعد الأنبياء في أممهم وخاصة بعد انتشار دعوة الإسلام الذي يعد الاتحاد والاتفاق من أركان أحكامه وأصول قوانينه؟ وإما من جهة أن إرسال الرسل وإيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول على إيمان القلوب، والإيمان من الصفات القلبية التي لا توجد في القلب عنوة وقهراً فماذا يفيده القتال بعد استقرار النبوة؟ وهذا هو الاشكال الذي تقدم تقريره والجواب عنه في الكلام على آيات القتال.

والذي يجيب تعالى به: أن القتال معلول الاختلاف الذي بين الأمم إذ لـولا وجود الاختلاف لم ينجر أمر الجماعة إلى الاقتتال، فعلة الاقتتال الاختلاف الحاصل بينهم ولو شاء الله لم يوجد اختلاف فلم يكن اقتتال رأساً، ولو شاء لأعقم هذا السبب بعد وجوده لكن الله سبحانه يفعل ما يريد، وقد أراد جري الأمور على سنة الأسباب، فوجد الاختلاف فوجد القتال فهذا إجمال ما تفيده الآية .

قوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، إشارة إلى فخامة أمر الرسل وعلو مقامهم ولذلك جيء في الإشارة بكلمة تلك الدالة على الإشارة إلى بعيد، وفيه دلالة على التفضيل الإلهي الواقع بين الأنبياء عليهم السلام ففيهم من هو أفضل وفيهم من هو مفضل عليه، وللجميع فضل فإن الرسالة في نفسها فضيلة وهي مشتركة بين الجميع، ففيما بين الرسل أيضاً اختلاف في المقامات وتفاوت في الدرجات كما أن بين الذين بعدهم اختلافاً على ما يدل عليه ذبيل الآية إلا أن بين

الاختلافين قرقاً، فإن الاختلاف بين الأنبياء اختلاف في المقامات وتفاضل في الدرجات مع اتحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة ، واجتماعهم في مجمع الكمال وهو التوحيد، وهذا بخلاف الاختلاف الموجود بين أمم الأنبياء بعدهم فإنه اختلاف بالإيمان والكفر، والنفي والإثبات، ومن المعلوم أن لا جامع في هذا المنحو من الاختلاف، ولذلك فرق تعالى بينهما من حيث التعبير فسمى ما للأنبياء تفضيلاً ونسبه إلى نفسه ، وسمى ما عند الناس بالاختلاف ونسبه إلى أنفسهم، فقال في مورد الرسل فضلنا، وفي مورد أممهم اختلفوا.

ولما كان ذيل الآية متعرضاً لمسألة القتال مرتبطاً بها والآيات المتقدمة على الآية أيضاً راجعة إلى القتال بالأمر به والاقتصاص فيه لم يكن مناص من كون هذه القطعة من الكلام أعني قوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا﴾ إلى قوله: ﴿بروح القدس﴾ مقدمة لتبيين ما في ذيل الآية من قوله: ﴿ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ .

وعلى هذا فصدر الآية لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الـرسل عليهم السلام مقام تنمو فيه الخيرات والبركات ، وتنبع فيه الكمال ،السعادة ودرجات القربي والزلفي كالتكليم الإلهي وإيتاء البينات والتأييد بروح القدس ، وهذا المقام على ما فيه من الخير والكمال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم .

وبعبارة أخرى محصل معنى الآية أن الرسالة على ما هي عليه من الفضيلة مقام تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت إلى جانب منه وجدت فضلًا جديداً ، وكلما ملت إلى نحو من انحائه ألفيت غضاً طرياً ، وهذا المقام على ما فيه من البهاء والسناء والاتيان بالآيات البينات لا يتم به رفع الاختلاف بين الناس بالكفر والإيمان ، فإن هذا الاختلاف إنما يستند إلى أنفسهم ، فهم أنفسهم أوجدوا هذا الاختلاف كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلاً من بعد ما جاءهم بغياً بينهم ﴾(١) ، وقد مر بيانه في قوله تعالى : ﴿كان الناس أمة واحدة ﴾(٢) . ولو شاء الله لمنع من هذا القتال الواقع بعدهم منعاً تكوينياً ، لكنهم اختلفوا فيما بينهم بغياً وقد أجرى الله في سنة الايجاد سببية ومسببية بين الأشياء اختلفوا فيما بينهم بغياً وقد أجرى الله في سنة الايجاد سببية ومسببية بين الأشياء

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩.

والاختلاف من علل التنازع ، ولو شاء الله تعالى لمنع من هذا القتال منعاً تشريعياً أو لم يأمر به ، ولكنه تعالى أمر به وأراد بأمره البلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين .

وبالجملة القتال بين أمم الأنبياء بعدهم لا مناص عنه لمكان الاختلاف عن بغي ، والرسالة وبيناتها إنما تدحض الباطل وتزيل الشبه . وأما البغي واللجاج وما يشابههما من الردائل فلا سبيل إلى تصفية الأرض منها، وإصلاح النوع فيها إلا القتال، فإن التجارب يعطي أن الحجة لم تنجح وحدها قط إلا إذا شفع بالسيف ، ولذلك كان كلما اقتضت المصلحة أمر الله سبحانه بالقيام للحق والجهاد في سبيل الله كما في عهد إبراهيم وبني إسرائيل، وبعد بعثة رسول الله منتسل ، وقد مر بعض الكلام في هذا المعنى في تفسير آيات القتال سابقاً .

قوله تعالى: ﴿ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ﴾ ، في الجملتين التفات من الحضور إلى الغيبة ، والوجه فيه \_ والله أعلم \_ أن الصفات الفاضلة على قسمين : منها ما هو بحسب نفس منطول الاسم يدل على الفضيلة كالآيات البينات ، وكالتأييد بروح القدس كما ذكر لعيسى منطقة وإن هذه الخصال بنفسها غالية سامية ، ومنها : ما ليس كذلك ، وإنما يدل على الفضيلة ويستلزم المنقبة بواسطة الإضافة كالتكليم ، فإنه لا يعد في نفسه منقبة وفضيلة إلا أن يضاف إلى شيء فيكتسب منه البهاء والفضل كإضافته إلى الله عز اسمه ، وكذا رفع الدرجات لا فضيلة فيه بنفسه إلا أن يقال : رفع الله الدرجات مثلاً فينسب الرفع إلى الله ، إذا عرفت هذا علمت أن هذا هو الوجه في الالتفات من الحضور إلى الغيبة في اثنتين من الجمل الثلاث حيث قال تعالى : ﴿ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات ﴾ ، فحول وجه الكلام من التكلم إلى الغيبة في الجملتين الأوليين حتى إذا استوفى الغرض عاد إلى وجه الكلام الأول وهو التكلم فقال تعالى : ﴿ وآتينا عيسى ابن مريم ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في المراد من الجملتين من هو؟ فقيل: المراد بمن كلم الله موسى الشخه لقوله تعالى: ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾(١) ، وغيره من الآيات ، وقيل المراد به رسول الله محمد المنظمة لما كلمه الله تعالى ليلة المعراج حيث قرّبه إليه

<sup>(1)</sup> النساء: 178.

تقريباً سقطت به الوسائط جملة فكلمه بالوحي من غير واسطة ، قال تعالى : ﴿ ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾(١) ، وقيل المراد به الوحي مطلقاً لأن الوحي تكليم خفي ، وقد سماه الله تعالى تكليماً حيث قال: ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ﴾(٢) الآية ، وهذا الوجه لا يلائم من التبعيضية التي قي قوله تعالى : ﴿ منهم من كلم الله ﴾ .

والأوفق بالمقام كون المراد به موسى منتخب لأن تكليمه هو المعهود من كلامه تعالى النازل قبل هذه السورة المدنية ، قال تعالى : ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ إلى أن قبال: ﴿قبال بنا منوسى إني اصطفيت على النباس بسرسالاتي وبكلامي ﴾ (٣) ، وهي آية مكية فقد كان كون موسى مكلماً معهوداً عند نزول هذه الآية.

وكذا في قوله: ورفع بعضهم درجات، قيل المراد به محمد مَنْ الله رفع درجته في تفضيله على جميع الرسل ببعثته إلى كافة الخلق كما قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلاّ كافة للناس﴾(١)، ويجعله رحمة للعالمين كما قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين﴾(١)، ويجعله خاتماً للنبوة كما قال تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾(١)، وبإيتائه قرآناً مهيمناً على جميع الكتب وتبياناً لكل شيء ومحفوظاً من تحريف المبطلين، ومعجزاً باقياً ببقاء الدنيا كما قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لله لحافظون﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴿(١)، وباختصاصه بدين قيم على جميع مصالح الدنيا والأخرة، قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين يقوم على جميع مصالح الدنيا والأخرة، قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين القيم﴾(١١)، وقيل المراد به ما رفع الله من درجة غير واحد من الأنبياء كما يدل عليه قوله تعالى في نوح: ﴿سلام على نوح في العالمين﴾(١١)، وقوله تعالى في إبراهيم قوله تعالى في في ذوح في العالمين (١١)، وقوله تعالى في إبراهيم

(۱) النجم: ۱۰. (۵) الأنبياء: ۱۰۷. (۹) الحجر: ۹.

(٢) الشورى: ٥١. (٦) الأحزاب: ٤٠. (١٠) الإسراء: ٨٨.

(٣) الأعراف: ١٤.
 (٧) المائلة: ٤٨.
 (١١) الروم: ٣٤.

(٤) سبأ: ٢٨. (٨) النحل: ٨٩. (١٢) الصافات: ٧٩.

وكذا قيل: إن المراد بالرسل في الآية هم الذين اختصوا بالذكر في سورة البقرة كإبراهيم، وموسى، وعيسى، وعزير، وأرميا، وشموئيل، وداود، ومحمد مناته، وقد ذكر موسى وعيسى من بينهم وبقي الباقون، فالبعض المرفوع الدرجة هو محمد مناته، بالنسبة إلى الباقين، وقيل: لما كان المراد بالرسل في الآية هم الذين ذكرهم الله قبيل الآية في القصة وهم موسى، وداود، وشموئيل، ومحمد، وقد ذكر ما اختص به موسى من التكليم ثم ذكر رفع الدرجات وليس له إلا محمد مناته، ويمكن أن يوجه التصريح باسم عيسى على هذا القول: بأن يقال: ان الوجه فيه عدم سبق ذكره عنن فيمن ذكر من الأنبياء في هذه الأيات.

والذي ينبغي أن يقال: انه لا شك أن ما رفع الله به درجة النبي مسلامة مقصود في الآية غير أنه لا وجه لتخصيص الآية به ، ولا بمن ذكر في هذه الأيات أعني أرميا وشموئيل وداود ومحمد مسلمة ، ولا بمن ذكر في هذه السورة من الأنبياء فإن كل ذلك تحكم من غير وجه ظاهر، بل الظاهر من إطلاق الآية شمول الرسل لجميع الرسل عليهم السلام وشمول البعض في قوله تعالى : ﴿ ورفع بعضهم درجات ﴾ ، لكل من أنعم الله عليه منهم برفع الدرجة .

وما قيل: ان الأسلوب يقتضي كون المراد به محمد منه الله السياق في بيان العبرة للأمم التي تقتتل بعد رسلهم مع كون دينهم ديناً واحداً، والموجود منهم اليهود والنصارى والمسلمون فالمناسب تخصيص رسلهم بالذّكر، وقد ذكر منهم موسى وعيسى بالتفضيل في الآية، فتعين أن يكون البعض الباقي محمداً مناسب .

فيه : أن القرآن يقضي بكون جميع الرسل رسلاً إلى جميع الناس ، قال تعالى : ﴿لا نفرق بين أحد منهم ﴾ (١) ، فإتيان الرسل جميعاً بالأيات البينات كان ينبغي

(٥) النساء: ١٦٣.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤ . . . (٣) مريم: ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٧٦. (١) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٨٤.

أن يقطع دابر الفساد والقتال بين الذين بعدهم لكن اختلفوا بغياً بينهم فكان ذلك أصلاً يتفرع عليه القتال فأمر الله تعالى به حين تقتضيه المصلحة ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر المبطلين ، فالعموم وجيه في الآية .

### (كلام في الكلام)

ثم إن قوله تعالى: ﴿ منهم من كلم الله ﴾ ، يدل على وقوع التكليم منه لبعض الناس في الجملة ، أي أنه يدل على وقوع أمر حقيقي من غير مجاز وتمثيل وقد سمّاه الله في كتابه بالكلام ، وسواء كان هذا الاطلاق اطلاقاً حقيقياً أو إطلاقاً مجازياً ، فالبحث في المقام من جهتين :

الجهة الأولى: أن كلامه تعالى يدل على أن ما خص الله تعالى به أنبيائه ورسله من النعم التي تخفى على إدراك غيرهم من الناس مثل الوحي والتكليم ونزول الروح والملائكة ومشاهدة الآيات الإلهية الكبرى، أو أخبرهم به كالملك والشيطان واللوح والقلم وسائر الآيات الخفية على حواس الناس، كل ذلك أمور حقيقية واقعية من غير مجاز في دعاويهم مثل أن يسموا القوى العقلية الداعية إلى الخير ملائكة ، وما تلقيه هذه القوى إلى ادراك الإنسان بالوحي، والمرتبة العالية من هذه القوى وهي التي تترشح منها الأفكار الطاهرة المصلحة للاجتماع الإنساني بروح القدس والروح الأمين، والقوى الشهوية والغضبية النفسانية الداعية إلى الشر والفساد بالشياطين والجن ، والأفكار الرديئة المفسدة للاجتماع المصالح أو الموقعة لسيء العمل بالوسوسة والنزعة ، وهكذا .

فإن الآيات القرآنية وكذا ما نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة في كونهم لم يريدوا بها المجاز والتمثيل ، بحيث لا يشك فيه إلا مكابر متعسف ولا كلام لنا معه ، ولو جاز حمل هذه البيانات إلى أمثال هذه التجوزات جاز تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق الإلهية من غير استثناء إلى المادية المحضة النافية لكل ما وراء المادة ، وقد مر بعض الكلام في المقام في بحث الاعجاز . ففي مورد انتكليم الإلهي لا محالة أمر حقيقي متحقق يترتب عليه من الآثار ما يترتب على التكلمات الموجودة فيما بيننا .

توضيح ذلك: أنه سبحانه عبر عن بعض أفعاله بالكلام والتكليم كقوله تعالى:

﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ منهم من كلم الله ﴾ الآية ، وقد فسر تعالى هذا الاطلاق المبهم الذي في هاتين الآيتين وما يشبههما بقوله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ (٢) ، فإن الاستثناء في قوله تعالى : إلا وحياً «الخ» ، لا يتم إلا إذا كان التكليم المدلول عليه بقوله : ان يكلمه الله تكليماً حقيقة ، فتكليم الله تعالى للبشر تكليم لكن بنحو خاص ، فحد أصل التكليم حقيقة غير منفي عنه .

والذي عندنا من حقيقة الكلام: هو أن الإنسان لمكان احتياجه إلى الاجتماع والمدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا الاجتماع التعاوني، ومنها التكلم، وقد ألجأت الفطرة الإنسان أن يسلك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم، ويجعل الأصوات المؤلفة والمختلطة إمارات دالة على المعاني المكنونة في الضمير التي لا طريق إليها إلا من جهة العلائم الاعتبارية الوضعية، فالإنسان محتاج إلى التكلم من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهم إلا جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية، ولذلك كانت اللغات في وسعتها دائرة مدار الاحتياجات الموجودة، أعني: الاحتياجات التي تنبه لها الإنسان في حياته الحاضرة، ولذلك أيضاً كانت اللغات لا تزال تزيد وتسع بحسب تقدم الاجتماع في صراطه، وتكثر الحوائج الإنسانية في حياته الاجتماعية.

ومن هنا يظهر: أن الكلام أعني تفهيم ما في الضمير بالأصوات المؤتلفة الدالة عليه بالوضع والاعتبار إنما يتم في الإنسان وهو واقع في ظرف الاجتماع، وربما لحق به بعض أنواع الحيوان مما لنوعه نحو اجتماع وله شيء من جنس الصوت، (على ما نحسب) وأما الإنسان في غير ظرف الاجتماع التعاوني فلا تحقق للكلام معه، فلو كان ثم إنسان واحد من غير أي اجتماع فرض لم تمس الحاجة إلى التكلم قطعاً لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم والتفهم، وكذلك غير الإنسان مما لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعي والحياة المدنية كالملك والشيطان مثلاً.

فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه ، الدلالة

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥١.

الاعتبارية الوضعية ، فإنه تعالى أجل شأناً وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية ، أو يستكمل بالدعاوي الوهمية الاعتبارية وقد قال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾(١).

لكنه سبحانه فيما مرّ من قوله: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ﴿(٢) ، يثبت لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم وان نفى عنه المعنى العادي المعهود بين الناس، فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي لكنه بخواصه وآثاره ثابت له، ومع بقاء الأثر والغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع الإنسان نظير الذرع والميزان والمكيال والسراج والسلاح ونحو ذلك، وقد تقدم بيانه.

فقد ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة ، وهو سبحانه وإن بين لنا إجمالاً أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله ، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذي يسميه كلاماً يكلم به أنبيائه ما حقيقته؟ وكيف يتحقق؟ غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة والقائها في ذهن السامع .

وعلى هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء والإماتة والرزق والهداية والتوبة وغيرها فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحققه إلى تمامية الذات قبله لا كمثل العلم والقدرة والحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عين الذات، كيف ولا فرق بينه وبين سائر أفعاله التي تصدر عنه بعد فرض تمام الذات! وربما قبل الانطباق على الزمان قال تعالى: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿فحن نرزقكم وإياهم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿فحن نرزقكم وإياهم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿فالله موتوا ثم أحياهم كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿فالله عليه ما ليتوبوا ﴾ (١)، فالأيات كما ترى تفيد زمانية الكلام كما تفيد زمانية غيره

 <sup>(</sup>٢) الشورى: ٥١.
 (٥) البقرة: ٢٤٣.
 (٨) التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٣. (٦) الأنعام: ١٥١.

من الأفعال كالخلق والإماتة والاحياء والرزق والهداية والتوبة على حد سواء.

فهذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى، والبحث التفسيري المقصور على الآيات القرآنية في معنى الكلام، أما ما يقتضيه البحث الكلامي على ما اشتغل به السلف من المتكلمين أو البحث الفلسفي فسيأتيك نبأه.

واعلم: أن الكلام أو التكليم مما لم يستعمله تعالى في غير مورد الإنسان ، نعم الكلمة أو الكلمات قد استعملت في غير مورده ، قال تعالى : ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم ﴾(١) ، أريد به نفس الإنسان ، وقال تعالى : ﴿وكلمة الله هي العليا ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿وكلمة الله هي العليا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ما نفدت كلمات الله ﴾(١) ، وقد أريد بها القضاء أو نوع من الخلق على ما سيجيء الإشارة إليه .

وأما لفظ القول فقد عمّ في كلامه تعالى الإنسان وغيره ، فقال تعالى في مورد الإنسان: ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولمزوجك ﴿ ( ) ، وقال تعالى في مورد الملائكة: ﴿ وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ ( ) ، وقال أيضاً: ﴿ إِذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين ﴾ ( ) ، وقال في مورد إبليس ﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ ( ) ، وقال تعالى في غير مورد أولي العقل: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أثبنا طائعين ﴾ ( ) ، وقال تعالى: ﴿ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ ( ) ، وقال تعالى: ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ﴾ ( ) ، ويجمع الجميع على كثرة مواردها وتشتنها قوله تعالى: ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ ( ) ، وقوله تعالى: ﴿ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ ( ) ) .

والـذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى (حيث يستعمل القول في الموارد المذكورة مما له سمع وإدراك بالمعنى المعهود عندنا كالإنسان مثلًا، ومما سبيله

| (١) النساء: ١٧١ . | (٦) البقرة: ٣٠. | (١١) الأنبياء: ٦٩. |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| (٢) التوبة: ٤٠.   | (٧) مَن: ٧١.    | (۱۱) هود: ٤٤.٠     |
| (٣) الأنعام: ١١٥. | (٨) صَ: ٧٥.     | (۱۲) يَس: ۸۲       |
| (٤) لقمانُ: ٢٧ .  | (٩) فصلت: ١١.   | (۱۳) مریم: ۳۰.     |
| 11V - 1 (A)       |                 |                    |

التكوين وليس له سمع وإدراك بالمعنى المعهود عندنا كالأرض والسماء، وحيث إن الأيتين الأخيرتين بمنزلة التفسير لما يتقدمهما من الآيات) ان القول منه تعالى ايجاد أمر يدل على المعنى المقصود .

فأما في التكوينيات فنفس الشيء الذي أوجده تعالى وخلقه هو شيء مخلوق موجود، وهو بعينه قول له تعالى لدلالته بوجوده على خصوص إرادته سبحانه، فإن من المعلوم أنه إذا أراد شيئاً فقال له كن فكان ليس هناك لفظ متوسط بينه تعالى وبين الشيء، وليس هناك غير نفس وجود الشيء، فهو بعينه مخلوق وهو بعينه قوله ، كن ، فقوله في التكوينيات نفس الفعل وهو الإيجاد وهو الوجود وهو نفس الشيء.

وأما في غير التكوينيات كمورد الإنسان مثلاً فبإيجاده تعالى أمراً يوجب علماً باطنياً في الإنسان بأن كذا كذا ، وذلك إما بإيجاد صوت عند جسم من الأجسام ، أو بنحو آخر لا ندركه ، أو لا ندرك كيفية تأثيره في نفس النبي بحيث يوجد معه علم في نفسه بأن كذا كذا على حد ما مرّ في الكلام .

وكذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشيطان ، لكن يختص هذان النوعان وما شابههما لو كان لهما شبيه بخصوصية ، وهي أن الكلام والقول المعهود فيما بيننا إنما هو باستخدام الصوت أو الإشارة بضميمة الاعتبار الوضعي الذي يستوجبه فينا فطرتنا الحيوانية الاجتماعية ، ومن المعلوم (على ما يعطيه كلامه تعالى) ان الملك والشيطان ليس وجودهما من سنخ وجودنا الحيواني الاجتماعي وليس في وجودهما هذا التكامل التدريجي العلمي الذي يستدعي وضع الأمور الاعتبارية .

ويظهر من ذلك: أن ليس فيما بين الملائكة ولا فيما بين الشياطين هذا النوع من التفهيم والتفهم الذهني المستخدم فيه الاعتبار اللغوي والأصوات المؤلفة الموضوعة للمعاني ، وعلى هذا فلا يكون تحقق القول فيما بينهم أنفسهم نظير تحققه فيما بيننا أفراد الإنسان بصدور صوت مؤلف تأليفاً لفظياً وضعياً من فم مشقوق ينضم إليها إليه أعضاء فعالة للصوت من واحد ، والتأثر من ذلك بإحساس أذن مشقوق ينضم إليها أعضاء آخذة للصوت المقروع من واحد آخر وهو ظاهر ، لكن حقيقة القول موجودة فيما بين نوعيهما بحيث يترتب عليه أثر القول وخاصته ، وهو فهم المعنى المقصود فيما بين نوعيهما بحيث والشياطين قول لا كنحو قولنا، وكذا بين الله سبحانه وبينهم وإدراكه ، فبين الملائكة أو الشياطين قول لا كنحو قولنا، وكذا بين الله سبحانه وبينهم قول لا بنحو إيجاد الصوت واللفظ الموضوع وإسماعه لهم كما سمعت .

وكذلك القول في ما ينسب إلى نوع الحيوانات العجم من القول في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿قالت نملة يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنباً يقين ﴾(١)، وكذا ما يذكر فيه من قول الله تعالى ووحيه إليهم كقوله تعالى: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ﴾(١).

وهناك ألفاظ أخر ربما استعمل في معنى القول والكلام أو ما يقرب من معناهما كالوجي، قال تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينا إليك كما أُوحِينا إلى الذين من قبلك﴾(٤)، والإلهام، قال تعالى: ﴿وتفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها﴾(٩) والنبأ، قال تعالى: ﴿قال نبأني العليم الخبير﴾(١)، والقص، قال تعالى: ﴿يقص الحق﴾(٧)، والقول في جميع هذه الألفاظ من حيث حقيقة المعنى هو الذي قلناه في أول الكلام من لزوم تحقق أمر حقيقي معه يترتب عليه أثر القول وخاصته سواء علمنا بحقيقة هذا الأمر الحقيقي المتحقق بالضرورة أو لم نعلم بحقيقته تفصيلاً، وفي الوحي خاصة كلام سيأتي التعرض له في سورة الشورى إن شاء الله .

وأما اختصاص بعض الموارد ببعض هذه الألفاظ مع كون المعنى المشترك المذكور موجوداً في الجميع كتسمية بعضها كلاماً وبعضها قولاً وبعضها وحياً مثلاً لا غير فهو يدور مدار ظهور انطباق العناية اللفظية على المورد ، فالقول يسمى كلاماً نظراً إلى السبب الذي يفيد وقوع المعنى في الذهن ولـذلك سمي هذا الفعل الإلهي في مورد بيان تفضيل الأنبياء وتشريفهم كلاماً لأن العناية هناك إنما هو بالمخاطبة والتكليم ، ويسمى قولاً بالنظر إلى المعنى المقصود إلقائه وتفهيمه ولذلك سمي هذا الأمر الإلهي في مورد القضاء والقدر والحكم والتشريع ونحو ذلك قولاً كقوله تعالى: ﴿قال فالحق والحق أقول لأملان ﴾ (^) ، ويسمى وحياً بعناية كونه خفياً عن غير الأنبياء ولذلك عبر في موردهم عليهم السلام بالوحي كقوله: ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الذين من قبلك ﴾ (٩) الأية .

الجهة الثانية: وهي البحث من جهة كيفية الاستعمال فقد عرفت أن مفردات

|                  | artista con the artista con the |                |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| (٧) الأنعام: ٥٧. | (٤) النساء: ١٦٣ .               | (١) النمل: ١٨. |
|                  |                                 | 0 ()           |

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢٢. (٥) الشمس: ٨. (٨) صَ: ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) النحل: ٦٨.
 (١) النساء: ١٦٣.

اللغة إنما انتقل الإنسان إلى معانيها ووضع الألفاظ بحذائها واستعملها فيها في المحسوسات من الأمور الجسمانية ابتداءً ثم انتقل تدريجاً إلى المعنوبات، وهذا وإن أوجب كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعنى المعقول استعمالًا مجازياً ابتداءً لكنه سيعود حقيقة بعد استقرار الاستعمال وحصول التبادر، وكـذلك تـرقى الاجتماع وتقـدم الإنسان في المـدنية والحضـارة، يوجب التغيـر في الوسائل التي ترفع حاجته الحيوية، والتبدل فيها دائماً مع بقاء الاسماء، فالاسماء لا تزال تتبدل مصاديق معانيها مع بقاء الاغراض المرتبة، وذلك كما أن السراج في أول ما تنبه الإنسان لإمكان رفع بعض الحواثج به كان مثلًا شيئاً من الدهن أو الدهنيات مع فتيلة متصلة بها في ظرف يحفظها فكانت تشتعل الفتيلة للاستضاءة بالليل ، فركبته الصناعة على هذه الهيئة أولاً وسمّاه الإنسان بالسراج ، ثم لم يزل يتحول طوراً بعد طور ، ويركب طبقاً عن طبق ، حتى انتهت إلى هذه السرج الكهربائية التي لا يوجد فيها ومعها شيء من أجزاء السراج المصنوع أولاً ، الموضوع بحذائه لفظ السراج من دهن وفتيلة وقصعة خزفية أو فلزية، ومع ذلك نحن نطلق لفظ السراج عليها وعلى سائر أقسام السراج على حد سواء، ومن غير عناية، وليس ذلك إلاّ أن الغاية والغـرض من السراج أعني الأثــر المقصود منه المترتب على المصنوع أولاً يترتب بعينه على المصنوع أخيراً من غير تفاوت، وهو الاستضاءة، ونحن لا نقصد شيئاً من وسائل الحياة ولا نعرفها إلا بغايتها في الحياة وأثرها المترتب، فحقيقة السراج ما يستضاء بضوئه بالليل، ومع بقاء هذه الخاصة والأثر يبقى حقيقة السراج ويبقى اسم السراج على حقيقة معناه من غير تغير وتبدل، وإن تغير الشكل أحياناً أو الكيفية أو الكمية أو أصل أجزاء الذات كما عرفت في المشال، وعلى هذا: فالملاك في بقاء المعنى الحقيقي وعدم بقائه بقاء الأثر المطلوب من الشيء على ما كان من غير تغير، وقلما يوجد اليوم في الأمور المصنوعة ووسائل الحياة ـ وهي ألوف وألوف ـ شيء لم يتغير ذاته عما حدث عليه أولاً، غير أن بقاء الأثر والخاصة أبقى لكل واحد منها اسمه الأول الذي وضع له. وفي اللغات شيء كثير من القسم الأول وهو اللفظ المنقول من معنى محسوس إلى معنى معقول بعثر عليه المتتبع البصير .

فقد تحصل أن استعمال الكلام والقول فيما مرّ مع فرض بقاء الأثـر والخاصـة استعمال حقيقي لا مجازي .

فظهر من جميع ما بيّناه: أن إطلاق الكلام والقول في مورده تعالى يحكي عن

أمر حقيقي واقعي، وانه من مراتب المعنى الحقيقي لهانين اللفظتين وإن اختلف من حيث المصداق مع ما عندنا من مصداق الكلام، كما أن سائر الألفاظ المشتركة الاستعمال بيننا وبينه تعالى كالحياة والعلم والإرادة والاعطاء كذلك .

واعلم: أن القول في معنى رفع الدرجات من قوله تعالى: ﴿ورفع بعضهم درجات﴾، من حيث اشتماله على أمر حقيقي واقعي غير اعتباري، كالقول في معنى الكلام بعينه فقد توهم أكثر الباحثين في المعارف الدينية ان ما اشتملت عليه هذه البيانات أمور اعتبارية ومعاني وهمية نظير ما يوجد بيننا معاشر أهل الاجتماع من الإنسان من مقامات الرئاسة والزعامة والفضيلة والتقدم والتصدر ونحو ذلك ، فلزمهم أن يجعلوا ما يرتبط بها من الحقائق كمقامات الآخرة من جنة ونار وسؤال وغير ذلك مرتبطة مترتبة نظير ترتب الآثار الخارجية على هذه المقامات الاجتماعية الاعتبارية، أي إن الرابطة بين المقامات المعنوية المذكورة وبين النتائج المترتبة عليها رابطة الاعتبار والوضع ، ولزمهم ـ اضطراراً ـ كون جاعل هذه الروابط وهو الله تعالى وتقدس، محكوماً بالآراء الاعتبارية ومبعوناً عن الشعور الوهمي كالإنسان الواقع في وتقدس، محكوماً بالآراء الاعتبارية ومبعوناً عن الشعور الوهمي كالإنسان الواقع في القول باختصاص المقربين من أنبيائه وأوليائه بالكمالات الحقيقية المعنوية التي تثبتها لهم ظواهر الكتاب والسنة إلا أن تنسلخ عن حقيقتها وترجع إلى نحو من الاعتباريات .

قوله تعالى : ﴿ وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس﴾، رجوع إلى أصل السياق وهو التكلم دون الغيبة كما مرّ .

والوجه في التصريح باسم عيسى مع عدم ذكر غيره من الرسل في الآية: ان ما ذكره له على المنظرة من جهات التفضيل وهو إيتاء البينات، والتأييد بروح القدس مشترك بين الرسل جميعاً ليس مما يختص ببعضهم دون بعض، قال تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا﴾(١)، لكنهما في عيسى بنحو خاص، فجميع آياته كإحياء الموتى وخلق الطير بالنفخ وإبراء الأكمه والأبرص، والاخبار عن المغيبات كانت أموراً متكئة على

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٥. (٢) النحل: ٢٠.

٣٢٦ ..... الجزء الثالث

الحياة مترشحة عن الروح، فلذلك نسبها إلى عيسى عليه وصرح باسمه إذ لولا التصريح لم يدل على كونه فضيلة خاصة كما لو قيل: وآتينا بعضهم البينات وأيدناه بروح القدس، إذ البينات وروح القدس كما عرفت مشتركة غير مختصة، فلا يستقيم نسبتها إلى البعض بالاختصاص إلا مع التصريح باسمه ليعلم أنها فيه بنحو خاص غير مشترك تقريباً، على أن في اسم عيسى عليه خاصة أخرى وآية بينة وهي: انه ابن مريم لا أب له، قال تعالى: ﴿وجعلناها وابنها آية للعالمين﴾(١)، فمجموع الابن والأم آية بينة إلهية وفضيلة اختصاصية أخرى .

قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله ما اقتنل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ العدول إلى الغيبة ثانياً لأن المقام مقام إظهار أن المشيئة والإرادة الربانية غير مغلوبة ، والقدرة غير باطلة ، فجميع الحوادث على طرفي إثباتها ونفيها غير خارجة عن السلطنة الإلهية ، وبالجملة وصف الألوهية هي التي تنافي تقيد القدرة وتوجب إطلاق تعلقها بطرفي الإيجاب والسلب فمست حاجة المقام إلى إظهار هذه الصفة المتعالية أعني الألوهية للذكر ، فقيل: ولو شاء الله ما اقتتل ، ولم يقل: ولو شئنا ما اقتتل ، وهذا هو الوجه أيضاً في قوله تعالى في ذيل الآية : ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ﴾ ، وقوله : ﴿ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ ، وهو الوجه أيضاً في العدول عن الاضمار إلى الإظهار .

قوله تعالى: ﴿ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر﴾، نسب الاختلاف إليهم لا إلى نفسه لأنه تعالى ذكر في مواضع من كلامه: أن الاختلاف بالإيمان والكفر وسائر المعارف الأصلية المبينة في كتب الله النازلة على أنبيائه إنما حدث بين الناس بالبغي، وحاشا أن ينتسب إليه سبحانه بغي أو ظلم.

قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾، أي ولو شاء الله لم يؤثر الاختلاف في استدعاء القتال ولكن الله يفعل ما يريـد وقد أراد أن يؤثر هذا الاختلاف في سوقه الناس إلى الاقتتال جرياً على سنة الأسباب .

ومحصل معنى الآية والله العالم: ان الرسل التي أرسلوا إلى الناس عباد لله مقربون عند ربهم، مرتفع عن الناس أفقهم وهم مفضل بعضهم على بعض على ما

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩١.

لهم من الأصل الواحد والمقام المشترك، فهذا حال الرسل وقد أتوا للناس بآيات بينات أظهروا بها الحق كل الإظهار وبينوا طريق الهداية أتم البيان، وكان لازمه أن لا ينساق الناس بعدهم إلا إلى الوحدة والألفة والمحبة في دين الله من غير اختلاف وقتال لكن كان هناك سبب آخر أعقم هذا السبب، وهو الاختلاف عن بغي منهم وانشعابهم إلى مؤمن وكافر، ثم التفرق بعد ذلك في سائر شؤون الحياة والسعادة، ولو شاء الله لأعقم هذا السبب أعني الاختلاف فلم يوجب الاقتتال وما اقتتلوا، ولكن لم يشأ وأجرى هذا السبب كسائر الأسباب والعلل على سنة الأسباب التي أرادها الله في عالم الصنع والايجاد، والله بيفعل ما يريد.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا الفقوا﴾ «الخ»، معناه واضح وفي ذيل الآية دلالة على أن الاستنكاف عن الانفاق كفر وظلم .

## (بحث روائي)

في الكافي عن الباقر على في قوله تعالى: ﴿ تلك الرسل فضلنا ﴿ النَّهِ النَّهِ النَّهِ مَنْ اللَّهِ النَّهِ مَنْ اللهُ اللَّهِ النَّا ومنهم من هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

وفي تفسير العياشي عن أصبغ بن نباتة ، قال: كنت واقفاً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عضف يوم الجمل فجاء رجل حتى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كبر القوم وكبرنا ، وهلل القوم وهللنا ، وصلى القوم وصلينا ، فعلى ما نقاتلهم ؟! فقال عضف : على هذه الآية : وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ﴾ - فنحن الذين من بعدهم - ﴿ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبة ، ثم حمل فقاتل حتى قتل - رحمه الله -

أقول: وروى هذه القصة المفيد والشيخ في أماليهما والقمي في تفسيره، والسرواية تبدل على أنه من الكفر الخاص الرواية تبدل على أنه من الحفر الخاص المصطلح الذي له أحكام خماصة في البدين، فإن النقبل المستفيض وكذا التباريخ

يشهدان أنه على الكفار من غير أهل الكتاب ولا معاملة أهل الكتاب ولا معاملة أهل الكتاب ولا معاملة أهل الردة من الدين، فليس إلا أنه عدهم كافرين على الباطن دون الظاهر، وقد كان على يقول: أقاتلهم على التأويل دون التنزيل.

وظاهر الآية يساعد هذا المعنى، فإنه يدل على أن البينات التي جاءت بها الرسل لم تنفع في رفع الافتتال من الذين من بعدهم لمكان الاختلاف المستند إليهم أنفسهم فوقوع الاختلاف مما لا تنفع فيه البينات من الرسل بل هو مما يؤدي إليه الاجتماع الإنساني الذي لا يخلو عن البغي والظلم، فالآية في مساق قوله تعالى: ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ﴿(١)، وقوله تعالى: ﴿وكان الناس أمة واحدة ﴾ إلى أن قال: ﴿وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ﴾(١)، كل ذلك يدل على أن الاختلاف في الكتاب وهو الاختلاف في الدين ربك ﴿(١) كل ذلك يدل على أن الاختلاف في الكتاب وهو الاختلاف في الدين بين أتباع الأنبياء بعدهم مما لا مناص عنه، وقد قال تعالى في خصوص هذه الأمة: ﴿وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾(١)، وقال تعالى مهجوراً وفي مطاوي الآيات تصريحات وتلويحات بذلك .

وأما ان ذيل هذا الاختلاف منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة ، فالمعتمد من التاريخ والمستفيض أو المتواتر من الأخبار يدل على أن الصحابة أنفسهم كان يعامل بعضهم مع بعض في الفتن والاختلافات الواقعة بعد رسول الله والمراب هذه المعاملة ، من غير أن يستثنوا أنفسهم من ذلك استناداً إلى عصمة أو بشارة أو اجتهاد أو استثناء من الله ورسوله ، والزائد على هذا المقدار من البحث لا يناسب وضع هذا الكتاب .

وفي أمالي المفيد عن أبي بصير قال: سمعت أباً عبدالله على يقول: لم يزل الله جلّ اسمه عالماً بذاته ولا معلوم، ولم يزل قادراً بـذاته ولا مقدور، قلت: \_ جعلت

(٥) الفرقان : ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۹. (۳) هود: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٣.

فداك ـ فلم يزل متكلماً؟ قال: الكلام محدث، كان الله عز وجل وليس بمتكلم ثم أحدث الكلام.

وفي الاحتجاج عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل أبو قرة المحدث عن الرضا على النف فقال : أخبرني \_ جعلت فداك \_ عن كلام الله لموسى فقال : الله أعلم بأي لسان كلمه بالسويانية أم بالعبرانية فأخذ أبو قرة بلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا اللسان فقال أبو الحسن علية : سبحان الله عمّا تقول ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون ولكنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا كمثله قائل فاعل ، قال : كيف؟ قال : كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق ، ولا يلفظ بشق فم ولسان ، ولكن يقول له كن فكان ، بمشيئته ما خاطب به موسى من الأمر والنهي من غير تردد في نفس \_ الخبر \_ .

وفي نهج البلاغة في خطبة له عليه: متكلم لا بروية ، مريد لا بهمة ؛ الخطية .

وفي النهج أيضاً في خطبة له ﷺ: الذي كلَّم موسى تكليماً ، وأراه من آياته عظيماً ، بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات ؛ الخطبة .

أقول : والأخبار المروية عن أئمة أهل البيت في هذا المعنى كثيرة، وهي مطبقة على أن كلامه تعالى الذي يسميه الكتاب والسُنّة كلاماً صفة فعل لا صفة ذات .

# ( بحث فلسفي )

ذكر الحكماء: أن ما يسمى عند الناس قولاً وكلاماً وهو نقل الإنسان المتكلم ما في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى ، فإذا قرع سمع المخاطب أو السامع نقل المعنى الموضوع له الذي في ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب أو السامع ، فحصل بذلك الغرض منه ، وهو التفهيم والتفهم ، قالوا: وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفي مضمر ، وأما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان ومروره من طريق الحنجرة واعتماده على مقاطع الفم وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعاً لا أزيد عدداً أو أقبل مما ركبت عليه أسماعنا، فهذه

خصوصيات تـابعة للمصـاديق وليست بـدخيلة في حقيقـة المعنى الـذي يتقـوم بهـا الكلام .

فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام، وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام كما أن إشارتك بيدك: أن اقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول ، وكذا الوجودات الخارجية لما كانت معلولة لعللها ، ووجود المعلول لمسانخته وجود علته وكونه رابطاً متنزلاً له يحكي بوجوده وجود علته، ويدل بذاته على خصوصيات ذات علته الكامنة في نفسها لولا دلالة المعلول عليها. فكل معلول بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها وكمالاتها، ومجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلمات علته، فكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علته الفياضة، وكل مجموع منها، ومجموع العالم الامكاني كلام الله سبحانه يتكلم به فيظهر المكنون من كمال أسمائه وصفاته، فكما أنه تعالى خالق للعالم والعالم مخلوقه فيظهر المكنون من كمال أسمائه وصفاته، فكما أنه تعالى خالق للعالم والعالم مخلوقه فيظهر المكنون من كمال أسمائه وصفاته، فكما أنه تعالى خالق للعالم والعالم مخلوقه

بل الدقة في معنى الدلالة على المعنى يوجب القول بكون الذات بنفسه دالاً على نفسه، فإن الدلالة بالآخرة شأن وجودي ليس ولا يكون لشيء بنحو الأصالة إلا لله وبالله سبحانه، فكل شيء دلالته على بارثه، وموجده فرع دلالة ما منه على نفسه ودلالته لله بالحقيقة، فالله سبحانه هو الدال على نفس هذا الشيء الدال، وعلى دلالته لغيره. فهو سبحانه هو الدال على ذاته بذاته وهو الدال على جميع مصنوعاته فيصدق على مرتبة الفعل الكلام بالتقريب المتقدم، فقد على مرتبة الفعل الكلام بالتقريب المتقدم، فقد تحصل بهذا البيان أن من الكلام ما هو صفة الذات وهو الذات من حيث دلالته على الذات، ومنه ما هو صفة الفعل، وهو الخلق والإيجاد من حيث دلالة الموجود على ما عند موجده من الكمال.

أقول: ما نقلنا عنهم على تقدير صحته لا يساعد عليه اللفظ اللغوي، فإن الذي أثبته الكتاب والسنة هو أمثال قوله تعالى: ﴿ منهم من كلم الله ﴾ ، وقوله: ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ، وقوله: ﴿ قال الله يا عيسى ﴾ ، وقوله: ﴿ وقلنا يا آدم ﴾ ، وقوله: ﴿ إنا أوحينا إليك ﴾ ، وقوله: ﴿ ونبأني العليم الخبير ﴾ ، ومن المعلوم أن الكلام والقول بمعنى عين الذات لا ينطبق على شيء من هذه الموارد .

وأعلم أن بحث الكلام من أقدم الأبحاث العلمية التي اشتغلت به الباحثون من

المسلمين (وبذلك سمي علم الكلام به) وهي أن كلام الله سبحانـه هل هـو قديم أو حادث ؟

ذهبت الأشاعرة إلى القدم غير أنهم فسروا الكلام بأن المراد بالكلام هو المعاني الذهنية التي يدل عليها الكلام اللفظي، وتلك المعاني علوم الله سبحانه قائمة بذاته قديمة بقدمه، وأما الكلام اللفظي وهو الأصوات والنغمات فهي حادثة زائدة على الذات بالضرورة.

وذهبت المعتزلة إلى الحدوث غير أنهم فسروا الكلام بالألفاظ الدالة على المعنى التام دلالة وضعية فهذا هو الكلام عند العرف، قالوا: وأما المعاني النفسية التي تسميه الأشاعرة كلاماً نفسياً فهي صور علمية وليست بالكلام .

وبعبارة أخرى: إنا لا نجد في نفوسنا عند التكلم بكلام غير المفاهيم الـذهنية التي هي صور علمية فإن أريد بالكلام النفسي ذلك كان علماً لا كلاماً، وإن أريد به أمر آخر وراء الصورة العلمية فإنا لا نجد وراءها شيئاً بالوجدان، هذا.

وربما أمكن أن يورد عليه بجواز أن يكون شيء واحد بجهتين أو باعتبارين مصداقاً لصفتين أو أزيد وهو ظاهر، فلم لا يجوز أن تكون الصورة الذهنية علماً من جهة كونه علماً يمكن إفاضته للغير؟.

أقول: والذي يحسم مادة هذا النزاع من أصله أن وصف العلم في الله سبحانه بأي معنى أخذناه، أي سواء أخذ علماً تفصيلياً بالذات وإجمالياً بالغير، أو أخذ علماً تفصيلياً بالذات وبالغير في مقام الذات، وهذان المعنيان من العلم الذي هو عين الذات، أو أُخذ علماً تفصيلياً بعد الذات، أو أُخذ علماً تفصيلياً بعد الإيجاد وبعد الذات موعد الذات معنع تصاويره علم حضوري غير الإيجاد وبعد الذات جميعاً، فالعلم الواجبي على جميع تصاويره علم حضوري غير حصولي. والذي ذكروه وتنازعوا عليه إنما هو من قبيل العلم الحصولي الذي يرجع الى وجود مفاهيم ذهنية مأخوذة من الخارج بحيث لا يترتب عليها آثارها الخارجية فقد أقمنا البرهان في محلة: ان المفاهيم والماهيات لا تتحقق إلا في ذهن الإنسان أو ما قاربه جنساً من أنواع الحيوان التي تعمل الاعمال الحيوية بالحواس الظاهرة والإحساسات الباطنة.

وبالجملة : فالله سبحانه أجل من أن يكون له ذهن يذهن به المفاهيم

والماهيات الاعتبارية مما لا ملاك لتحقيقه إلا الوهم فقط نظير مفهوم العدم والمفاهيم الاعتبارية في ظرف الاجتماع ، ولو كان كذلك لكان ذاته المقدسة محلاً للتركيب ، ومعرضاً لحدوث الحوادث ، وكلامه محتملاً للصدق والكذب إلى غير ذلك من وجوه الفساد تعالى عنها وتقدس .

وأما معنى علمه بهذه المفاهيم الواقعة تحت الألفاظ فسيجيء إن شاء الله بيانه في موضع يليق به .

آللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ آلْحَيُّ آلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمُ لَهُ مَا فِي آلْسَّمُوَاتِ وَمَا فِي آلاَّرْضِ مَنْ ذَا آلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كَرْسِيَّهُ ٱلْسَمْ وَاتِ وَآلاً رُضَ وَلاَ يَودُهُ حِفْ ظُهُمَا وَهُ وَ ٱلْعَلِيُّ لَكُورُسِيَّهُ ٱلْسَمْ وَاتِ وَآلاً رُضَ وَلاَ يَودُهُ حِفْ ظُهُمَا وَهُ وَ ٱلْعَلِيُ الْعَظِيْمُ (٣٥٥).

#### (بيسان)

قوله تعالى : ﴿ آلله لا إِلَه إِلاَّ هو الحي القيوم ﴾ ، قـد تقدم في سـورة الحمد بعض الكلام في لفظ الجلالة ، وانه سواء أخذ من أله الرجل بمعنى تاه ووله أو من أله بمعنى عبد فلازم معناه الذات المستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل التلميح .

وقد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: ﴿لا إِلَّهُ إِلاَ هُو﴾ ، في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحَدُ ﴾ (١) ، وضمير هو وإن رجع إلى اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما كان علماً بالغلبة يدل على نفس الذات من حيث إنه ذات وإن كان مشتملًا علي بعض المعاني الوصفية التي يلمح باللام أو بالإطلاق إليها ، فقوله : ﴿ لا إِلَّهُ إِلا هُو ﴾ ، يدل على نفي حق الثبوت عن الآلهة التي تثبت من دون الله .

وأما اسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة على وزان سائـر الصفات المشبهـة في دلالتها على الدوام والثبات .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٣.

والناس في بادىء مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين: قسم منها لا يختلف حاله عند الحس ما دام وجوده ثابتاً كالأحجار وسائر الجمادات، وقسم منها ربما تغيرت حاله وتعطلت قواه وأفعاله مع بقاء وجودها على ما كان عليه عند الحس، وذلك كالإنسان وسائر أقسام الحيوان والنبات، فإنا ربما نجدها تعطلت قواها ومشاعرها وأفعالها ثم يطرأ عليها الفساد تدريجاً، وبذلك أذعن الإنسان بأن هناك وراء الحواس أمراً آخر هو المبدأ للإحساسات والإدراكات العلمية والأفعال المبتنية على العلم والإرادة وهو المسمى بالحياة ويسمى بطلانه بالموت، فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة.

وقد ذكر الله سبحانه هذه الحياة في كلامه ذكر تقرير لها، قال تعالى: ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها﴾(١)، وقال تعالى: ﴿إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿وما يستوي الاحياء ولا الأموات﴾(٣)، وقال تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾(٤)، فهذه تشمل حياة أقسام الحي من الإنسان والحيوان والنبات.

وكذلك القول في أقسام الحياة، قال تعالى: ﴿ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها﴾(°)، وقال تعالى: ﴿ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾(``)، والاحياءان المذكوران يشتملان على حياتين: إحداهما: الحياة البرزخية، والثانية: الحياة الآخرة، فللحياة أقسام كما للحي أقسام.

والله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا يعدها في مواضع كثيرة من كلامه شيئاً رديئاً هيناً لا يعبأ بشأنه كقوله تعالى: ﴿وَمَا الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾(٧)، وقوله تعالى: ﴿تبغون عرض الحياة الدنيا﴾(٩)، وقوله تعالى: ﴿ترب زينة الحياة الدنيا﴾(٩)، وقوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾(١٠)، وقوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾(١٠)، وقوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعاً والمتاع ما يقصد لغيره، وعدها عرضاً والعرض ما يعترض ثم يزول، وعدها زينة

| (٩) الكهف: ٢٨. | (٥) يونس: ٧. | (١) الحديد: ١٧. |
|----------------|--------------|-----------------|

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٣٩. (٦) المؤمن: ١١. (١٠) الأنعام: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٢٢. (٧) الرعد: ٢٦ . (١١) الحديد: ٢٠.

 <sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٠.
 (٨) النساء: ٩٤.

والزينة هو الجمال الذي يضم على الشيء ليقصد الشيء لأجله فيقع غير ما قصد ويقصد غير ما وقع، وعدها لهواً واللهو ما يلهبك ويشغلك بنفسه عمّا يهمك، وعدها لعباً واللعب هو الفعل الذي يصدر لغاية خيالية لا حقيقية، وعدها متاع الغرور وهو ما يغر به الإنسان.

ويفسر جميع هذه الآيات ويوضحها قوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾ (١) ، يبين أن الحياة الدنيا إنما تسلب عنها حقيقة الحياة أي كمالها في مقابل ما تثبت للحياة الآخرة حقيقة الحياة وكمالها، وهي الحياة التي لا موت بعدها، قال تعالى: ﴿آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ﴾ (١) ، فلهم في حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الموت، ولا يعترضهم نقص في العيش وتنغص، لكن الأولى من الوصفين أعني الأمن هو الخاصة الحقيقية للحياة الضرورية له .

فالحياة الأخروية هي الحياة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طرو الموت عليها بخلاف الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه مع ذلك أفاد في آيات أخر كثيرة أنه تعالى هو المفيض للحياة الحقيقية الأخروية والمحيى للإنسان في الأخرة، وبيده تعالى أزمة الأمور، فأفاد ذلك أن الحياة الأخروية أيضاً مملوكة لا مالكة ومسخرة لا مطلقة أعني أنها إنما ملكت خاصتها المذكورة بالله لا بنفسها.

ومن هنا يظهر أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها ولا يتصور ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحي غير عارضة لها ولا طارئة عليها بنمليك الغير وإفاضته ، قال تعالى : ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾ (٤) ، وعلى هذا فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة ، وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدر بالذات .

ومن هنا يعلم: أن القصر في قوله تعالى : ﴿هُو الَّحِي لَا إِلَّهُ إِلاَّ هُو﴾ قصر حقيقي غير إضافي، وان حقيقة الحياة التي لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء وزوال هي حياته تعالى.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٤. (٣) قَ: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٥٦ . (٤) الفرقان: ٥٨ .

فالأوفق فيما نحن فيه من قوله تعالى: ﴿ الله لا إِلَّه إِلَّا هُو الحي القيوم ﴾ الآية، وكذا في قوله تعالى: ﴿ الله لا إِلَّه إِلَّا هُو الحي القيوم ﴾ (١)، ان يكون لفظ الحي خبراً بعد خبر فيفيد الحصر لأن التقدير، الله الحي فالآية تفيد أن الحياة لله محضاً إلاً ما أفاضه لغيره.

وأما اسم القيوم فهو على ما قيل: فيعول كالقيام فيعال من القيام وصف يدل على المبالغة والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب وببن كل منها.

وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال تعالى : ﴿ أَفَمَنَ هُو قَائَمَ عَلَى كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسَبَ ﴾ (١) ، وقال تعالى ـ وهو أشمل من الآية السابقة ـ : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (١) ، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئاً في الوجود (وليس الوجود إلا الاعطاء والمنع) إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين العزيز الحكيم ، فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل فيه .

وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدى، منه وجود كل شي، وأوصافه وآثاره لا مبدأ سواه إلا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شي، من كل جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل، وليس ذلك لغيره قط إلا بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلا القيام من غير ضعف وفتور، وليس لغيره إلا أن يقوم به، فهناك حصران: حصر القيام عليه، وحصره على القيام، وأول الحصرين هو الذي يدل عليه كون القيوم في الآية خبراً بعد خبر نشو الله القيوم في الآية خبراً بعد خبر نشو الله القيوم في والحصر الثاني هو الذي تدل عليه الجملة التالية أعنى قوله: ﴿ لا تَأْحَذُه سنة ولا نوم ﴾.

وقد ظهر من هذا البيان ان اسم القيوم ام الأسماء الاضافية الثابتة لـ تعالى جميعاً وهي الأسماء التي تدل على معان خارجة عن الذات بوجه كالخالق والرازق والمبدىء والمعيد والمحيى والمميت والغفور والرحيم والودود وغيرها.

قوله تعالى : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ ، السِنَة بكسر السين الفتور الذي يأخذ الحيوان في أول النوم ، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواس الحيوان لعوامل طبيعية تحدث في بدنه ، والرؤيا غيره وهي ما يشاهده النائم في منامه .

وقد أورد على قوله: سنة ولا نوم انه على خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة ، فإن المقام مقام الترقي، والترقي في الإثبات إنما هو من الأضعف إلى الأقوى كقولنا: فلان يقدر على حمل عشرة أمنان بل عشرين، وفلان يجود بالمئات بل بالألوف وفي النفي بالعكس كما نقول: لا يقدر فلان على حمل عشرين ولا عشرة، ولا يجود بالألوف ولا بالمئات، فكان ينبغي أن يقال: لا تأخذه نوم ولا سنة .

والجواب: أن الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبات والنفي دائماً كما يقال: فلان يجهده حمل عشرين بل عشرة ولا يصح العكس، بل المراد هو صحة الترقي وهي مختلفة بحسب الموارد، ولما كان أخذ النوم أقوى تأثيراً وأضر على القيومية من السنة كان مقتضى ذلك أن ينفي تأثير السنة وأخذها أولاً ثم يترقى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منه تأثيراً، ويعود معنى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولنا: لا يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولا ما هو أقوى منه.

قوله تعالى: ﴿له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلاً بإذنه ﴾، لما كانت القيومية التامة التي له تعالى لا تتم إلا بأن يملك السموات والأرض وما فيهما بحقيقة الملك ذكره بعدهما، كما أن التوحيد التام في الألوهية لا يتم إلا بالقيومية، ولذلك ألحقها بها أيضاً.

وهاتان جملتان كل واحدة منهما مقيدة أو كالمقيدة بقيد في معنى دفع الدخل ، أعني قوله تعالى : ﴿ مَن أَعني قوله تعالى : ﴿ مَن أَعني قوله تعالى : ﴿ مَن ذَا الذي يَشْفَع عنده إلاّ بإذنه ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ، مع قوله تعالى : ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ، مع قوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء ﴾ .

فأما قوله تعالى : ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ ، فقد عرفت معنى ملكه تعالى ( بالكسر ) لها ، والملك بكسر الميم ملكه تعالى ( بالضم ) لها ، والملك بكسر الميم وهو قيام ذوات الموجودات وما يتبعها من الأوصاف والآثار بالله سبحانه هو الذي يدل عليه قوله تعالى : ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ ، فالجملة تدل على ملك بالذات وما يتبع الذات من نظام الآثار .

وقد تم بقوله: ﴿ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض ﴾ إن السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه لا تصرف إلا وهو له ومنه ، فيقع من ذلك في الوهم انه إذا كان الأمر على ذلك فهذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم ما شأنها؟ وكيف يتصور فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلا لله سبحانه؟ .

فأجيب بأن تصرف هذه العلل والأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسط في التصرف، وبعبارة أخرى شفاعة في موارد المسببات بإذن الله سبحانه، فإنما هي شفعاء، والشفاعة ـ وهي بنحو توسط في إيصال الخير أو دفع الشر، وتصرف ما من الشفيع في أمر المستشفع ـ انما تنافي السلطان الإلهي والتصرف الربوبي المطلق إذا لم ينته إلى اذن الله، ولم يعتمد على مشيئة الله تعالى بل كانت مستقلة غير مرتبطة وما من سبب من الأسباب ولا علة من العلل إلا وتأثيره بالله ونحو تصرفه بإذن الله، فتأثيره وتصرفه نحو من تأثيره وتصرفه تعالى فلا سلطان في الوجود إلا سلطانه ولا قيومية إلا قيومية المطلقة عز سلطانه.

وعلى ما بيناه: فالشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسباب والوسائط أعم من الشفاعة التكوينية وهي توسط الأسباب في التكوين، والشفاعة التشريعية أعني التوسط في مرحلة المجازاة التي تثبتها الكتاب والسنة في يبوم القيامة على ما تقدم البحث عنها في قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً﴾(١)، وذلك ان الجملة أعني قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده ﴾، مسبوقة بحديث القيومية والملك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معاً، بل المتماسين بالتكوين ظاهراً فلا موجب لتقييدهما بالقيومية والسلطنة التشريعيتين حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة .

فمساق هذه الآية في عموم الشفاعة مساق قولمه تعالى: ﴿إِن رَبِكُمُ اللهُ اللَّذِي خُلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَتَةَ أَيَامُ ثُمُ اسْتُوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿الله الذي خلق السَّمُوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾(٣)، وقد عرفت في البحث عن الشفاعة ان حدها كما ينطبق على الشفاعة التشريعية كذلك ينطبق على

السببية التكوينية ، فكل سبب من الأسباب يشفع عند الله لمسببه بالتمسك بصفات فضله وجوده ورحمته لإيصال نعمة الوجود إلى مسببه ، فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعة كما ينطبق على نظام الدعاء والمسألة ، قال تعالى : ﴿ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ (١) ، وقد مرّ بيانه في تفسير قوله تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادي عني ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلاً بما شاء ﴾، سياق الجملة مع مسبوقيتها بأمر الشفاعة يقرب من سياق قوله تعالى: ﴿بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ (٤) ، فالظاهر أن ضمير الجمع المخائب راجع إلى الشفعاء الذي تدل عليه الجملة السابقة معنى، فعلمه تعالى بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن كمال إحاطته بهم ، فلا يقدرون بواسطة هذه الشفاعة والتوسط المأذون فيه على انفاذ أمر لا يريده الله سبحانه ولا يرضى به في ملكه ، ولا يقدر غيرهم أيضاً أن يستفيد سوءاً من شفاعتهم ووساطتهم فيداخل في ملكه تعالى فيفعل فيه ما لم يقدره .

وإلى نظير هذا المعنى بدل قوله تعالى: ﴿وَمَا نَتَزَلَ إِلَّا بَامُر رَبُّكُ لَهُ مَا بِينَ أَيدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بِينَ ذَلْكُ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَسِياً ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴾ (١)، فإن الآيات تبين إحاطته تعالى بالملائكة والأنبياء لئلا يقع منهم ما لم يوده، ولا يتنزلوا إلا بأمره ، ولا يبلغوا إلا ما يشاءه . وعلى ما بيناه فالمراد بما بين أيديهم : ما هو حاضر مشهود معهم ، وبما خلفهم : ما هو غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم، ويؤل المعنى إلى الشهادة والغيب .

وبالجملة قوله: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾، كناية عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم موجود عندهم وبما هو غائب عنهم آت خلفهم، ولذلك عقبه بقوله تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾، تبييناً لتمام الإحاطة الربوبية

(٥) مريم: ١٤.

<sup>(</sup>١) الرَّحْمَٰن: ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) الجن: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٣٤.

والسلطة الإلهية، أي إنه تعالى عالم محيط بهم وبعلمهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

ولا ينافي إرجاع ضمير الجمع المذكر العاقل وهو قوله «هم» في المواضع الثلاث إلى الشفعاء ما قدمناه من أن الشفاعة أعم من السببية التكوينية والتشريعية ، وأن الشفعاء هم مطلق العلل والأسباب، وذلك لأن الشفاعة والوساطة والتسبيح والتحميد لما كان المعهود من حالها انها من أعمال أرباب الشعور والعقل شاع التعبير عنها بما يخص أولي العقل من العبارة. وعلى ذلك جرى ديدن القرآن في بياناته كقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ون تسبيحهم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وأن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ون تسبيحهم ﴾ (١) ، وقوله أتبنا طائعين ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات.

وبالجملة قوله: ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ ، يفيد معنى تمام التدبير وكماله ، فإن من كمال التدبير أن يجهل المدبر ( بالفتح ) بما يريده المدبر ( بالكسر ) من شأنه ومستقبل أمره لئلا يحتال في التخلص عمّا يكرهه من أمر التدبير فيفسد على المدبر ( بالكسر ) تدبيره ، كجماعة مسيرين على خلاف مشتهاهم ومرادهم فيبالغ في التعمية عليهم حتى لا يدروا من أين سيروا ، وفي أين نزلوا ، وإلى أين يقصد بهم .

فيبين تعالى بهذه الجملة أن التدبير له وبعلمه بروابط الأشياء التي هو الجاعل لها ، وبقية الأسباب والعلل وخاصة أولو العلم منها وإن كان لها تصرف وعلم لكن ما عندهم من العلم الذي ينتفعون به ويستفيدون منه فإنما هو من علمه تعالى وبمشيئته وإرادته ، فهو من شؤون العلم الإلهي ، وما تصرفوا به فهو من شؤون التصرف الإلهي وانحاء تدبيره ، فلا يسع لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما يريده الله سبحانه من التدبير الجاري في مملكته إلا وهو بعض التدبير .

وفي قوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ ، على تقدير أن يراد بالعلم المعنى المصدري أو معنى اسم المصدر لا المعلوم دلالة على أن العلم كله لله ولا يوجد من العلم عند عالم إلا وهو شيء من علمه تعالى ، ونظيره ما يظهر من

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۱.

كلامه تعالى من اختصاص القدرة والعزة والحياة بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿هو الحي لا إلّه إلاّ هو ﴾ (٣) ، ويمكن أن يستدل على ما ذكرناه من انحصار العلم بالله تعالى بقوله: ﴿انه هو العليم الحكيم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الأيات، وفي تبديل العلم بالإحاطة في قوله: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ ، لطف ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ وسع كرسيه السمُوات والأرض﴾ ، الكرسي معروف وسمي به لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض، وربما كني بالكرسي عن الملك فيقال: كرسي الملك، ويراد منطقة نفوذه ومتسع قدرته .

وكيف كان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله: ﴿ له ما في السموات وما في الأرض﴾ والخ، تفيد أن المراد بسعة الكرسي إحاطة مقام السلطنة الإلهية، فيتعين للكرسي من المعنى: أنه المقام الربوبي الذي يقوم به ما في السموات والأرض من حيث أنها مملوكة مدبرة معلومة ، فهو من مراتب العلم ، ويتعين للسعة من المعنى: انها حفظ كل شيء مما في السموات والأرض بذاته وآثاره ، ولذلك ذيله بقوله : ﴿ ولا يؤده حفظهما ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم﴾، يقال: آده يؤده أوداً إذا ثقل عليه واجهده وأتبعه، والظاهر أن مرجع الضمير في يؤده، هو الكرسي وإن جاز رجوعه إليه تعالى، ونفي الأود والتعب عن حفظ السموات والأرض في ذيل الكلام ليناسب ما افتتح به من نفي السنة والنوم في القيومية على ما في السموات والأرض.

ومحصل ما تفيده الآية من المعنى: ان الله لا إلّه إلاّ هو له كل الحياة وله القيومية المطلقة من غير ضعف ولا فتور ، ولذلك وقع التعليل بالاسمين الكريمين: العلي العظيم فإنه تعالى لعلوه لا تناله أيدي المخلوقات فيوجبوا بذلك ضعفاً في وجوده وفتوراً في أمره ، ولعظمته لا يجهده كثرة الخلق ولا يطيقه عظمة السموات والأرض، وجملة: ﴿وهو العلي العظيم﴾، لا تخلو عن الدلالة على الحصر، وهذا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥. (٣) المؤمن: ٦٥. (٥) آل عمران: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٩. (٤) يوسف: ٨٣.

الحصر إما حقيقي كما هو الحق، فإن العلو والعظمة من الكمال وحقيقة كل كمال له تعالى، وإما دعوى لمسيس الحاجة إليه في مقام التعليل ليختص العلو والعظمة به تعالى، دعوى، فيسقط السموات والأرض عن العلو والعظمة في قبال علوه وعظمته تعالى.

### ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن الصادق الشخاء قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي، ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلاً كحلقة ملقاة بأرض فلاة ثم قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة .

أقول: وروى صدر الرواية السيوطي في الدر المنثور عن ابن راهويه في مسنده عن عـوف بن مالـك عن أبي ذر، ورواه أيضاً عن أحمـد وابن الضـريس والحـاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر.

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة ، قبال : قلت : يا رسول الله أيما أنـزل عليـك أعـظم؟ قبال : الله لا إلّـه إلاّ هـو الحي القيـوم ، آيـة الكرسي .

أقول : وروي فيه هذا المعنى أيضاً عن الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس عنه مَشْنَاهُ.

وفيه أيضاً عن الدارمي عن أيفع بن عبدالله الكلاغي ، قــال : قال رجــل : يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قــال: آية الكــرسي: الله لا إلّه إلاً هــو الحي القيوم ؛ الحديث .

أقول: تسمية هذه الآية بآية الكرسي مما قد اشتهرت في صدر الإسلام حتى في زمان حياة النبي عَنْ الله حتى في لسانه كما تفيده الروايات المنقولة عنه عَنْ الله وعن أثمة أهل البيت عليهم السلام وعن الصحابة. وليس إلا للاعتناء التام بها وتعظيم أمرها، وليس إلا لشرافة ما تدل عليه من المعنى ورقته ولطفه، وهو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله: ﴿ الله لا إلّه إلا هو ﴾، ومعنى القيومية المطلقة التي يرجع إليه جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مرّ بيانه، وتفصيل جريان القيومية

في ما دق وجل من الموجودات من صدرها إلى ذيلها ببيان أن ما خرج منها من السلطنة الإلهية فهو من حيث انه خارج منها داخل فيها، ولذلك ورد فيها انها أعظم آية في كتاب الله، وهو كذلك من حيث اشتمالها على تفصيل البيان، فإن مثل قوله تعالى: والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى (())، وإن اشتملت على ما تشتمل عليه آية الكرسي غير أنها مشتملة على إجمال المعنى دون تفصيله، ولذا ورد في بعض الأخبار أن آية الكرسي سيدة آي القرآن رواها في الدر المنثور عن أبي هريرة عن النبي المنتفرة ، وورد في بعضها أن لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي، رواها العياشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان عن الصادق مناسخة.

وفي أمالي الشيخ بإسناده عن أبي امامة الباهلي: انه سمع علي بن أبي طالب على يقول: ما أرى رجلًا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها. قلت: وما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقرأ الآية إلى قوله: ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. قال: فلو تعلمون ما هي أو قال: ما فيها ما تركتموها على حال: ان رسول الله والدي قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، ولم يؤتها نبي كان قبلي، قال علي: فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها؛ الحديث.

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنشور عن عبيد، وابن أبي شيبة، والدارمي، ومحمد بن نصر، وابن الضريس عنه علينظية، ورواه أيضاً عن الديلمي عنه علينظية، والروايات من طرق الشيعة وأهل السنة في فضلها كثيرة، وقوله علينظية: إن رسول الله قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، روي في هذا المعنى أيضاً في الدر المنثور عن البخاري في تاريخه وابن الضريس عن أنس أن النبي قال: أعطيت آية الكرسي من تحت العرش، فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش ومحاطاً له وسيأتي الكلام في بيانه.

وفي الكافي عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله طَلْنَا عن قول الله عزّ وجل: وسع كرسيه السموات والأرض، السموات والأرض وسعن الكرسي أو الكرسي وسع السموات والأرض؟ فقال طَلْنَا: إن كل شيء في الكرسي .

<sup>(</sup>١) طه: ٨.

أقول: وهذا المعنى مروي عنهم في عدة روايات بما يقرب من هذا السؤال والجواب وهو بظاهره غريب، إذ لم يرو قراءة كرسيه بالنصب والسموات والأرض بالرفع حتى يستصح بها هذا السؤال، والظاهر أنه مبني على ما يتوهمه الافهام العامية ان الكرسي جسم مخصوص موضوع فوق السموات أو السماء السابعة (أعني فوق عالم الأجسام) منه يصدر أحكام العالم الجسماني، فيكون السماوات والأرض وسعته إذ كان موضوعاً عليها كهيئة الكرسي على الأرض، فيكون معنى السؤال ان الأنسب أن السماوات والأرض وسعت الكرسي فما معنى سعته لها؟، وقد قبل بنظير ذلك في خصوص العرش فأجيب بأن الوسعة من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض.

وفي المعاني عن حفص بن الغياث قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه .

وفيه أيضاً عنه عَلِيْكُمُ في الآية: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.

أقول: ويظهر من الروايتين: أن الكرسي من مراتب علمه تعالى كما مرّ استظهاره، وفي معناهما روايات أخرى.

وكذا يظهر منهما ومما سيجيء: ان في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة أعني: ان فوق هذا العالم الذي نحن من أجزائها عالماً آخر، موجوداتها أمور غير محدودة في وجودها بهذه الحدود الجسمانية، والتعينات الوجودية التي لوجوداتنا، وهي في عين أنها غير محدودة معلومة لله سبحانه، أي ان وجودها عين العلم، كما أن الموجودات المحدودة التي في الوجود معلومة لله سبحانه في مرتبة وجودها، أي إن وجودها نفس علمه تعالى بها وحضورها عنده، ولعلنا نوفق لبيان هذا العلم المسمى بالعلم الفعلي فيما سيأتي من قوله تعالى: ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض﴾ (١).

وما ذكرناه من علم غير محدود هو الـذي يرشد إليه قـوله طَنْكُ في الـرواية، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره، ومن المعلوم أن عدم التقدير والتحديد ليس من حيث كثرة معلومات هذا العلم عدداً، لاستحالة وجود عدد غير متناه، وكـل

<sup>(</sup>١) يونس: ٦١.

عدد يدخل الوجود فهو متناه، لكونه أقل مما يزيد عليه بواحد، ولو كان عدم تناهي العلم أعني العرش لعدم تناهي معلوماته كثرة لكان الكرسي بعض العرش لكونه أيضاً علماً وإن كان محدوداً، بل عدم التناهي والتقدير إنما هو من جهة كمال الوجود، أي ان الحدود والقيود الوجودية توجب التكثر والتميز والتمايز بين موجودات عالمنا المادي، فتوجب انقسام الأنواع بالأصناف والأفراد، والأفراد بالحالات، والإضافات غير موجودة فينطبق على قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلاَّ عندنا خزائته وما نسزله إلاً بقدر معلوم﴾(۱)، وسيجيء تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر ، أي موجودة في ظرف العلم وجوداً غير مقدر كذلك هي معلومة بحدودها، موجودة في ظرف العلم بأقدارها وهذا هو الكرسي على ما يستظهر .

وربما لوح إليه أيضاً قوله تعالى فيها: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ، حيث جعل المعلوم ﴿ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ، وهما أعني ما بين الآيدي وما هو خلف غير مجتمع الوجود في هذا العالم المادي ، فهناك مقام يجتمع فيه جميع المتفرقات الزمانية ونحوها ، وليست هذه الوجودات وجودات غير متناهية الكمال غير محدودة ولا مقدرة وإلاً لم يصح الاستثناء من الإحاطة في قوله تعالى : ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ ، فلا محالة هو مقام يمكن لهم الإحاطة ببعض ما فيه ، فهو مرحلة العلم بالمحدودات والمقدرات من حيث هي محدودة مقدرة ، والله أعلم .

وفي التوحيد عن حنان قال سألت أبا عبدالله على عن العرش والكرسي فقال على المعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدة، فقوله: ﴿ورب العرش العظيم ﴾ يقول: رب الملك العظيم ، وقوله: ﴿الرَّحمٰن على العرش استوى ﴾ ، يقول: على الملك احتوى ، وهذا علم الكيفوفية في الأشباء ، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي ، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب ، وهما جميعاً غيبان ، وهما في الغيب مقرونان ، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلها ، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والمشيئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢١.

والترك وعلم العود والبدء ، فهما في العلم بابان مقرونان ، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي ، وعلمه أغيب من علم الكرسي ، فمن ذلك قال: رب العرش العظيم ، أي صفته أعظم من صفة الكرسي ، وهما في ذلك مقرونان : قلت : جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي ، قال شن : إنه صار جارها لأن علم الكيفوفية فيه ، وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنيتها وحد رتقها وفتقها ، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف ، وبمثل صرف العلماء ، وليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز .

أقول: قوله على الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، قد عرفت الوجه فيه إجمالاً، فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسماني المقدر المحدود مما لا قدر له ولا حد، وسيجيء شرح فقرات الرواية في الكلام على قوله تعالى: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات﴾(١)، وقوله على في وبمثل صرف العلماء، إشارة إلى أن هذه الألفاظ من العرش والكرسي ونظائرهما أمثال مصرفة مضروبة للناس وما يعقلها إلا العالمون.

وفي الاحتجاج عن الصادق سَنْتُهُ: في حديث: كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي.

أقول: وقد تقدم توضيح معناه ، وهو الموافق لسائر الروايات ، فما وقع في بعض الأخبار ان العرش هو العلم الذي اطلع الله عليه أنبيائه ورسله ، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحداً كما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق عليه كأنه من وهم الراوي بنبديل موضعي اللفظين أعني العوش والكرسي ، أو انه مطروح كالرواية المنسوبة إلى زينب العطارة .

وفي تفسير العياشي عن علي عضم قال: إن السماء والأرض وما بينهما من خلق مخلوق في جوف الكرسي، وله أربعة أملاك يحملونه بأمر الله.

أقول: ورواه الصدوق عن الاصبغ بن نباتة عنه عليهم، ولم يـرو عنهم عليهم السلام للكرسي حملة إلاً في هذه الرواية، بل الاخبار إنما تثبت الحملة للعرش وفقاً لكتاب الله تعالى كمـا قال: ﴿الـذين يحملون العرش ومن حـوله ﴾(١) الآيـة، وقال

(١) الأعراف: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٧.

تعالى: ﴿ويحملِ عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية﴾ (١)، ويمكن أن يصحح الخبر بأن الكرسي ـ كما سيجيء بيانه ـ يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشيء بباطنه . وبذلك يصح عد حملة أحدهما حملة للآخر .

وفي تفسير العياشي أيضاً عن معاوية بن عمّار عن الصادق عَلَاهِ قال : قلت : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه ﴾ قال : نحن أُولئك الشافعون.

أقول: ورواه البرقي أيضاً في المحاسن، وقد عرفت أن الشقاعة في الآية مطلقة تشمل الشفاعة التكوينية والتشريعية معاً، فتشمل شفاعتهم عليهم السلام، قالرواية من باب الجري.

\* \* \*

لاَ إِكْرَاهَ فِي آلْدُيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ آلْرُشْدُ مِنَ آلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِآلْطَاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِآللَّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِآلْعُرْوَةِ آلْوُثْقَىٰ لاَ آنْفِصَامَ لَهَا وَآللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ (٢٥٦) آللَّهُ وَلِيُّ آلَّذِيْنَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِنَ آلْظُلُمَاتِ إِلَىٰ آلْنُورِ وَآلَذِيْنَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ آلْطَاعُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلْنُورِ إِلَىٰ آلْظُلُمَاتِ وَآلَذِيْنَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ آلْطَاعُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلْنُورِ إِلَىٰ آلْظُلُمَاتِ أَوْلِيَالُومُ مَنْ آلْنُورِ إِلَىٰ آلْظُلُمَاتِ أَوْلِيَاؤُهُمُ آلْطُاعُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلْنُورِ إِلَىٰ آلْظُلُمَاتِ أَوْلِيَالُهُ هُمْ فَيْهَا خَالِدُونَ (٢٥٧) .

#### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ ، الإكراه هو الإجبار والحمل على الفعل من غير رضى ، والرشد بالضم والضمتين: إصابة وجه الأمر ومحجة الطريق ويقابله الغي ، فهما أعم من الهدى والضلال، فإنهما إصابة الطريق الموصل وعدمها على ما قيل، والظاهر أن استعمال الرشد في إصابة محجة الطريق من باب الانطباق على المصداق، فإن إصابة وجه الأمر من سالك الطريق أن يركب المحجة وسواء السبيل ، فلزومه الطريق من مصاديق إصابة وجه الأمر ، فالحق إن معنى الرشد والهدى معنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية خاصة على مصاديق

<sup>(</sup>١) الحاقة: ١٧.

الآخر وهو ظاهر، قال تعالى: ﴿ وَفَإِن آنستم منهم رشداً ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ﴾ (٢) ، وكذلك القول في الغي والضلال ، ولذلك ذكرنا سابقاً: ان الضلال هو العدول عن الطريق مع ذكر الغاية والمقصد ، والغي هو العدول مع نسيان الغاية فلا يدري الإنسان الغوي ماذا يريد وماذا يقصد .

وفي قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾، نفي الدين الإجباري، لما أن الدين وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه والإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية، وأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والإدراك، ومن المحال أن ينتج الجهل علماً، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقاً علمياً، فقوله: ﴿لا إكراه في الدين والاعتقاد، وإن كان حكماً إنشائياً تشريعياً كما يشهد به ما عقبه تعالى من على الدين والاعتقاد، وإن كان حكماً إنشائياً تشريعياً كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله: ﴿قد تبيّن الرشد من الغي﴾، كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرهاً، وهو نهي متك على حقيقة تكوينية، وهي التي مرّ بيانها أن الإكراه إنما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية.

وقد بين تعالى هذا الحكم بقوله: ﴿ وقد تبين الرشد من الغي ﴾ ، وهو في مقام التعليل ، فإن الإكراه والإجبار إنما يركن إليه الآمر الحكيم والمربي العاقل في الأمور المهمة التي لا سبيل إلى بيان وجه الحق فيها لبساطة فهم المأمور ورداءة ذهن المحكوم ، أو لأسباب وجهات أخرى ، فيتسبب الحاكم في حكمه بالإكراه أو الأمر بالتقليد ونحوه ، وأما الأمور المهمة التي تبين وجه الخير والشر فيها ، وقرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها وتركها فلا حاجة فيها إلى الإكراه ، بل للإنسان أن يختار الفسه ما شاء من طرفي الفعل وعاقبتي الثواب والعقاب ، والدين لما انكشفت حقائقه واتضح طريقه بالبيانات الإلهية الموضحة بالسنة التبوية فقد تبين أن الدين رشد والرشد في اتباعه ، والغي في تركه والرغبة عنه ، وعلى هذا لا موجب لأن يكره أحد أحداً على الدين .

<sup>(</sup>١) النساء: ٦.

وهذه إحدى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف والدم، ولم يفت بالإكراه والعنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين وغيرهم أن الإسلام دين السيف واستدلوا عليه بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.

وقد تقدم الجواب عنه في ضمن البحث عن آيات القتال وذكرنا هناك أن القتال الذي ندب إليه الإسلام ليس لغاية إحراز التقدم وبسط الدين بالقوة والإكراه، بيل لإحياء الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو التوحيد، وأما بعد انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال، فالإشكال ناشىء عن عدم التدبر.

ويظهر مما تقدم أن الآية أعني قوله: ﴿لا إكراه في الدين﴾ غير منسوخة بآية السيف كما ذكره بعضهم .

ومن الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعليل الذي فيها ، أعني قوله : ﴿قد تبين الرشد من الغي﴾، فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم، فإن الحكم باق يبقاء سببه، ومعلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية السيف، فإن قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مثلاً، أو قوله: وقاتلوا في سبيل الله الآية، لا يؤثران في ظهور حقية الدين شيئاً حتى ينسخا حكماً معلولاً لهذا الظهور .

وبعبارة أخرى الآية تعلل قوله: ﴿لا إكراه في الدين﴾ بظهور الحق، وهو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله، فهو ثابت على كل حال، فهو غير منسوخ .

قوله تعالى: ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ «الخ»، الطاغوت هو البطغيان والتجاوز عن الحد ولا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت والجبروت، ويستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام والشياطين والجن وأئمة الضلال من الإنسان وكل متبوع لا يسرضى الله سبحانه باتباعه، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع.

وإنما قدم الكفر على الإيمان في قوله : ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوتِ وَيَؤْمَنَ بِاللَّهِ ﴾ ، ليوافق الترتيب الله يناسب الفعل الواقع في الجزاء ، أعني الاستمساك بالعروة

الوثقى، لأن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك كل شيء والأخذ بالعروة ، فهناك ترك ثم أخذ، فقدم الكفر وهو ترك على الإيمان وهو أخذ ليوافق ذلك، والاستمساك هو الأخذ والإمساك بشدة، والعروة: ما يؤخذ به من الشيء كعروة الدلو وعروة الإناء، والعروة هي كل ما له أصل من النبات وما لا يسقط ورقه، وأصل الباب التعلق يقال: عراه واعتراه أي تعلق به .

والكلام أعني قوله: ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ ، موضوع على الاستعارة للدلالة على أن الإيمان بالنسبة إلى السعادة بمنزلة عروة الإناء بالنسبة إلى الإناء وما فيه ، فكما لا يكون الأخذ أخذاً مطمئناً حتى يقبض على العروة كذلك السعادة الحقيقية لا يستقر أمرها ولا يرجى نيلها إلا أن يؤمن الإنسان بالله ويكفر بالطاغوت .

قوله تعالى: ﴿ لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾، الانفصام: الانقطاع والانكسار، والجملة في موضع الحال من العروة تؤكد معنى العروة الوثقى، ثم عقبه بقوله: ﴿ والله سميع عليم ﴾، لكؤن الإيمان والكفر متعلقاً بالقلب واللسان.

قوله تعالى: ﴿ الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم ﴾ إلى آخر الآية ، قد مرّ شطر من الكلام في معنى إخراجه من النور إلى الظلمات ، وقد بيّنا هناك أن هذا الإخراج وما يشاكله من المعاني أمور حقيقية غير مجازية خلافاً لما توهمه كثير من المفسرين وسائر الباحثين أنها معان مجازية يراد بها الأعمال الظاهرية من الحركات والسكنات البدنية ، وما يترتب عليها من الغايات الحسنة والسيئة ، فالنور مثلاً هو الاعتقاد الحق بما يرتفع به ظلمة الجهل وحيرة الشك واضطراب القلب، والنور هو صالح العمل من حيث أن رشده بين ، وأثره في السعادة جلي ، كما أن النور الحقيقي على هذه الصفات . والظلمة هو الجهل في الاعتقاد والشبهة والربية وطالح العمل ، كل ذلك بالاستعارة . والإخراج من الظلمة إلى النور الذي ينسب إلى الله تعالى كالإخراج من النور إلى الظلمات الذي ينسب إلى الله تعالى كالإخراج من النور إلى الأعمال والعقائد ، فليس وراء هذه الأعمال والعقائد ، فليس وراء هذه الأعمال والعقائد ، لا فعل من الله تعالى وغيره كالإخراج مثلاً ولا أثر لفعل الله تعالى وغيره كالإخراج مثلاً ولا أثر لفعل الله تعالى وغيره كالنور والظلمة وغيرهما ، هذا ما ذكره قوم من المفسرين والباحثين .

وذكر آخرون: ان الله يفعل فعلاً كالإخراج من الظلمات إلى النور وإعطاء الحياة والسعة والرحمة وما يشاكلها ويترتب على فعله تعالى آثار كالنور والظلمة والروح والرحمة ونزول الملائكة، لا ينالها أفهامنا ولا يسعها مشاعرنا، غير أنا نؤمن بحسب ما

أخبر به الله \_ وهو يقول الحق \_ بأن هذه الأمور موجودة وأنها أفعال له تعالى وإن لم نحط بها خبراً، ولازم هذا القول أيضاً كالقول السابق أن تكون هذه الألفاظ أعني أمثال: النور، والظلمة، والإخراج ونحوها مستعملة على المجاز بالاستعارة، وإنما الفرق بين القولين أن مصاديق النور والظلمة ونحوهما على القول الأول نفس أعمالنا وعقائدنا، وعلى القول الثاني أمور خارجة عن أعمالنا وعقائدنا لا سبيل لنا إلى فهمها، ولا طريق إلى نيلها والوقوف عليها.

والقولان جميعاً خارجان عن صراط الاستقامة كالمفرط والمفرّط، والحق في ذلك أن هذه الأمور التي أخبر الله سبحانه بإيجادها وفعلها عند الطاعة والمعصية إنما هي أمور حقيقية واقعية من غير تجوز ، غير أنها لا تفارق أعمالنا وعقائدنا بل هي لوازمها التي في باطنها ، وقد مرّ الكلام في ذلك، وهذا لا ينافي كـون قولـه تعالى : ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾، وقوله تعالى: ﴿يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كنايتين عن هداية الله سبحانه وإضلال الطاغوت، لما تقدم في بحث الكلام أن النزاع في مقامين : أحدهما كون النور والظلمة وما شابههما ذا حقيقة في هذه النشأة أو مجرد تشبيه لا حقيقة له، وثانيهما: أنه على تقدير تسليم أن لها حقائق وواقعيات هل استعمال اللفظ كالنور مثلًا في الحقيقة التي هي حقيقة الهداية حقيقة أو مجاز؟ وعلى أي حال فالجملتان أعنى: قوله تعالى: ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النوري، وقوله تعالى: ﴿يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كنايتان عن الهداية والإضلال ، وإلَّا لزم أن يكون لكل من المؤمن والكافر نـور وظلمة معـاً، فإن لازم إخراج المؤمن من الظلمة إلى النور أن يكون قبل الإيمان في ظلمة وبالعكس في الكافر، فعامة المؤمنين والكفار \_ وهم الذين عاشوا مؤمنين فقط أو عاشوا كفاراً فقط \_ إذا بلغوا مقام التكليف فإن آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور ، وإن كفروا خـرجوا من النور إلى الظلمات، فهم قبل ذلك في نور وظلمة معاً وهذا كما ترى.

لكن يمكن أن يقال: إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة، هو نور إجمالي يقبل التفصيل، وأما بالنسبة إلى المعارف الحقة والأعمال الصالحة تفصيلاً فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره، والنور والظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتماعهما، والمؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف والطاعات تفصيلاً، والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والمعاصي التفصيلية، والإتيان بالنور مفرداً وبالظلمات جمعاً في قوله تعالى: ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى

النور)، وقوله تعالى: ﴿يخرجونهم من النور إلى الظلمات)، للإشارة إلى أن الحق واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل متشتت مختلف لا وحدة فيه، قال تعالى: ﴿وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم﴾(١).

# ( بحث روائي )

في الدر المنشور: اخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبه وابن حبان، وابن مردويه، والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله ولا إكراه في الدين .

أقول: وروي أيضاً هذا المعنى بطرق أخرى عن سعيد بن جبير وعن الشعبي . وفيه: أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد قال: كانت النضير أرضعت رجالاً من الأوس، فلما أمر النبي المنذر بإجلائهم، قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم ولندينن دينهم، فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام، فقيهم نزلت هذه الآية: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ .

أقول : وهذا المعنى أيضاً مروي بغير هذا الطريق، وهو لا ينافي ما تقدم من نذر النساء اللاتي ما كان يعيش أولادها أن يهودنهم .

وفيه أيضاً: أخرج ابن إسحق، وابن جرير، عن ابن عباس في قواء: ﴿لا إكراه في الدين﴾، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً فقال للنبي عبد الاستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ قانزل الله فيه ذلك.

وفي الكافي عن الصادق الشخة: قال: النور آل محمد والظلمات أعدائهم. أقول: وهو من قبيل الجري أو من باب الباطن أو التأويل.

(١) الأنعام: ١٥٣.

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأَمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِيْ كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْظَّالِمِيْنَ (٢٥٨) أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ آللَّهُ مِأْتُهَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَاً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَلْ لَبْتُ مِأْنَةً عَام فَآنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَآنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلْنَاسِ وَآنْظُرْ إِلَىٰ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٥٩) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُـوِّمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلْطَّيْرِ فَصُـرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلَ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَآعْلَمْ أَنَّ آللُّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ (٢٦٠) .

### (بیسان)

الأيات مشتملة على معنى التوحيد ولذلك كانت غير خالية عن الارتباط بما قبلها من الأيات فمن المحتمل أن تكون نازلة معها .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الذّي حاج إبراهيم في ربه ﴾ ، المحاجة إلقاء الحجة قبال الحجة لإثبات المدعي أو لإبطال ما يقابله ، وأصل الحجة هو القصد ، غلب استعماله فيما يقصد به إثبات دعوى من الدعاوي ، وقوله : في ربه متعلق بحاج ، والضمير لإبراهيم كما يشعر به قوله تعالى فيما بعد : قال إبراهيم ربي الذي يحيي والضمير أبراهيم حاج إبراهيم عالى فيما بعد : قال إبراهيم وهو نمرود ويميت ، وهذا الذي حاج إبراهيم عالى في ربه هو الملك الذي كان يعاصره وهو نمرود

من ملوك بابل على ما يذكره التاريخ والرواية .

وبالتأمل في سياق الآية، والذي جرى عليه الأمر عند النباس ولا يزال يجري عليه يعلم معنى هذه المحاجة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، والموضوع الذي وقعت فيه محاجتهما .

بيان ذلك: إن الإنسان لا يزال خاضعاً بحسب الفطرة للقوى المستعلية عليه ، المؤثرة فيه ، وهذا مما لا يرتاب فيه الباحث عن أطوار الأمم الخالية المتأمل في حال الموجودين من الطوائف المختلفة ، وقد بينا ذلك فيما مرّ من المباحث. وهو بفطرته يثبت للعالم صانعاً مؤثراً فيه بحسب التكوين والتدبير ، وقد مرّ أيضاً بيانه ، وهذا أمر لا يختلف في القضاء عليه حال الإنسان سواء قال بالتوحيد كما يبتني عليه دين الأنبياء وتعتمد عليه دعوتهم أو ذهب إلى تعدد الآلهة كما عليه الوثنيون أو نفي الصانع كما عليه الدهريون والماديون ، فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما دام الإنسان إنساناً وإن قبلت الغفلة والذهول.

لكن الإنسان الأولى الساذج لما كان يقيس الأشياء إلى نفسه، وكان يرى من نفسه أن أفعاله المختلفة تستند إلى قواه وأعضائه المختلفة، وكذا الأفعال المختلفة الاجتماعية تستند إلى أشخاص مختلفة في الاجتماع، وكذا الحوادث المختلفة إلى علل قريبة مختلفة وإن كانت جميع الأزمة تجتمع عند الصانع الذي يستند إليه مجموع عالم الوجود لا جرم أثبت لأنواع الحوادث المختلفة أرباباً مختلفة دون الله سبحانه، فتارة كان يثبت ذلك باسم أرباب الأنواع كرب الأرض ورب البحار ورب النار ورب الهواء والأرياح وغير ذلك، وتارة كان يثبته باسم الكواكب وخاصة السيارات التي كان يثبت لها على اختلافها تأثيرات مختلفة في عالم العناصر والمواليد كما نقل عن الصابئين ثم كان يعمل صوراً وتماثيل لتلك الأرباب فيعبدها لتكون وسيلة الشفاعة عند الصاب الصنم ويكون صاحب الصنم شفيعاً له عند الله العظيم سبحانه، ينال بذلك سعادة الحياة والممات.

ولذلك كانت الأصنام مختلفة بحسب اختلاف الأمم والأجيال لأن الأراء كانت مختلفة في تشخيص الأنواع المختلفة وتخيل صور أرباب الأنواع المحكية بأصنامها، وربما لحقت بذلك أميال وتهوسات أخرى. وربما انجر الأمر تدريجاً إلى التشبث بالأصنام ونسيان أربابها حتى رب الأرباب لأن الحس والخيال كان يزين ما ناله لهم، وكان يذكرها وينسى ما ورائها، فكان يوجب ذلك غلبة جانبها على جانب الله سبحانه،

كل ذلك إنما كان منهم لأنهم كانوا يرون لهذه الأرباب تأثيراً في شؤون حياتهم بحيث تغلب إرادتها إرادتهم، وتستعلي تدبيرها على تدبيرهم .

وربما كان يستفيد بعض أولي القوة والسطوة والسلطة من جبابرة الملوك من اعتقادهم ذلك ونفوذ أمره في شؤون حياتهم المختلفة ، فيطمع في المقام ويدعي الألوهية كما ينقل عن فرعون ونمرود وغيرهما، فيسلك نفسه في سلك الأرباب وإن كان هو نفسه يعبد الأصنام كعبادتهم ، وهذا وإن كان في بادىء الأمر على هذه الوثيرة ، لكن ظهور تأثيره ونفوذ أمره عند الحس كان يوجب تقدمه عند عباده على سائر الأرباب وغلبة جانبه على جانبها ، وقد تقدمت الإشارة إليه آنفاً كما يحكيه الله تعالى من قول فرعون لقومه : ﴿أنا ربكم الأعلى ﴾(١) ، فقد كان يدعي انه أعلى الأرباب مع كونه ممن يتخذ الأرباب ، كما قال تعالى : ﴿ويذرك وآلهتك ﴾(١) ، وكذلك كان يدعي نمرود على ما يستفاد من قوله : ﴿أنا أحيى وأميت ﴾ ، في هذه الآية على ما سنبين .

وينكشف بهذا البيان معنى هذه المحاجة الواقعة بين إبراهيم على ونمرود، فإن نمرود كان يرى لله سبحانه ألوهية، ولولا ذلك لم يسلم لإبراهيم على وله: ﴿إِن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ﴾ ، ولم يبهت عند ذلك بل يمكنه ان يقول: أنا آتي بها من المشرق دون من زعمت أو ان بعض الآلهة الأخرى يأتي بها من المشرق، وكان يرى أن هناك آلهة أخرى دون الله سبحانه، وكذلك قومه كانوا يرون ذلك كما يدل عليه عامة قصص إبراهيم على المشرق الكوكب والقمر والشمس وما كلم به أباه في أمر الأصنام وما خاطب به قومه وجعله الأصنام جذاذاً إلا كبيراً لهم وغير ذلك، فقد كان يرى لله تعالى الوهية، وان معه آلهة أخرى لكنه كان يرى لنفسه الوهية، وانه أعلى الألهة، ولذلك استدل على ربوبيته عندما حاج إسراهيم على في ربه ، ولم يذكر من أمر الآلهة الأخرى شيئاً .

ومن هنا يستنتج أن المحاجة التي وقعت بينه وبين إبراهيم مَالِئة هي : ان إبراهيم مَالِئة هي : ان إبراهيم عَلَيْت عن أن ربه الله لا غير ونمرود كان يدعي أنه رب إبراهيم وغيره ، ولذلك لما احتج إبراهيم عَلَيْت على دعواه بقوله : ﴿ ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ﴾، فادعى أنه متصف بما وصف به إبراهيم ربه فهو ربه الذي يجب عليه

<sup>(</sup>١) النازعات: ٢٤.

أن يخضع له ويشتغل بعبادته دون الله سبحانه ودون الأصنام ، ولم يقل : وأنا أُحيى وأُميت لأن لازم العطف أن يشارك الله في ربوبيته ولم يكن مطلوبه ذلك، بل كان مطلوبه التعين بالتفوق كما عرفت، ولم يقل أيضاً : والآلهة تحيى وتميت .

ولم يعارض إبراهيم عَانِهُ بالحق، بل بالتمويه والمغالطة وتلبيس الأمر على من حضر، فإن إبراهيم الله إنما أراد بقوله: ﴿ ربى الذي يحيى ويميت ﴾، الحياة والموت المشهودين في هذه الموجودات الحية الشاعرة المريدة، فإن هذه الحياة المجهولة لكنه لا يستطيع أن يوجدها إلا من هو واجد لها، فلا يمكن أن يعلل بالطبيعة الجامدة الفاقدة لها، ولا بشيء من هذه الموجودات الحية، فإن حياتها هي وجودها، وموتها عدمها، والشيء لا يقوى لا على إيجاد نفسه ولا على إعدام نفسه، ولو كان نمرود أخذ هذا الكلام بالمعنى الذي له لم يمكنه معارضته بشيء لكنـه غالط فـأخذ الحياة والموت بمعناهما المجازي أو الأعم من معناهما الحقيقي والمجازي، فإن الاحياء كما يقال على جعل الحياة في شيء كالجنين إذا نفخت فيه الحياة، كذلك يقال على تخليص إنسان من ورطة الهلاك، وكذا الاماتة تطلق على التوفي وهو فعل الله وعلى مثل القتل بآلة قتالة ، وعند ذلك أمر بإحضار رِجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر فقتل هذا وأطلق ذاك فقال : أنا أحيى وأميت ، ولبس الأمر على الحاضرين فصدقوه فيه ، ولم يستطع لـذلك إسراهيم عليه أن يبيّن لـه وجـه المغالطة، وانه لم يرد بالاحياء والاماتة هذا المعنى المجازي، وان الحجة لا تعارض الحجة، ولو كان في وسعه مَانِشَةِ ذلك لبينه، ولم يكن ذلك إلاّ لأنه شاهد حال نمرود في تمويهه، وحال الحضار في تصديقهم لقوله الباطل على العمياء، فوجد أنه لو بين وجه المغالطة لم يصدقه أحد ، فعدل إلى حجة أخرى لا يدع المكابر أن يعارضه بشيء فقال إبراهيم علينا في إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، وذلك ان الشمس وإن كانت من جملة الآلهة عندهم أو عند بعضهم كما يظهر من ما يرجع إلى الكوكب والقمر من قصته مشتق لكنها وما يلحق وجودها من الأفعال كالطلوع والغروب مما يستند بالأخرة إلى الله الذي كانوا يرونه رب الأرباب ، والفاعل الإرادي إذا اختار فعلاً بالإرادة كان له أن يختار خلافه كما اختار نفسه ، فإن الأمر يدور مدار الإرادة ، وبالجملة لما قال إبراهيم ذلك بهت نمرود، إذ ما كان يسعـه أن يقول: إن هذا الأمر المستمر الجاري على وتيرة واحدة وهو طلوعها من المشرق دائماً أمر اتفاقي

لا يحتاج إلى سبب، ولا كان يسعه أن يقول: إنه فعل مستند إليهاغير مستند إلى الله فقد كان يسلم خلاف ذلك، ولا كان يسعه أن يقول: إني أنا الذي آتيها من المشرق، وإلاً طولب بإتيانها من المغرب، فألقمه الله حجراً وبهته، والله لا يهدي القوم الظالمين.

قوله تعالى: ﴿ أَنْ آتَاهُ الله الملك﴾، ظاهر السياق أنه من قبيل قول القائل: أساء إلى فلان لأني أحسنت إليه، يريد ان احساني إليه كان يستدعي أن يحسن إليّ ، لكنه بدل الإحسان من الإساءة فأساء إليّ ؛ وقولهم : واتّق شر من أحسنت إليه ، فقال الشاعر :

جـزى بنوه أبـا الغيـلان عن كبـر \* وحسن فعـل كمـا يجـزى سنمـار

فالجملة أعني قوله: ان آتاه الله الملك بتقدير لام التعليل وهي من قبيل وضع الشيء موضع ضده للشكوى والاستعداء ونحوه ، فإن عدوان نمرود وطغيانه في هذه المنحاجة كان ينبغي أن يعلل بضد انعام الله عليه بالملك، لكن لما لم يتحقق من الله في حقه إلا الإحسان إليه وإيتائه الملك فوضع في موضع العلة فدل على كفرانه لنعمة الله فهو بوجه كقوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فوعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾(١)، فهذه نكتة في ذكر ايتائه الملك.

وهناك نكتة أخرى وهي: الدلالة على رداءة دعواه من رأس، وذلك انه إنما كان يمرود يدعي هذه الدعوى لملك آتاه الله تعالى من غير أن يملكه لنفسه ، فهو إنما كان نمرود الملك ذا السلطة والسطوة بنعمة من ربه، وأما هو في نفسه فلم يكن إلا واحداً من سواد الناس لا يعرف له وصف، ولا يشار إليه بنعمة، ولهذا لم يذكر اسمه وعبر عنه بقوله: ﴿الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾، دلالة على حقارة شخصه وخسة أمره.

وأما نسبة ملكه إلى إيتاء الله تعالى فقد مرّ في المباحث السابقة: انه لا محذور فيه، فإن الملك وهو نوع سلطنة منبسطة على الأمة كسائر أنواع السلطنة والقدرة نعمة من الله وفضل يؤتيه من يشاء، وقد أودع في فطرة الإنسان معرفته والرغبة فيه، فإن وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة؛ قال تعالى: ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الأخرة ﴾ (٢)، وإن عدا طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة وبواراً، قال

<sup>(</sup>١) القصص: ٨.

تعالى: ﴿ أَلَم تُو إِلَى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار﴾ (١)، وقد مرّ بيان ان لكل شيء نسبة إليه تعالى على ما يليق بساحة قدسه تعالى وتقدس من جهة الحسن الذي فيه دون جهة القبح والمساءة.

ومن هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسرين: ان الضمير في قوله أن آتاه للله الملك، يعود إلى إبراهيم عنشين، والمراد بالملك ملك إبراهيم كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسُ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مَنْ فَضَلَهُ فَقَدْ آتَيْنَا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً كه (٢)، لا ملك نمرود لكونه ملك جور ومعصية لا يجوز نسبته إلى الله سيحانه.

ففيه أولاً: ان القرآن ينسب هذا الملك وما في معناه كثيراً إليه تعالى كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض﴾ (٣)، وقوله تعالى حكاية عن فرعون ـ وقد أمضاه بالحكاية ـ : ﴿ يا قوم اليس لي ملك مصر ﴾ (٤) ، وقد قال تعالى : ﴿ له الملك ﴾ (٥) ، فقصر كل الملك لنفسه فما من ملك إلا وهو منه تعالى ، وقال تعالى حكاية عن موسى والنه : ﴿ وَبَنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة ﴾ (١) ، وقال تعالى في قارون : ﴿ وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ﴾ (٧) ، وقال تعالى خطابا لنبيه : ﴿ ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً ﴾ إلى أن قال : ﴿ ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد ﴾ (٨) ،

وثانياً: ان ذلك لا يلائم ظاهر الآية ، فإن ظاهرها أن نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده وإيمانه لا انه كان ينازعه ويحاجه في ملكه، فإن ملك الظاهر كان لنمرود، وما كان يرى لإبراهيم ملكاً حتى يشاجره فيه .

وثـالثاً: أن لكـل شيء نسبة إلى الله سبحـانـه والملك من جملة الأشيـاء ولا محذور في نسبته إليه تعالى وقد مرّ تفصيل بيانه .

قوله تعالى : ﴿ قال إبراهيم ربى الذي يحيى ويميت ﴾ ، الحياة والموت وإن

إبراهيم: ٢٨.
 إبراهيم: ٢٨.

(٢) النساء: ٥٥.
 (٥) التغاين: ١.
 (٨) المدثر: ١٥.

(٣) المؤمن: ٢٩. (٦) يونس: ٨٨.

كانا يوجدان في غير جنس الحيوان أيضاً كالنبات، وقد صدقه القرآن كما مرّ بيانه في تفسير آية الكرسي، لكن مراده على المنهما إما خصوص الحياة والممات الحيوانيين أو الأعم الشامل له لإطلاق اللفظ، والدليل على ذلك قول نمرود: أنا أحيى وأميت، فإن هذا الذي ادعاه لنفسه لم يكن من قبيل إحياء النبات بالحرث والغرس مثلًا، ولا إحياء الحيوان بالسفاد والتوليد مثلًا، فإن ذلك وأشباهه كان لا يختص به بل يوجد في أحياء الحيوان بالسفاد والتوليد مثلًا، فإن ذلك وأشباهه كان الم يختص به بل يوجد في غيره من أفراد الإنسان، وهذا يؤيد ما وردت به الروايات: انه أمر بإحضار رجلين ممن كان في سجنه فأطلق أحدهما وقتل الآخر، وقال عند ذلك: أنا أحيى وأميت.

وإنما أخذ على حجته الاحياء والاماتة لأنهما أمران ليس للطبيعة الفاقدة للحياة فيهما صنع، وخاصة الحياة التي في الحيوان حيث تستتبع الشعور والإرادة، وهما أمران غير ماديين قطعاً، وكذا الموت المقابل لها، والحجة على ما فيها من السطوع والوضوح لم تنجح في حقهم، لأن انحطاطهم في الفكر وخبطهم في التعقل كان فوق ما كان يظنه على في حقهم، فلم يفهموا من الاحياء والاماتة إلا المعنى المجازي الشامل لمثل الإطلاق والقتل، فقال نمرود: أنا أحيى وأميت وصدقه من حضره، ومن سياق هذه المحاجة يمكن أن يحدس المتأمل ما بلغ إليه الانحطاط الفكري يومئذ في المعارف والمعنويات، ولا ينافي ذلك الارتقاء الحضاري والتقدم المدني الذي يدل عليه الآثار والرسوم الباقية من بابل كلدة ومصر الفراعنة وغيرهما، فإن المدنية المادية أمر والتقدم في معنويات المعارف أمر آخر، وفي ارتقاء الدنيا الحاضرة في مدنيتها وانحطاطها في الأخلاق والمعارف المعنوية ما تسقط به هذه الشبهة.

ومن هنا يظهر: وجه عدم أخذه على حجته مسألة احتياج العالم بأسره إلى الصانع الفاطر للسموات والأرض كما أخذ به في استبصار نفسه في بادىء أمره على ما يحكيه الله عنه بقوله: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين﴾(١) ، فإن القوم على اعترافهم بذلك بفطرتهم إجمالاً كانوا أنزل سطحاً من أن يعقلوه على ما ينبغي أن يعقل عليه بحيث ينجع احتجاجه ويتضع مراده على وناهيك في ذلك ما فهموه من قوله: ﴿ربي الذي يحيي ويميت﴾

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٩.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا أَحْسِي وَأُمِيتَ﴾، أي فأنا ربك الذي وصفته بأنه يحيي ويميت .

قوله تعالى: ﴿ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ﴾ ، لما آيس عليه من مضي احتجاجه بأن ربه الذي يحيي ويميت، لسوء فهم الخصم وتمويهه وتلبيسه الأمر على من حضر عندهما عدل عن بيان ما هو مراده من الاحياء والاماتة إلى حجة أخرى، إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية على دعوى الخصم في الحجة الأولى كما يدل عليه التفريع بالفاء في قوله: ﴿ فَإِن الله ﴾ الخه، والمعنى: إن كان الأمر كما تقول: إنك ربي ومن شأن الرب أن يتصرف في تدبير أمر هذا النظام الكوني، فالله سبحانه يتصرف في الشمس بإتيانها من المشرق فتصرف أنت بإتيانها من المغرب حتى يتضح انك رب كما ان الله رب كل شيء أو انك الرب فوق الأرباب فبهت الذي كفر، وإنما فرع الحجة على ما تقدمها لئلا يظن أن الحجة الأولى تمت لنمرود وانتجت ما ادعاه، ولذلك أيضاً قال: فإن الله ولم يقل: فإن ربي لأن الخصم استفاد من قوله: ربي سوءاً وطبقه على نقسه بالمغالطة فأتى على النابي بلفظة الجلالة ليكون مصوناً عن مثل التطبيق السابق! وقد مر بيان أن فاتى يشود ما كان يسعه أن يتفوه في مقابل هذه الحجة بشيء دون أن يبهت فيسكت .

قوله تعالى: ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾، ظاهر السياق أنه تعليل لقوله فيهت الذي كفر فبهته هو عدم هداية الله سبحانه إياه لا كفره ، وبعبارة أخرى معناه أن الله لم يهده فبهت لذلك ولو هداه لغلب على إبراهيم في الحجة لا انه لم يهده فكفر لذلك وذلك لأن العناية في المقام متوجهة إلى محاجته إبراهيم على الله كفره وهو ظاهر.

ومن هنا يظهر: أن في الوصف إشعاراً بالعلية أعني: أن السبب لعدم هداية الله الظالمين هو ظلمهم كما هو كذلك في سائر موارد هذه الجملة من كلامه تعالى كقوله: ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ﴿ (١) ، وقوله: ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (١) ، ونظير

<sup>(</sup>١) الصف: ٧.

النظلم الفسق في قوله تعالى: ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (١).

وبالجملة الظلم: وهو الانحراف عن صراط العدل والعدول عمّا ينبغي من العمل إلى غير ما ينبغي موجب لعدم الاهتداء إلى الغاية المقصودة، ومؤد إلى الخيبة والخسران بالأخرة، وهذه من الحقائق الناصعة التي ذكرها القرآن الشريف وأكد القول فيها في آيات كثيرة.

# (كلام في الاحسان وهدايته والظلم واضلاله)

هذه حقيقة ثابتة بينها القرآن الكريم كما ذكرناه آنفاً، وهي كلية لا تقبل الاستثناء وقد ذكرها بألسنة مختلفة، وبنى عليها حقائق كثيرة من معارفه، قال تعالى: ﴿الذي أعطى كل شيء بعد تمام خلقه يهتدي أعطى كل شيء بعد تمام خلقه يهتدي بهداية من الله سبحانه إلى مقاصد وجوده وكمالات ذاته ، وليس ذلك إلا بارتباطه مع غيره من الأشياء واستفادته منها بالفعل والانفعال، بالاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال، والقرب والبعد، والأخذ والترك ونحو ذلك، ومن المعلوم أن الأمور التكوينية لا تغلط في آشارها، والقصود الواقعية لا تخطي ولا تخبط في تشخيص غاياتها ومقاصدها، فالنار في مسها الحطب مثلاً وهي حارة لا تريد تبريده ، والنامي غاياتها وهو نام لا يقصد إلاً عظم الحجم دون صغره، وهكذا ؛ وقد قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم (٢)، فلا تخلف ولا اختلاف في الوجود.

ولازم هاتين المقدمتين: أعني عموم الهداية وانتفاء الخطأ في التكوين ان يكون لكل شيء روابط حقيقية مع غيره ، وان يكون بين كل شيء وبين الأثار والغايات التي يقصد لها طريق أو طرق مخصوصة هي المسلوكة للبلوغ إلى غايته والأثر المخصوص المقصود منه ، وكذلك الغايات والمقاصد الوجودية إنما تنال إذا سلك إليها من الطرق الخاصة بها والسبل الموصلة إليها ، فالبذرة إنما تنبت الشجرة التي في قوتها انباتها مع سلوك الطريق المؤدي إليها بأسبابها وشرائطها الخاصة ، وكذلك الشجرة إنما تثمر الشمرة التي من شأنها إثمارها ، فما كل سبب يؤدي إلى كل مسبب، قال تعالى : (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً في (٤) ، والعقل

<sup>(</sup>١) الصف: ٥. (٢) طه: ٥٠. (٣) هود: ٥٦. (٤) الأعراف: ٥٨.

والحس يشهدان بذلك وإلاً اختل قانون العلية العام.

وإذا كان كذلك: فالصنع والإيجاد يهدي كل شيء إلى غاية خاصة، ولا بهديه إلى غيرها، ويهدي إلى كل غاية من طريق خاص لا يهدي إليها من غيره، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل سلسلة من هذه السلاسل الوجودية الموصلة إلى غاية وأثر إذا فرضنا تبدل حلقة من حلقاتها أوجب ذلك تبدل أثرها لا محالة، هذا في الأمور التكوينية.

والأمور غير التكوينية من الاعتبارات الاجتماعية وغيرها على هذا الوصف أيضاً من حيث إنها نتائج الفطرة المتكئة على التكوين، فالشؤون الاجتماعية والمقامات التي فيه والأفعال التي تصدر عنها كل منها مرتبط بآثار وغايات لا تتولد منه إلا تلك الأثار والغايات ولا تتولد هي إلا منه، فالتربية الصالحة لا تتحقق إلا من مرب صالح، والمربي الفاسد لا يترتب على تربيته إلا الأثر الفاسد (ذاك الفساد المكمون في نفسه) وإن تظاهر بالصلاح ولازم الطريق المستقيم في تربيته، وضرب على الفساد المطوي في نفسه بمائة ستر واحتجب دونه بألف حجاب، وكذلك الحاكم المتغلب في حكومته، والمقاضي الوائب على مسند القضاء بغير لياقة في قضائه، وكل من تقلد منصباً اجتماعياً من غير طريقه المشروع ، وكذلك كل فعل باطل بوجه من وجوه البطلان إذا تشبه بالحق وحل بذلك محل الفعل الحق، والقول الباطل إذا وضع موضع البطلان إذا تشبه بالحق وحل بذلك محل الفعل الحق، والقول الباطل إذا وضع موضع النصح، والكذب موضع الصدق، فكل ذلك سيظهر أثرها ويقطع دابرها وإن اشتبه أمرها أياماً، وتلبس بلباس الصدق والحق أحياناً، سنة الله التي جرت في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلاً ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

فالحق لا يموت ولا يتزلزل أثره، وإن خفي على ادراك المدركين أويقات، والباطل لا يثبت ولا يبقى أثره، وإن كان ربعا اشتبه أمره ووباله، قال تعالى: وليحق الحق ويبطل الباطل (١)، من تحقيق الحق تثبيت أثره، ومن إبطال الباطل ظهور فساده وانتزاع ما تلبس به من لباس الحق بالتشبه والتمويه، وقال تعالى: وألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٨.

خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء (١)، وقد أطلق الظالمين فالله يضلهم في شأنهم، ولا شأن لهم إلا أنهم يريدون آثار الحق من غير طريقها أعني: من طريق الباطل، كما قال تعالى ـ حكاية عن يوسف الصديق: وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون (١)، فالظالم لا يقلح في ظلمه، ولا أن ظلمه يهديه إلى ما يهتدي إليه المحسن بإحسانه والمتقى بتقواه، قال تعالى: (والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (١)، وقال تعالى:

والآيات القرآئية في هذه المعاني كثيرة على اختلافها في مضامينها المتفرقة، ومن أجمعها وأتمها بياناً فيه قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءُ مَاءً فَسَالَتَ أُودِيةً بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ زَبِداً رَابِياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ (٥).

وقد مرّت الإشارة إلى أن العقل يؤيده، فإن ذلك لازم كلية قانون العلية والمعلولية الجارية بين أجزاء العالم، وأن التجربة القطعية الحاصلة من تكرر الحس تشهد به، فما منا من أحد إلا وفي ذكره أخبار محقوظة من عاقبة أمر الظالمين وانقطاع دابرهم .

قوله تعالى: ﴿ أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِية وَهِي خَاوِية عَلَى عَرُوشِها ﴾ ، الخاوية هي الخالية يقال: خوت الدار تخوي خسواءً إذا خلت، والعروش جمع العرش وهو ما يعمل مثل السقف للكرم قائماً على أعمدة ، قال تعالى: ﴿ جنات معروشات وغير معروشات ﴾ (1) ، ومن هنا أطلق على سقف البيت العرش ، لكن بينهما فرقاً ، فإن السقف هو ما يقوم من السطح على الجدران ، والعرش هو السقف مع الأركان التي يعتمد عليها كهيئة عرش الكرم ، ولذا صح أن يقال في الديار أنها خالية على عروشها ولا يصح أن يقال خالية على سقفها .

وقد ذكر المفسرون وجوهاً في توجيه العطف في قوله تعالى: ﴿ أُو كَالَّـذِي ﴾،

 <sup>(</sup>۱) إبراهيم: ۲۷.
 (۳) العنكبوت: ۲۹.
 (۵) الرعد: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٢٣. (٤) طه: ١٣٢. (٦) الأنعام: ١٤١.

فقيل: إنه عطف على قوله في الآية السابقة: الذي حاج إبراهيم، والكاف اسمية، والمعنى أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية «الخ»، وقد جيء بهذا الكاف للتنبيه على تعدد الشواهد، وقيل: بل الكاف زائدة، والمعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مرّ على قرية «الخ»، وقيل: انه عطف محمول على المعنى، والمعنى: ألم تر كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، وقيل: إنه من كلام إبراهيم جواباً عن دعوى الخصم انه يحيي ويميت، والتقدير: وإن كنت تحيي فأحيي كإحياء الذي مرّ على قرية «الخ» فهذه وجوه ذكروه في الآية لتوجيه العطف لكن الجميع كما ترى.

وأظن ـ والله أعلم ـ أن العطف على المعنى كما مرّ في الوجه الثالث إلا أن التقدير غير التقدير، توضيحه: أن الله سبحانه لما ذكر قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، تحصل من ذلك: أنه يهدي المؤمنين إلى الحق ولا يهدي الكافر في كفره بل يضله أولياؤه الذين اتخذته من دون الله أولياء، ثم ذكر لذلك شواهد ثلاثاً يبين بها أقسام هدايته تعالى، وهي مراتب ثلاث مترتبة:

أولها: الهداية إلى الحق بالبرهان والاستدلال كما في قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، حيث هدى إبراهيم إلى حق القول، ولم يهد الذي حاجه بل أبهته وأضله كفره، وإنما لم يصرح بهداية إبراهيم بل وضع عمدة الكلام في أمر خصمه ليدل على فائدة جديدة يدل عليها قوله: ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾.

والثانية: الهداية إلى الحق بالإراءة والإشهاد كما في قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على الله على المراءة والإشهاد كما في قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فإنه بيّن له ما أشكل عليه من أمر الاحياء بإماتته وإحيائه وسائر ما ذكره في الآية، كل ذلك بالإراءة والإشهاد.

الثالثة: الهداية إلى الحق وبيان الواقعة بإشهاد الحقيقة والعلة التي تترشح منه الحادثة، وبعبارة أخرى بإراءة السبب والمسبب معاً، وهذا أقوى مراتب الهداية والبيان وأعلاها وأسناها، كما أن من كان لم ير الجبن مثلاً وارتاب في أمره تزاح شبهته تارة بالاستشهاد بمن شاهده وأكل منه وذاق طعمه. وتارة بإراءته قطعة من الجبن وإذاقته طعمه وتارة بإحضار الحليب وعصارة الأنفحة وخلط مقدار منها به حتى يجمد ثم إذاقته شيئاً منه وهي أنفى المراتب للشبهة.

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن المقام في الآيات الثلاث وهو مقام الاستشهاد يصح فيه جميع السياقات الثلاث في إلقاء المراد إلى المخاطب بأن يقال: ان الله يهدي المؤمنين إلى الحق: ألم تر إلى قصة إبراهيم ونمرود، أو لم تر إلى قصة الذي مر على قرية، أولم تر إلى قصة إبراهيم والطير، أو يقال: إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق: إما كما هدى إبراهيم في قصة المحاجة وهي نوع من الهداية، أو كالذي مر على قرية وهي نوع آخر، أو كما في قصة إبراهيم والطير وهي نوع آخر، أو يقال: إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق وأذكرك ما يشهد بذلك فاذكر قصة المحاجة، واذكر الذي مرّ على قرية، واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني.

فهذا ما يقبله الآيات الثلاث من السياق بحسب المقام، غير أن الله سبحانه أخذ بالتفنن في البيان وخص كل واحدة من الآيات الثلاث بواحد من السياقات الشلاث تنشيطاً لذهن المخاطب واستيفاءً لجميع الفوائد السياقية الممكنة الاستيفاء .

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: ﴿أو كالذي ﴾، معطوف على مقدر يدل عليه الآية السابقة، والتقدير: إما كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، ويظهر أيضاً أن قوله في الآية التالية: ﴿وإذ قال إبراهيم ﴾، معطوف على مقدر مدلول عليه بالآية السابقة والتقدير: اذكر قصة المحاجة وقصة الذي مرّ على قرية، واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني والخه.

وقد أبهم الله سبحانه اسم هذا الذي مرّ على قرية واسم القرية والقوم الذين كانوا يسكنونها، والقوم الذين بعث هذا المار آية لهم، كما يدل عليه قوله: ﴿ولنجعلك آية للناس﴾، مع أن الأنسب في مقام الاستشهاد الإشارة إلى أسمائهم ليكون أنفى للشبهة.

لكن الآية وهي الاحياء بعد الموت وكذا أمر الهداية بهذا النحو من الصنع لما كانت أمراً عظيماً ، وقد وقعت موقع الاستبعاد والاستعظام ، كان مقتضى البلاغة أن يعبر عنها المتكلم الحكيم القدير بلحن الاستهانة والاستصغار لكسر سورة استبعاد المخاطب والسامعين ، كما أن العظماء يتكلمون عن عظماء الرجال وعظائم الأمور بالتصغير والتهوين تعظيماً لمقام أنفسهم ، ولذلك أبهم في الآية كثير من جهات القصة مما لا يتقوم به أصلها ليدل على هوان أمرها على الله ، ولذلك أبهم خصم مما لا يتقوم به أصلها ليدل على هوان أمرها على الله ، ولذلك أبهم خصم

إبراهيم في الآية السابقة وأبهم جهات القصة من أسماء الطيور وأسماء الجبال وعدد الأجزاء وغيرها في الآية اللاحقة.

وأما التصريح باسم إبراهيم مَالِئَكُ فإن للقرآن عناية تشريف به مَالِئُكُ ، قال تعالى : ﴿وَكَذَلُكُ نَـرِي إبراهيم مُلكوت السَّمُوات والأرض وليكون من الموقنين (١) ، ففي ذكره مَالَكُ بالاسم عناية خاصة .

ولما ذكرناه من النكتة ترى أنه تعالى يذكر أمر الاحياء والاماتة في غالب الموارد من كلامه بما لا يخلو من الاستهانة والاستصغار، قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿قال رب أنى يكون لي غلام ﴾ إلى قوله: ﴿قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنِي يحيى هذه الله ﴾، أي أنى يحيى الله أهل هذه القرية ففيه مجاز، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية ﴾ (٥).

وإنما قال هذا القول استعظاماً للأمر ولقدرة الله سبحانه من غير استبعاد يؤدي إلى الانكار أو ينشأ منه، والدليل على ذلك قوله على ما حكى الله تعالى عنه في آخر القصة: أعلم أن الله على كل شيء قدير ولم يقل الآن، كما في ما يماثله من قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿الآن حصحص الحق﴾(١)، وسيجيء توضيحه قريباً.

على أن الرجل نبي مكلم وآية مبعوثة إلى الناس والأنبياء معصومون حاشاهم عن الشك والارتياب في البعث الذي هو أحد أصول الدين .

قوله تعالى: ﴿فأماته الله مائة عام ثم بعثه﴾، ظاهره توفيه بقبض روحه وإبقائه على هذا الحال مائة عام ثم إحيائه برد روحه إليه .

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالموت هو الحال المسمى عند الأطباء بالسبات، وهو أن يفقد الموجود الحي الحس والشعور مع بقاء أصل الحياة مدة من

(٥) يوسف: ٨٢.

الأنعام: ٨٣.
 الروم: ٢٧.

(٢) الأنعام: ٥٠.
 (٤) مريم: ٩.
 (١) يوسف: ١٥.

الزمان ، أياماً أو شهوراً أو سنين ، كما أنه الظاهر من قصة أصحاب الكهف ورقودهم ثلثمائة وتسع سنين ثم بعثهم عن الرقدة واحتجاجه تعالى به على البعث فالقصة تشبه القصة .

قال: والذي وجد من موارد اتفاقه لا يزيد على سنين معدودة، فسبات مائة منة أمر غير مألوف وخارق للعادة لكن القادر على توفي الإنسان بالسبات زماناً كعدة سنين قادر على إلقاء السبات مائة سنة، ولا يشترط عندنا في التسليم بما تواتر به النص من آيات الله تعالى وأخذها على ظاهرها إلا أن تكون من الممكنات دون المستحيلات، فقد احتج الله بهذا السبات ورجوع الحس والشعور إليه ثانياً بعد سلبه مائة سئة على إمكان رجوع الحياة إلى الأموات بعد سلبها عنهم ألوفاً من السنين ، هذا ملخص ما ذكره .

وليت شعري كيف يصح الحكم بكون الاماتة المذكورة في الآية من قبيل السبات «على تقدير تسليمه» السبات من جهة كون قصة أصحاب الكهف من قبيل السبات «على تقدير تسليمه» بمجرد شباهة ما بين القصتين مع ظهور قبوله تعالى: ﴿فأماته الله﴾، في الموت المعهود دون السبات الذي اختلقه للآية؟ وهل هو إلا قياس فيما لم يقل بالقياس فيه أحد، وهو أمر الدلالة؟ وإذا جاز أن يلقي الله على رجل سبات مائة سنة مع كونه خرقا للعادة فليجز له إماتته مائة سنة ثم إحيائه، فلا فرق عنده تعالى بين خارق وخارق إلا أن هذا القائل يرى إحياء الموتى في الدنيا محالاً من غير دليل يدل عليه، وقد تأوّل لذلك أيضاً قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ﴾، وسيجيء التعرض له.

وبالجملة دلالة قوله تعالى: فأماته الله مائة عام، من حيث ظهور اللفظ وبالنظر إلى قوله قبله: أنى يحيى هذه الله، وقوله بعده: ﴿فَانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، وقوله: ﴿وانظر إلى العظام، مما لا ريب فيه.

قوله تعالى: ﴿قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام﴾، اللبث هو المكث وترديد الجواب بين اليوم وبعض اليوم يدل على اختالاف وقت إمائته وإحياته كأوائل النهار وأواخره ، فحسب الموت والحياة نوماً وانتباهاً، ثم شاهد اختلاف وقتيهما فتردد في تخلل الليلة بين الوقتين وعدم تخللها فقال يوماً (لو تخللت الليلة) أو بعض يوم (لو لم تتخلل) قال: بل لبثت مائة عام .

قوله تعالى: ﴿ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ﴾ إلى قوله: ﴿ لحماً ﴾ ، سياق هذه الجمل في أمره عجيب فقد كرر فيها قوله: انظر ثلاث مرات وكان الظاهر أن يكتفي بواحد منها، وذكر فيها أمر الطعام والشراب والحمار والظاهر السابق إلى الذهن أنه لم يكن إلى ذكرها حاجة ، وجيء بقوله: ولنجعلك متخللاً في الكلام وكان الظاهر أن يتأخر عن جملة: وانظر إلى العظام ، على أن بيان ما استعظمه هذا المار بالقرية \_ وهو إحياء الموتى بعد طول المدة وعروض كل تغير عليها \_ قد حصل بإحيائه نفسه بعد الموت فما الموجب لأن يؤمر ثانياً بالنظر إلى العظام ؟ لكن التدبر في أطراف المذكورة .

#### (القصة)

التدبر في الآية يعطي أن الرجل كان من صالحي عباد الله، عالماً بمقام ربه، مراقباً لأمره ، بل نبياً مكلماً فإن ظاهر قوله: أعلم أن الله، أنه بعد تبين الأمر له رجع إلى ما لم يزل يعلمه من قدرة الله المطلقة، وظاهر قوله تعالى: ﴿ ثم بعثه قال كم لبثت ﴾ ، أنه كان مأنوساً بالوحي والتكليم، وأن هذا لم يكن أول وحي يوحى إليه وإلا كان حق الكلام أن يقال: فلما بعثه قال «الخ» أو ما يشبهه كقوله تعالى في موسى على الله النه أنا ربك ﴾ (١) ، وقوله تعالى فيه أيضاً: ﴿ فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن ﴾ (١) .

وكيف كان فقد كان على خرج من داره قاصداً مكاناً بعيداً عن قريته التي كان بها، والدليل عليه خروجه مع حمار يركبه، وحمله طعاماً وشراباً يتغذى بهما، فلما سار إلى ما كان يقصده مر بالقرية التي ذكر الله تعالى أنها كانت خاوية على عروشها، ولم يكن قاصداً نفس القرية، وإنما مر بها مروراً ثم وقف معتبراً بما يشاهده من أمر القرية الخربة التي كان قد أبيد أهلها وشملتهم نازلة الموت وعظامهم الرميمة بمرثى ومنظر منه على أنه يشير إلى الموتى بقوله: ﴿ أَنَى يحيي هذه الله ﴾ ، ولو كان مراده بذلك عمران نفس القرية بعد خرابها والإشارة إلى نفس القرية لكان حق الكلام أن يقال: أنى يعمر هذه الله . على أن القوية الخربة ليس من المترقب عمرانها بعد خرابها، ولا

<sup>(</sup>١) طه: ١٣.

أن عمرانها بعد الخراب مما يستعظم عادة، ولو كانت الأموات المشار إليهم مقبورين وقد اعتبر بمقابرهم لكان من اللازم ذكره والصفح عن ذكر نفس القريـة على ما يليق بأبلغ الكلام .

ثم إنه تعمق في الاعتبار فهاله ما شاهده منها فاستعظم طول مدة مكثها مع ما يصاحبه من تحولها من حال إلى حال، وتطورها من صورة إلى صورة بحيث يصير الأصل نسياً منسياً، وعند ذلك قال: أنى يحيي هذه الله، وقد كان هذا الكلام ينحل إلى جهتين: «إحداهما»: استعظام طول المدة والاحياء مع ذلك، «والثانية»: استعظام رجوع الأجزاء إلى صورتها الأولى الفانية بعد عروض هذه التغيرات غير المحصورة، فبين الله له الأمر من الجهتين جميعاً: أما من الجهة الأولى فإمانته ثم إحيائه وسؤاله وأما من الجهة الثانية فبإحياء العظام بمنظر ومرئى منه.

فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وقد كان الإماتة والاحياء في وقتين مختلفين من النهار كما مر ذكره، قال كم لبثت، قال لبثت يبوماً أو بعض يبوم نظراً إلى اختلاف الوقتين، وقد كان موته في الطرف المقدم من النهار وبعثه في الطرف المؤخر منه ولو كان بالعكس من ذلك لقال: لبثت يوماً من غير ترديد، فرد الله سبحانه عليه وقال: بل لبثت مائة عام، فرأى من نفسه أنه شاهد مائة سنة كيوم أو بعض يوم، فكان فيه جواب ما استعظمه من طول المكث.

ثم استشهد تعالى على قوله: ﴿ وَلَكَ: أَن قوله: ﴿ وَالْكَ الله عَمْ الله وَ الله الله وَ الله والله وال

ومن هنا يظهر أن الحمار أيضاً قد أُميت وكان رميماً وكأن السكوت عن ذكر إماتته معه لما عليه القرآن من الأدب البارع .

وبالجملة تم عند ذلك البيان الإلهي: ان استعظامه طول المدة قد كان في غير محله حيث أخذ الله منه الاعتراف بأن مائة سنة \_ مدة لبثه \_ كيوم أو بعض يوم كما يأخذ اعتراف أهل الجمع يوم القيامة بمثل ما اعترف به، فبين له أن تخلل الزمان بين الاماتة والاحياء بالطول والقصر لا يؤثر في قدرته الحاكمة على كل شيء، فليست قدرة مادية زمانية حتى يتخلف حالها بعروض تغيرات أقل أو أزيد على المحل ، فيكون إحياء الموتى القديمة أصعب عليه من إحياء الموتي الجديدة، بل البعيد عنده كالقريب من غير فرق كما قال تعالى: ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ﴾ (٢) .

ثم قال تعالى: ﴿ولنجعلك آية للناس﴾، عطف الغاية يدل على أن هناك غيرها من الغايات، والمعنى أنا فعلنا بك ما فعلنا لنبين لك كذا وكذا ولنجعلك آية للناس فبين أن الغرض الإلهي لم يكن في ذلك منحصراً في بيان الأمر له نفسه بل هناك غاية أخرى وهي جعله آية للناس، فالغرض من قوله: ﴿وانظر إلى العظام﴾ «الخ» بيان الأمر له فقط، ومن إماتته وإحيائه بيان الأمر له وجعله آية للناس، ولذلك قدم قوله: ﴿ولنجعلك﴾ «الخ» على قوله: ﴿وانظر إلى العظام﴾ والخ».

ومما بينا يظهر وجه تكرار قوله: انظر، ثلاث مرات في الآية، فلكـل واحد من الموارد الثلاث غرض خاص به لا يشاركه فيه غيره .

وكان في إماتته وإحيائه وبيان ذلك له بيان ما يجده الميت من نفسه إذا أحياه الله ليوم البعث كما قال تعالى: ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبئتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ (١٦).

ثم بين الله له الجهة الثانية التي يشتمل عليه قوله: ﴿ أَنَى يحيى هذه الله ﴾ وهو أنه كيف تعود الأجزاء إلى صورتها بعد كل هذه التغيرات والتحولات الطارئة عليها واستلفت نظره إلى العظام فقال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها والانشاز الإنماء، وظاهر الآية أن المراد بالعظام عظام الحمار إذ لو كانت عظام أهل القرية لم تكن الآية منحصرة فيه كما هو ظاهر قوله: ﴿ولنجعلك آية﴾ بل شاركه فيه الموتى الذين أحياهم الله تعالى!

ومن الغريب ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعظام العظام التي في الأبدان الحية فإنها في نمائها واكتسائها باللحم من آيات البعث، فإن الـذي أعطاهـا الرشـد والنماء بالحياة لمحيي الموتى إنه على كل شيء قـديو، وقـد احتج الله على البعث بمثلها وهو الأرض الميتة التي يحييها الله بـالإنبات، وهـذا كما تـرى تكلف من غير موجب.

وقد تبيّن من جميع ما مرّ أن جميع ما تشتمل عليه الآية من قوله: ﴿فأماته الله﴾ إلى آخر الآية جواب واحد غير مكرر لقوله: ﴿أَنَّى يحيي هذه الله﴾.

قوله تعالى: ﴿فلما تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾، رجوع منه بعد التبيّن إلى علمه الذي كان معه قبل التبين ، كأنه على لما خطر بباله الخاطر الذي ذكره بقوله: ﴿أنى يحيي هذه الله ﴾ أقنع نفسه بما عنده من العلم بالقدرة المطلقة ثم لما بين الله له الأمر بيان إشهاد وعيان رجع إلى نفسه وصدق ما اعتمد عليه من العلم، وقال لم تزل تنصح لي ولا تخونني في هدايتك وتقويمك وليس ما لا تزال نفسي تعتمد عليه من كون القدرة مطلقة جهلاً، بل علم يليق بالاعتماد عليه .

وهذا أمر كثير النظائر فكثيراً ما يكون للإنسان علم بشيء ثم يخطر بباله ويهجس في نفسه خاطر ينافيه ، لا للشك وبطلان العلم ، بل لأسباب وعوامل أخرى فيقنع نفسه حتى تنكشف الشبهة ثم يعود فيقول أعلم أن كذا كذا وليس كذا كذا فيقرر بذلك علمه ويطيب نفسه!.

وليس معنى الكلام: أنه لما تبين له الأمر حصل له العلم وقد كان شاكاً قبل ذلك فقال أعلم والخ علما مرّت الإشارة إليه لأن الرجل كان نبياً مكلماً وساحة الأنبياء منزه عن الجهل بالله وخاصة في مثل صفة القدرة التي هي من صفات المذات أولاً، ولأن حق الكلام حينتُذ أن يقال: علمت أو ما يؤدي معناه ثانياً، ولأن حصول العلم بتعلق القدرة بإحياء الموتى لا يوجب حصول العلم بتعلقها بكل شيء وقد قال: أعلم أن الله بكل شيء قدير، نعم ربما يحصل الحدس بذلك في بعض النفوس كمن يستعظم أمر

الاحياء في القدرة فإذا شاهد هاله ما شاهده وذهلت نفسه عن سائر الأمور فحكم بأن الذي يحيي الموتى يقدر على كل ما يريد أو أريد منه، لكنه اعتقاد حدسي معلول الروع والاستعظام النفسانيين المذكورين، يزول بزوالهما ولا يوجد لمن لم يشاهد ذلك، وعلى أي حال لا يستحق التعويل والاعتماد عليه، وحاشا أن يعد الكلام الإلهي مثل هذا الاعتقاد والقول نتيجة حسنة ممدوحة لبيان إلهي كما هو ظاهر قوله تعالى بعد سرد القصة: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، على أنه خطأ في القول لا يليق بساحة الأنبياء ثالثاً.

قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى﴾، قد مرّ أنه معطوف على مقدر والتقدير: واذكر إذ قال «الخ» وهو العامل في الظرف، وقد احتمل بعضهم أن يكون عامل الظرف هو قوله: ﴿قال أولم تؤمن﴾، وترتيب الكلام: أولم تؤمن إذ قال إبراهيم رب أرني والخ» وليس بشيء.

وفي قوله: ﴿أرني كيف تحيى الموتى، دلالة:

أولاً على أنه على أنه على إبراهيم الخليل ارفع قدراً من أن يعتقد البعث ولا حجة لمه عليه، مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل ارفع قدراً من أن يعتقد البعث ولا حجة لمه عليه، والاعتقاد النظري من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدي أو ناشىء عن اختلال فكري وشيء منهما لا ينطبق على إبراهيم على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على إنما سأل بلفظ كيف، وإنما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن أصل وجوده في إنك إذا قلت: أرأيت زيداً كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية، وإذا قلت: كيف رأيت زيداً كان أصل الرؤية مفروعاً عنه وإنما السؤال عن خصوصيات الرؤية، فظهر أنه على إنما سأل البيان بالإراءة والإشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال.

وثانياً: على أن إبراهيم على إنما سأل أن يشاهد كيفية الاحياء لا أصل الاحياء كما أنه ظاهر قوله: ﴿كيف تحيي الموتى﴾، وهذا السؤال متصور على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون سؤالًا عن كيفية قبول الأجزاء المادية الحياة، وتجمعها بعد التفرق والتبدد، وتصورها بصورة الحي، ويرجع محصله إلى تعلق القدرة بالاحياء بعد الموت والفناء.

الوجه الثاني: أن يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات وفعله بأجزائها

٣٧٢ .... الجزء الثالث

الذي به تلبس الحياة، ويرجع محصله إلى السؤال عن السبب وكيفية تـأثيره، وهـذا بوجه هو الذي يسميه الله سبحانه بملكوت الأشياء في قوله عز من قائل: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾(١).

وإنما سأل إبراهيم على الكيفية بالمعنى الثاني دون المعنى الأول: أما أولاً: فلأنه قال: كيف تحيي الموتى، بضم التاء من الاحياء فسأل عن كيفية الاحياء الذي هو فعل ناعت لله تعالى وهو سبب حياة الحي بأمره، ولم يقل: كيف تحيي الموتى، بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالاً عن كيفية تجمع الأجزاء وعودها إلى صورتها الأولى وقبولها الحياة، ولو كان السؤال عن الكيفية بالمعنى الثاني لكان من الواجب أن يرد على الصورة الثانية. ، وأما ثانياً: فلأنه لو كان سؤاله عن كيفية قبول الأجزاء للحياة لم يكن لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه، ولكفى في ذلك أن يريد الله الكباء شيء من الحيوان بعد موته، وأما ثالثاً: فلأنه كان اللازم على ذلك أن يختم الكلام بمثل أن يقال: واعلم أن الله على كل شيء قدير لا بقوله: واعلم أن الله عزيز حكيم، على ما هو المعهود من دأب القرآن الكريم فإن المناسب للسؤال المذكور هو صفة القدرة دون صفتي العزة والحكمة فإن العزة والحكمة \_ وهما وجدان الذات كل ما تفقده وتستحقه الأشياء وإحكامه في أمره \_ إنما ترتبطان بإفاضة الحياة لا استفاضة ما المادة لها، فافهم ذلك.

ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن إبراهيم على إنها سأل بقوله: رب أرني حصول العلم بكيفية حصول الإحياء دون مشاهدة كيفية الإحياء، وأن الذي أجيب به في الآية لا يدل على أزيد من ذلك، قال ما محصله: انه ليس في الكلام ما يدل على أن الله سبحانه أمره بالإحياء، ولا أن إبراهيم على أن الله سبحانه أمره بالإحياء، ولا أن إبراهيم على أن الله سبحانه أمره بالإحياء، ولا أن إبراهيم على أمر يقصد به الامتثال، فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلاً؟ فتقول: خذ كذا وكذا وافعل به كذا وكذا يكن حبراً تريد أن هذه كيفيته، ولا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل.

قال: وفي القرآن شيء كثير مما ورد فيه الخبر في صورة الأمر، والكلام لههنا مثل لإحياء الموتى، ومعناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك وآنسها بك حتى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك إذا دعوتها، فإن الطيور من أشد الحيوان استعداداً لذلك،

<sup>(</sup>١) يَس: ٨٣.

ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع إليك من غير أن يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها، كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين: كونوا أحياء، فيكونون أحياء كما كان شأنه في بدء الخلقة، ذلك إذ قال للسموات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا: أتينا طائعين.

قال: والدليل على ذلك من الآية قوله تعالى: فصرهن، فإن معناه أملهن أي أوجد ميلها إليك وانسها بك، ويشهد به تعديته بإلى فإن صار إذا تعدى بإلى كان بمعنى الإمالة، وما ذكره المفسرون من كونه بمعنى التقطيع أي قطعهن أجزاءً بعد الذبح لا يساعد عليه تعديته بإلى، وأما ما قيل: إن قوله: إليك متعلق بقوله: فخذ دون قوله: فصرهن والمعنى: خذ إليك أربعة من الطير فقطعهن فخلاف ظاهر الكلام.

وثانياً: أن الظاهر: أن ضمائر فصرهن ومنهن وادعهن ويأتينك جميعاً راجعة إلى الطير، ويلزم على قولهم: ان المراد تقطيعها وتفريق أجزائها، ووضع كل جزء منها على جبل ثم دعوتهن أن يفرق بين الضمائر فيعود الأولان إلى الطيور، والثالث والرابع إلى الأجزاء وهو خلاف الظاهر.

وَأَضَافَ إِلَى ذَلَكَ بِعَضَ مَن وَافْقَه فِي مَعْنَى الآية وَجُوهًا أُخْرَى نَتَبِعُهَا بِهَا.

وثالثاً: ان إراءة كيفية الخلقة إن كان بمعنى مشاهدة كيفية تجمع أجزائها وتغير صورها إلى الصورة الأولى الحية فهي مما لا تحصل على ما ذكروه من تقطيعه الأجزاء ومزجه إياها ووضعه على جبل بعيد جزءاً منها فكيف يتصور على هذا مشاهدة ما يعرض ذرات الأجزاء من الحركات المختلفة والتغيرات المتنوعة، وإن كان المراد إراءة كيفية الإحياء بمعنى الإحاطة على كنه كلمة التكوين التي هي الإرادة الإلهية المتعلقة بوجود الشيء وحقيقة نطقها بالأشياء فظاهر القرآن وهو ما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن للبشر، فصفات الله منزهة عن الكيفية.

ورابعاً: ان قوله: ﴿ثم اجعل﴾، يدل على التراخي الذي هو المناسب لمعنى التأنيس وكذلك قوله: ﴿فصرهن﴾ بخلاف ما ذكروه من معنى الذبح والتقطيع.

وخامساً: انه لو كان كما يقولون لكان الأنسب هو ختم الآية باسم القـدير دون الاسمين: العزيز الحكيم فإن العزيز هو الغالب الذي لا ينال، هذا ما ذكروه.

وأنت بالتأمل ما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكروه، فإن اشتمال الآية على

السؤال بلفظ أرني وقوله: ﴿كيف تحيي﴾ وإجراء الأمر بيد إبراهيم على ما مرّ بيانه كل ذلك ينافي هذا المعنى، على أن الجزء في قوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ظاهره جزء الطير لا واحد من الطيور.

وأما الوجوه التي ذكروها فالجواب عن الأول: ان معنى صرهن قطعهن، وتعديته بإلى لمكان تضمينه معنى الامالة كما في قـوله تعـالى: ﴿الرفْتُ إِلَى نسـائكم﴾(١)، حيث ضمن معنى الإفضاء.

وعن الثاني: ان جميع الضمائر الأربع راجعة إلى الطيور، والوجه في رجوع ضمير ادعهن ويأتينك إليها مع أنها غير موجودة بأجزائها وصورها بل هي موجودة بأجزائها فقط هو الوجه في رجوع الضمير إلى السماء مع عدم وجودها إلا بمادتها في قوله تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ﴾ (٢) ، وحقيقة الأمر: أن الخطاب اللفظي فرع وجود المخاطب قبل الخطاب، وأما الخطاب التكويني فالأمر فيه بالعكس، والمخاطب فيه فرع الخطاب، فإن الخطاب فيه هو الإيجاد ومن المعلوم أن الوجود فرع الإيجاد، كما يشير إليه قوله تعالى: أن يقول له كن فيكون الآية فقوله فيكون إشارة إلى وجود الشيء المتفرع على قوله كن وهو خطاب الأمر.

وعن الشالث: انا نختار الشق الثاني وان السؤال إنما هو عن كيفية فعل الله سبحانه وإحيائه لا عن كيفية قبول المادة وحياتها، وقوله: إن البشر لا يمكنه أن ينال كنه الإرادة الإلهية التي هي من صفاته كما يدل ظاهر القرآن وعليه المسلمون.

قلنا: إن الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه كالخلق والاحياء ونحوهما، والذي لا سبيل إليه هو الذات المتعالية كما قال تعالى: ﴿ولا يحيطون به علماً ﴾ (١٠).

فالإرادة منتزعة من الفعل، وهو الإيجاد المتحد مع وجود الشيء، وهو كلمة كن في قوله تعالى: ان يقول له كن فيكون، وقد ذكر الله في تالي الآية ان هذه الكلمة \_ كلمة كن \_ هي ملكوت كل شيء إذ قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الآية،

(١) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۴) يَس: ۸۲.

<sup>(</sup>٤) طه: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) نصلت: ١١.

وقد ذكر الله تعالى انه أرى إسراهيم ملكوت خلقه إذ قال: ﴿وكـذلك نـري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكـون من الموقنين﴾(١)، ومن الملكـوت إحياء الـطيور المذكورة في الآية .

ومنشأ هذه الشبهة ونظائرها من هؤلاء الباحثين أنهم يظنون أن دعوة إبراهيم تشخف للطيور في إحيائها، وقول عيسى عشف لميت عند إحيائه: قم بإذن الله وجريان الريح بأمر سليمان وغيرها مما يشتمل عليه الكتاب والسنة إنما هو لأثر وضعه الله تعالى في الفاظهم المؤلفة من حروف الهجاء، أو في إدراكهم التخيلي الذي تدل عليه ألفاظهم نظير النسبة التي بين ألفاظنا العادية ومعانيها وقد خفي عليهم أن ذلك إنما هو عن اتصال باطني بقوة إلهية غير مغلوبة وقدرة غير متناهية هي المؤثرة الفاعلة بالحقيقة.

وعن الرابع: أن التراخي المدلول عليه بقوله: ثم كما يناسب معنى التوبية والتأنيس كما ذكروه يناسب معنى التقطيع وتفريق الأجزاء ووضعها على الجبال كما هو ظاهر.

وعن الخامس: أن الأشكال مقلوب عليهم، فإن الذي ذكروه هو أن الله إنما بين كيفية الإحياء لإبراهيم بالبيان العلمي النظري دون الشهودي، فيرد عليهم أن المناسب حينئذ ختم الآية بصفة القدرة دون العزة والحكمة، وقد عرفت مما قدمنا أن الأنسب على ما بيناه من معنى الآية هو الختم بالاسمين: العزيز الحكيم كما في الآية.

ويظهر مما ذكرنا أيضاً فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالسؤال في الآية إنما هو السؤال عن اشهاد كيفية الإحياء بمعنى كيفية قبول الأجزاء صورة الحياة .

قال ما محصله: ان السؤال لم يكن في أمر ديني ـ والعياذ بالله ـ ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علماً بها، وكيفية الاحياء لا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها، فإبراهيم علن طلب علم لا يتوقف الإيمان على علمه، ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف، وموضوعها السؤال عن الحال، ونظير هذا ان يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس، فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته، ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك لقال: أيحكم زيد في الناس، وإنما جاء التقرير

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٥.

أعني قوله: ﴿ أَو لَم تؤمن ﴾ ، بعده لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضاً في الاستعجاز كما إذا ادعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت تعلم بعجزه عن حمله فتقول له: أرني كيف تحمل هذا تريد أنك عاجز عن حمله ، والله سبحانه لما علم براءة إبراهيم عشينة عن الحوم حول هذا الحمى أراد أن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى لكون إيمانه مخلصاً بعبارة تنص عليه بحيث يفهمها كل من سمعها فهما لا يتخالجه فيه شك ، ومعنى الطمأنينة حينئذ سكون القلب عن الجولان في كيفيات الاحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد، وعدم حصول هذه الطمأنينة في كيفيات الاحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد، وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة على الاحياء على اكمل الوجوه ، ورؤية الكيفية لم يزد في إيمانه المطلوب منه شيئاً ، وإنما أفادت أمراً لا يجب الإيمان به .

ثم قال بعد كلام له طويل: ان الآية تدل على فضل إبراهيم ﷺ حيث أراه الله سبحانه ما سأله في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه ، وأرى عزيراً ما أراه بعد ما أماته مائة عام .

وأنت بالتدبر في الآية والتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكره ، فإن السؤال إنما وقع عن كيفية إحياته تعالى لا عن كيفية قبول الأجزاء الحياة ثانياً فقد قيل: كيف تحيي، بضم التاء لا يفتحها، على أن إجراء الأمر على يد إبراهيم على خلك على ذلك ولو كان السؤال عن كيفية القبول لكفى في ذلك إراءة شيء من الموتى يحييه الله كما في قصة المار على القرية الخاوية في الآية السابقة حيث قال تعالى: ﴿وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحماً ﴾، ولم تكن حاجة إلى إجراء الاحياء على يد إبراهيم على في المعارف الإنبياء في يد إبراهيم على المعارف الإنبياء في المعارف الإنبية ومصدريتهم للأمور الخارقة بنفوسهم العادية فينتج ذلك مئلاً: الا فرق بين تكون الحياة بيد إبراهيم وتكونه في الخارج بالنسبة إلى حال إبراهيم، العقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد، وكلما أمعنوا في البحث زادوا بعداً عن الحقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد، وكلما أمعنوا في البحث زادوا بعداً عن الحقائق المتصورة مع أن هذا التردد الفكري من اللغو الذي لا سبيل له إلى ساحة والاشكال المتصورة مع أن هذا التردد الفكري من اللغو الذي لا سبيل له إلى ساحة مشل إبراهيم على المعاوب المنقول في الأية لم يأت في ذلك بشيء فإن مثل إبراهيم على المعاوب المنقول في الأية لم يأت في ذلك بشيء فإن

إبراهيم علين قال: كيف تحيي الموتى؟ فأطلق الموتى وهو يسريد موتى الإنسان أو الأعم منه ومن غيره والله سبحانه ما أراه إلا تكون الحياة في أربعة من الطير.

ثم ذكر فضل إبراهيم على عزير (يريد به صاحب القصة في الآية السابقة) بما ذكر فأخذ القصة في الآيتين من نوع واحد وهو السؤال عن الكيفية التي فسرها بما فسرها والجواب عنها، فاختلط عليه معنى الآيتين جميعاً، مع أن الآيتين جميعاً على ما فيهما من غرر البيان ودقائق المعاني - أجنبيتان عن الكيفية بالمعنى الذي ذكره كل ذلك واضح بالرجوع إلى ما مر فيهما.

على أن المناسب لبيان الكيفية ختم الآية بصفة القدرة لا بصفتي العزة والحكمة كما في قوله تعالى: ﴿ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شيء قدير ﴾ (١) ، فالآية كما ترى في مقام بيان الكيفية وقد ختمت بصفة القدرة المطلقة ، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ (١) ، ففيه أيضاً بيان الكيفية بإراءة الأمثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة .

قوله تعالى: ﴿قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾، بلى كلمة يرد به النفي ولذلك ينقلب به النفي إثباتاً كقوله تعالى: ﴿الست بربكم قالوا بلى﴾ (٢)، ولو قالوا نعم لكان كفراً، والطمأنينة والاطمئنان سكون النفس بعد انزعاجها واضطرابها، وهو مأخوذ من قولهم: اطمأنت الأرض وأرض مطمئنة إذا كانت فيه انخفاض يستقر فيها الماء إذا سال إليها والحجر إذا هبط إليها.

وقد قال تعالى: ﴿ أُولَم تَوْمن ﴾ ، ولم يقل: ألم تؤمن للإشعار بأن للسؤال والطلب محلاً لكنه لا ينبغي أن يقارن عدم الإيمان بالإحياء: ولو قيل: ألم تؤمن دل على أن المتكلم تلقى السؤال منبعثاً عن عدم الإيمان ، فكان عتاباً وردعاً عن مثل هذا السؤال ، وذلك أن الواو للجميع ، فكان الاستفهام معه استفهاماً عن أن هذا السؤال هل يقارنه عدم الإيمان ، لا استفهاماً عن وجه السؤال حتى ينتج عتاباً وردعاً .

والإيمان مطلق في كلامه تعالى، وفيه دلالة على أن الإيمان بالله سبحانه لا

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٩. (٢) الأحقاف: ٣٣. (٣) الأعراف: ١٧٢.

يتحقق مع الشك في أمر الاحياء والبعث، ولا ينافي ذلك اختصاص المورد بـالاحياء لأن المورد لا يوجب تخصيص عموم اللفظ ولا تقييد إطلاقه .

وكذا قوله تعالى حكاية عنه على المنطق قلبي المنطق يدل على كون مطلوبه على عنابت كل خطور قلبي مطلوبه على المنظوب على المنظوب على المنظوب على المنظوب على المنظوب المنطق وقطع منابت كل خطور قلبي واعراقه، فإن الوهم في إدراكاتها الجزئية وأحكامها لما كانت معتكفة على باب الحس، وكان جل أحكامها وتصديقاتها في المدركات التي تتلقاها من طريق الحواس، فهي تنقبض عن مطاوعة ما صدقه العقل، وإن كانت النفس مؤمنة موقنة به كما في الاحكام الكلية العقلية الحقة من الأمور الخارجة عن المادة الغائبة عن الحس فإنها تستنكف عن قولها وإن سلمت مقدماتها المنتجة لها، فتخطر بالبال أحكاما مناقضة لها، ثم تثير الأحوال النفسانية المناسبة لاستنكافها فتقوى وتتأيد بذلك في تأثيرها المخالف، وإن كانت النفس من جهة عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلا تأثيرها المخالف، وإن كانت النفس من جهة عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلا تضرها إلا أذى، كما أن من بات في دار مظلمة فيها جسد ميت فإنه يعلم أن الميت جماد من غير شعور وإرادة فلا يضر شيئاً، لكن الوهم تستنكف عن هذه النتيجة وستدعي من المتخيلة أن تصور للنفس صوراً هائلة موحشة من أمر الميت ثم تهيج وسندعي من المتخيلة أن تصور للنفس صوراً هائلة موحشة من أمر الميت ثم تهيج صفة الخوف فتسلط على النفس، وربما بلغ إلى حيث يزول العقل أو تفارق النفس.

فقد ظهر: أن وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينية لا ينافي الإيمان والتصديق دائماً، غير أنها تؤذي النفس، وتسلب السكون والقرار منها، ولا يزول وجود هذه الخواطر إلا بالحس أو المشاهدة، ولذلك قيل: إن للمعاينة أثراً لا يوجد مع العلم، وقد أخبر الله تعالى موسى في الميقات بضلال قومه بعبادة العجل فلم يوجب ذلك ظهور غضبه حتى إذا جاءهم وشاهدهم وعاين أمرهم غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه .

وقد ظهر من هنا ومما مر سابقاً أن إبراهيم على الله المشاهدة بالحس الذي يتعلق بقبول أجزاء الموتى الحياة بعد فقدها، بل إنما كان يسأل مشاهدة فعل الله سبحانه وأمره في إحياء الموتى، وليس ذلك بمحسوس وإن كان لا ينفك عن الأمر المحسوس الذي هو قبول الأجزاء المادية للحياة بالاجتماع والتصور بصورة الحي، فهو على النام المناه عن اليقين.

قوله تعالى: ﴿قال فخذ أربعة من الطير قصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً ﴾، صرهن بضم الصاد على إحدى القراءتين من صار يصور إذا قطع أو أمال، أو بكسر الصاد على القراءة الأخرى من صار يصير بأحد المعنيين، وقرائن الكلام يدل على إرادة معنى القطع، وتعديته بإلى تدل على تضمين معنى الإمالة. قالمعنى: اقطعهن مميلاً إليك أو أملهن إليك قاطعاً إياهن على الخلاف في التضمين من حيث التقدير.

وكيف كان فقوله تعالى: ﴿خذ أربعة من الطير﴾ «الخ»، جواب عن ما سأله إبراهيم وكيف كان فقوله تعالى: ﴿رب أربي كيف تحيي الموتى﴾، ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال، فبلاغة الكلام وحكمة المتكلم يمنعان عن اشتمال الكلام على ما هو لغو زائد لا يترتب على وجوده فائدة عائدة إلى الغرض المقصود من الكلام وخاصة القرآن الذي هو خير كلام ألقاه خير متكلم إلى خير سامع واع ، وليست القصة على تلك البساطة التي تترائى منها في بادىء النظر، ولو كان كذلك لتم الجواب بإحياء ميت ما كيف كان، ولكان الزائد على ذلك لغواً مستغنى عنه وليس كذلك، ولقد أخذ فيها قيود وخصوصيات زائدة على أصل المعنى، فاعتبر في ما أريد إحيائه أن يكون طيراً ، وأن يكون حياً، وأن يكون ذا عدد أربعة، وأن يقتل ويخلط ويمزج أجزاءها، وأن يفرق الأجزاء المختلطة أبعاضاً ثم يوضع كل بعض في مكان بعيد من الآخر كقلة هذا الجبل وذاك الجبل، وأن يكون الإحياء بيد إبراهيم على نفس السائل) بدعوته إياهن، وأن يجتمع الجميع عنده.

فهذه كما ترى خصوصيات زائدة في القصة، هي لا محالة دخيلة في المعنى المقصود إفادته، وقد ذكروا لها وجوهاً من النكات لا تزيد الباحث إلا عجباً (يعلم صحة ما ذكرناه بالرجوع إلى مفصلات التفاسير).

وكيف كان فهذه الخصوصيات لا بد أن تكون مرتبطة بالسؤال، والذي يوجد في السؤال . وهو قوله : ﴿ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تَحِينِي الْمُوتِي ﴾ - أمران .

أحدهما: ما اشتمل عليه قوله: تحيى وهو أن المسؤول مشاهدة الإحياء من حيث إنه وصف لله سبحانه لا من حيث إنه وصف لأجزاء المادة الحاملة للحياة.

وثانيهما: ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى الجمع فإنه خصوصية زائدة.

أما الأول: فيرتبط به في الجواب إجراء هذا الأمر بيد إبراهيم نفسه حيث يقول: فخذ، فصرهن، ثم اجعل، بصيغة الأمر ويقول ثم ادعهن يأتينك، فإنه تعالى جعل إتيانهن سعياً وهو الحياة مرتبطاً متفرعاً على الدعوة، فهذه الدعوة هي السبب الذي يفيض عنه حياة ما أريد إحيائه، ولا إحياء إلا بأمر الله، فدعوة إبراهيم إياهن بأمر الله، قد كانت متصلة نحو اتصال بأمر الله الذي منه تترشح حياة الاحياء، وعند ذلك شاهده إبراهيم ورأى كيفية فيضان الأمر بالحياة، ولو كانت دعوة إبراهيم إياهن غير شاهده إبراهيم ورأى كيفية فيضان الأمر بالحياة، كن فيكون، كمثل أقوالنا غير المتصلة متصلة بأمر الله الذي هو أن يقول لشيء أراده: كن فيكون، كمثل أقوالنا غير المتصلة إلا بالتخيل كان هو أيضاً كمثلنا إذ قلنا لشيء كن فلا يكون، فلا تأثير جزافي في الوجود.

وأما الثاني: فقوله: ﴿كيف تحيي الموتى ﴾ تدل على أن لكثرة الأموات وتعددها دخلًا في السؤال، وليس إلا أن الأجساد بموتها وتبدد أجزائها وتغير صورها وتحول أحوالها تفقد حالة التميز والارتباط الذي بينها فتضل في ظلمة الفناء والبوار، وتصير كالأحاديث المنسية لا خبر عنها في خارج ولا ذهن فكيف تحيط بها القوة المحيية ولا محاط في الواقع.

وهذا هو الذي أورده فرعون على موسى مَثِلَتُهُ وأجاب عنه موسى بالعلم كما حكاه الله تعالى بقوله: ﴿قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ﴾(١).

وبالجملة فأجابه الله تعالى بأن أمره بأن يأخذ أربعة من الطير (ولعلَّ اختيار الطير لكون هذا العمل فيها أسهل وأقل زماناً) فيشاهد حياتها ويسرى اختلاف أشخاصها وصورها، ويعرفها معرفة تامة أولاً، ثم يقتلها ويخلط أجزاءها خلطاً دقيقاً ثم يجعل ذلك ابعاضاً، وكل بعض منها على جبل لتفقد التميز والتشخص، وتزول المعرفة، ثم يدعوهن يأتينه سعياً، فإنه يشاهد حينئذٍ أن التميز والتصور بصورة الحياة كل ذلك تابع للدعوة التي تتعلق بأنفسها، أي إن أجسادها تابعة لأنفسها لا بالعكس، فإن البدن فرع تابع للروح لا بالعكس، بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى الشاخص، فإذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود الظل وإلى أي حال تحول الشاخص أو أجزائه

<sup>(</sup>١) طه: ٥١.

تبعه فيه الظل حتى إذا انعدم تبعه في الانعدام ، والله سبحانه إذا أوجد حياً من الاحياء ، أو أعاد الحياة إلى أجزاء مسبوقة بالحياة فإنما يتعلق إيجاده بالروح الواجدة للحياة أولاً ثم يتبعه أجزاء المادة بروابط محفوظة عند الله سبحانه لا نحيط بها علماً فيتعين الجسد بتعين الروح من غير فصل ولا مانع ، وبذلك يشعر قول تعالى : ﴿ثم ادعهن يأتينك سعياً ﴾ أي مسرعات مستعجلات.

وهذا هو الذي يستفاد من قوله تعالى: ﴿وقالُوا أَئذًا صَلَمَا فِي الأَرْضُ أَثنَا لَفِي خَلَقَ جَدَيْد بِلَ هُم بَلقَاء رَبِهُم كَافُرُونَ قُلْ يَتُوفَاكُم مَلَكُ الْمُوتُ الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون﴾(١)، وقد مر بعض الكلام في الآية في البحث عن تجرد النفس، وسيأتي تفصيل الكلام في محله إن شاء الله .

فقوله تعالى: ﴿ فخذ أربعة من الطير ﴾ إنما أمر بذلك ليعرفها فلا يشك فيها عند إعادة الحياة إليها ولا ينكرها، وليرى ما هي عليه من الاختلاف والتميز أولاً وزوالهما ثانياً، وقوله: ﴿ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ﴾ أي الخبحهن وبدد أجزائهن واخلطها ثم فرقها على الجبال الموجودة هناك لتتباعد الأجزاء وهي غير متميزة، وهذا من الشواهد على أن القصة إنما وقعت بعد مهاجرة إبراهيم من أرض بابل إلى سورية فإن أرض بابل لا جبل بها، وقوله: ﴿ ثم ادعهن ﴾ ، أي ادع الطيور يا طاووس ويا فلان ويا فلان، ويمكن أن يستفاد ذلك مضافاً إلى دلالة ضمير انفسها كان الأنسب أن يقال: ثم نادهن فإنها كانت على جبال بعيدة عن موقفه علين واللفظ المستعمل في البعيد خاصة هو النداء دون الدعاء، وقوله: ﴿ يأتينك سعياً ﴾ ، واللفظ المستعمل في البعيد خاصة هو النداء دون الدعاء، وقوله: ﴿ يأتينك سعياً ﴾ ،

قوله تعالى: ﴿واعلم أن الله عزيز حكيم﴾، أي عزيز لا يفقد شيئاً بزواله عنه، حكيم لا يفعل شيئاً إلا من طريقه اللائق به، فيوجد الأجساد بإحضار الأرواح وإيجادها دون العكس.

وفي قوله تعالى: ﴿واعلم أن﴾ والخء، دون أن يقال ان الله والخء، دلالة على أن الخطور القلبي الذي كان إبراهيم يسأل ربه المشاهدة ليطمئن قلبه من ناحيته كان

<sup>(</sup>١) السجدة: ١١.

راجعاً إلى حقيقة معنى الاسمين: العزيز الحكيم، فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العلم بحقيقتهما.

### ( بحث روائي )

في الدر المنثور في قـوله تعـالى: ﴿ الم تر إلى الـذي حاج إبـراهيم في ربه ﴾ الآية، أخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب على قال : الذي حاج إبراهيم على في ربه هو نمرود بن كنعان .

وفي تفسير البرهان: أبو على الطبرسي قال: اختلف في وقت هذه المحاجة فقيل عند كسر الأصنام قبل القائه في النار، عن مقاتل، وقيل بعد القائه في النار وجعلها عليه برداً وسلاماً، عن الصادق عليه برداً وسلاماً، عن الصادق عليه برداً وسلاماً،

أقول: الآية وإن لم تتعرض لكونها قبل أو بعد لكن الاعتبار يساعد كونها بعد الإلقاء في النار، فإن قصصه المذكورة في القرآن في بدو أمره من محاجته أباه وقومه وكسره الأصنام تعطي أن أول ما لاقى إبراهيم عليه نمرود وكان حين رفع أمره إليه في قضية كسر الأصنام مجرماً عندهم، فحكم عليه بالإحراق، وكان القضاء عليه في جرمه شاغلاً عن تكليمه في أمر ربه: أهو الله أو نمرود؟ ولو حاجه نمرود حينئذٍ لحاجه في أمر الله وأمر اله وأمر الله وأمر الله وأمر الله وأمر اله وأمر اله وأمر الله وأمر اله وأمر اله

وفي عدة من الروايات التي روتها العامة والخاصة في قوله تعالى: ﴿ أَو كَالذِي مَرْ عَلَى قَرِية وَهِي خَاوِيةٍ عَلَى عَرَوشِها ﴾ الآية، إن صاحب القصة أرميا النبي، وفي عدة منها: أنه عزير، إلا أنها آحاد غير واجبة القبول، وفي أسانيدها بعض الضعف، ولا شاهد لها من ظاهر الآيات، والقصة غير مذكورة في التوراة، والتي في الروايات من القصة طويلة فيها بعض الاختلاف لكنها خارجة عن غرضنا من أرادها فليرجع إلى مظانها.

وفي المعاني عن الصادق عليه في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِسِرَاهِيمُ رَبِ أَرْنِي كَيْفُ مِنْ الْمُعَانِي عَن الصادق عَلَى في حديث قال عليه : وهذه آية متشابهة ، ومعناها أنه سأل عن الكيفية والكيفية من فعل الله عزّ وجل ، متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب، ولا عرض في توحيده نقص ، الحديث.

أقول: وقد اتضح معنى الحديث مما مر.

وفي تقسير العياشي عن علي بن اسباط: ان أبا الحسن الرضا مَا النَّهُ سئل عن قول الله وقال: لا ولكن أراد من الله الزيادة؛ الحديث.

أقول: وروي هذا المعنى في الكافي عن الصادق وعن العبد الصالح عليهما السلام وقد مرّ بيانه .

وفي تفسير القمي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن الصادق عن الساح تأكلها سباع عن الصادق عن السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً، فتعجب إبراهيم فقال: البحر، ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً، فتعجب إبراهيم فقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم، فأخذ إبراهيم الطاووس والديك والحمام والغراب، فقال الله عز وجل: فصرهن إليك أي قطعهن ثم اخلط لحمهن، وفرقهن على عشرة جبال، ثم دعاهن فقال: أحيى بإذن الله فكانت تجتمع وتتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه، فطارت إلى إبراهيم، فعند ذلك قال إبراهيم ان الله عزيز حكيم.

أقول: وروي هذا المعنى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن الصادق على المعنى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن الصادق المنتقب ، وروي من طرق أهل السنة عن ابن عباس.

قوله : ان ابراهيم نظر إلى جيفة إلى قوله فقال: يـا رب أرني «الخ»، بيـان للشبهة التي دعته إلى السؤال وهي تفرق أجزاء الجــد بعد المـوت تفرقـاً يؤدي إلى تغيرها وانتقالها إلى أمكنة مختلفة وجالات متنوعة لا يبقى معها من الأصل شيء.

فإن قلت : ظاهر الرواية: ان الشبهة كانت هي شبهة الأكل والمأكول، حيث اشتملت على وثوب بعضها على بعض، وأكل بعضها بعضاً، ثم فرعت على ذلك تعجب إبراهيم وسؤاله.

قلت: الشبهة شبهتان \_ إحداهما \_ تفرق أجزاء الجسد وفناء أصلها من الصور والأعراض وبالجملة عدم بقائها حتى تتميز وتركبها الحياة \_ وثانيتهما \_ صيرورة أجزاء بعض الحيوان جزء من بدن بعض آخر فيؤدي إلى استحالة احياء الحيوانين بهدنيهما تامين معاً لأن المفروض ان بعض بدن احدهما بعينه بعض لبدن الأخر، فكل واحد

منهما أعيد تاماً بقي الآخر ناقصاً لا يقبل الإعادة، وهذه هي شبهة الآكل والمأكول.
وما أجاب الله سبحانه به ـ وهو تبعية البدن للروح ـ وإن كان وافياً لدفع الشبهتين جميعاً، إلا أن الذي أمر به إبراهيم على ما تحكيه الآية لا يتضمن مادة شبهة الأكل والمأكول، وهو أكل بعض الحيوان بعضاً، بل إنما تشتمل على تفرق الأجزاء واختلاطها وتغير صورها وحالاتها، وهذه مادة الشبهة الأولى، فالآية إنما تتعرض لدفعها وان كانت الشبهتان مشتركتين في الاندفاع بما أجيب به في الآية كما مرّ، وما اشتملت عليه الرواية من أكل البعض للبعض غير مقصود في تفسير الآية.

قوله على الطيور كانت هي النسر والبط والطاووس والديك، رواه الصدوق في الروايات ان الطيور كانت هي النسر والبط والطاووس والديك، رواه الصدوق في العيون عن الرضا على ونقل عن مجاهد وابن جريح وعطاء وابن زيد، وفي بعضها انها الهدهد والصرد والطاووس والغراب، رواه العياشي عن صالح بن سهل عن الصادق عن المختف وفي بعضها: أنها النعامة والطاووس والوزة والديك، رواه العياشي عن معروف بن خربوذ عن الباقو على ونقل عن ابن عباس، وروي من طرق أهل السنة عن ابن عباس أيضاً: أنها الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، والذي تشترك فيه جميع الروايات والأقوال: الطاووس.

قوله على على عشرة جبال، كون الجبال عشرة مما اتفقت عليه الأخبار المأثورة عن أثمة أهل البيت وقيل انها كانت أربعة، وقيل سبعة.

وفي العيون مسنداً عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى فقال له المأمون: يابن رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى ، فسأله عن آيات من القرآن ، فكان فيما سأله أن قال له فأخبرني عن قول الله: ﴿ ورب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ ، قال الرضا: إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم: إن متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في قلب إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي بالخلة ؛ الحديث.

أقول: وقد تقدم في اخبار جنة آدم كلام في علي بن محمد بن الجهم وفي هذه الرواية التي رواها عن الرضا عَلَاثَهِ فارجع .

واعلم: ان الرواية لا تخلو عن دلالة ما على أن مقام الخلة يستلزم استجابة الدعاء، واللفظ يساعد عليه، فإن الخلة هي الحاجة، والخليل إنما يسمى خليلًا لأن الصداقة إذا كملت رفع الصديق حوائجه إلى صديقه، ولا معنى لرفعها مع عدم الكفاية والقضاء.

مَثَلُ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (٢٦١) ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَالَّهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمُّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قُولً مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ (٢٦٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَفَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَثَاءَ ٱلْنَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلآخِر فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ (٢٦٤) وَمَثَلَ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ٱبْتِغَآءَمَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبَيْتًا مِنْ أَنْفُسِهمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُضِبْهَا وَابِلُ فَطَلَّ وَآلِلُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (٢٦٥) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنْةٌ مِنْ نَخِيْل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ٱلْثُمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضَعَفَاءً فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَآحْتَرَقَتْ كَلْمِلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ (٢٦٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بَآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُواْ فِيْهِ وَآعْلُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيّ حَمِيْدُ (٢٦٧) ٱلْشَيْطَانَ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِـدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَآلِلُهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُـوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَـآءُ وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْراً كَثِيْراً وَمَا يَذِّكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ (٢٦٩) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٢٧٠) إِنْ تُبْدُواْ ٱلْصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَإِنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا آبْتِغَآءَ وَجْهِ آللَّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِيْنَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْباً فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِيَاءَ مِنْ ٱلْتُعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلْنَاسَ إِلْحَافاً وَمَا تَنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنْ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ (٢٧٣) ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱلْلَّيْل وَٱلْنَهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤) .

#### (بیان)

سياق الآيات من حيث اتحادها في بيان أمر الانفاق، ورجوع مضامينها واغراضها بعضها إلى بعض يعطي انها نزلت دفعة واحدة، وهي تحث المؤمنين على الانفاق في سبيل الله تعالى، فتضرب أولًا مثلًا لزيادته ونموه عند الله سبحانه: واحد

بسبعمائة، وربما زاد على ذلك بإذن الله، وثانياً مثلاً لكونه لا يتخلف عن شأنه على أي حال وتنهى عن الرياء في الانفاق وتضرب مثلاً للإنفاق رياءً لا لوجه الله، وانه لا ينمو نماءً ولا يثمر أثراً، وتنهي عن الإنفاق بالمن والأذى إذ يبطلان أثره ويحبطان عظيم أجره، ثم تأمر بأن يكون الإنفاق من طيب المال لا من خبيثه بخلاً وشحاً، ثم تعين المورد الذي توضع فيه هذه الصنيعة وهو الفقراء المحصرون في سبيل الله، ثم تذكر ما لهذا الانفاق من عظيم الأجر عند الله.

وبالجملة الآيات تدعو إلى الإنفاق، وتبيّن أولاً وجهه وغرضه، وهو أن يكون لله لا للناس، وثانياً صورة عمله وكيفيته وهو أن لا يتعقبه المن والأذى، وثالثاً وصف مال الإنفاق وهو أن يكون طيباً لا خبيثاً، ورابعاً نعت مورد الإنفاق وهو أن يكون فقيراً أحصر في سبيل الله، وخامساً ماله من عظيم الأجر عاجلاً وأُجلاً.

## ( كلام في الانفاق )

الانفاق من أعظم ما يهتم بأمره الإسلام في أحد ركنيه وهو حقوق الناس وقد توسل إليه بأنحاء التوسل إيجاباً وندباً من طريق النزكاة والخمس والكفارات المالية وأقسام الفدية والانفاقات الواجبة والصدقات المندوبة، ومن طريق الوقف والسكنى والعمرى والوصايا والهبة وغير ذلك.

وإنما يريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة السافلة التي لا تستطيع رفع حوائج الحياة من غير إمداد مالي من غيرهم، ليقرب أفقهم من أفق أهل النعمة والثروة، ومن جانب آخر قد منع من تظاهر أهل الطبقة العالية بالجمال والزينة في مظاهر الحياة بما لا يقرب من المعروف ولا تناله أيدي النمط الأوسط من الناس، بالنهي عن الإسراف والتبذير ونحو ذلك.

وكان الغرض من ذلك كله إيجاد حياة نوعية متوسطة متقاربة الأجزاء متشابهة الأبعاض، تحيي ناموس الوحدة والمعاضلة، وتميت الإرادات المتضادة وأضغان القلوب ومنابت الأحقاد، فإن القرآن يرى أن شأن الدين الحق هو تنظيم الحياة بشؤونها ، وترتيبها ترتيباً يتضمن سعادة الإنسان في العاجل والأجل، ويعيش به الإنسان في معارف حقة، وأخلاق فاضلة، وعيشة طيبة يتنعم فيها بما أنعم الله عليه من النعم في الدنيا، ويدفع بها عن نفسه المكاره والنوائب ونواقص المادة .

ولا يتم ذلك إلا بالحياة الطيبة النوعية المتشابهة في طيبها وصفائها ، ولا يكون ذلك إلا بالجهات ذلك إلا بإصلاح حال النوع برفع حوائجها في الحياة ، ولا يكمل ذلك إلا بالجهات المالية والثروة والقنية ، والطريق إلى ذلك انفاق الأفراد مما اقتنوه بكد اليمين وعرق الجبين ، فإنما المؤمنون إخوة ، والأرض الله ، والمال ماله .

وهذه حقيقة أثبتت السيرة النبوية على سائرها أفضل التحية صحتها واستقامتها في القرار والنماء والنتيجة في برهة من الزمان وهي زمان حياته سَيْنَكُ، ونفوذ أمره

وهي التي يتأسف عليها ويشكو انحراف مجراها أمير المؤمنين على علي عليه إلا أقبالاً، يقول: وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً، والشر فيه إلا إقبالاً، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً، فهذا أوان قويت عدته وعمّت مكيدته وأمكنت فريسته ، اضرب بطرفك حيث شئت هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً؟ أو غنياً بدل نعمة الله كفراً؟ أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله وفراً أو متمرداً كأن باذنه عن سمع المواعظ وقراً؟ (نهج البلاغة).

وقد كشف توالي الأيام عن صدق القرآن في نظريته هذه ـ وهي تقريب الطبقات بإمداد الدانية بالإنفاق ومنع العالية عن الاتراف والتظاهر بالجمال ـ حيث ان الناس بعد ظهور المدنية الغربية استرسلوا في الاخلاد إلى الأرض، والافراط في استقصاء المشتهيات الحيوانية، واستيفاء الهوسات النفسانية، وأعدوا له ما استطاعوا من قوة، فأوجب ذلك عكوف الثروة وصفوة لذائذ الحياة على أبواب أولي القوة والثروة، ولم يبق بأيدي النمط الأسفل إلا الحرمان، ولم يزل النمط الأعلى يأكل بعضه بعضاً حتى تفرد بسعادة الحياة المادية نزر قليل من الناس وسلب حق الحياة من الأكثرين وهم سواد الناس، وأثار ذلك جميع الرذائل الخلقية من الطرفين ، كل يعمل على شاكلته لا يبقي ولا يذر، فأنتج ذلك التقابل بين الطائفتين ، واشتباك النزاع والنزال بين الفريقين ، والتفاني بين الغني والفقير والمنعم والمحروم والواجد والفاقد ، وتشبت الحرب العالمية الكبرى، وظهرت الشيوعية ، وهجرت الحقيقة والفضيلة ، وارتحلت الحرب العالمية الكبرى، وظهرت الشيوعية ، وهجرت الحقيقة والفضيلة ، وارتحلت السكن والطمأنينة وطيب الحياة من بين النوع ، وهذا ما نشاهده اليوم من فساد العالم الإنساني ، وما يهدد النوع بما يستقبله أعظم وأفظع .

ومن أعظم العوامل في هذا الفساد انسداد بـاب الانفاق وانفتـاح أبواب الـرباء الذي سيشرح الله تعالى أمره الفـظيع في سبـع آيات تـالية لهـذه الآيات أعني آيـات الانفاق، ويذكر أن في رواجه فساد الدنيا وهو من ملاحم القرآن الكـريم، وقد كـان جنيناً أيام نزول القرآن فوضعته حامل الدنيا في هذه الأيام .

وإن شئت تصديق ما ذكرناه فتدبر فيما ذكره سبحانه في سورة الروم إذ قال : فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين \* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون \* وإذا مس الناس ضرَّ دعوا رجم منيين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم برجم يشركون \* ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون > إلى أن قال : ﴿ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون \* وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون > إلى أن قال : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون \* قبل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين \* فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون > (١) الآيات ، وللآيات نظائر في سور هود ويونس والإسراء والأنبياء وغيرها تنبىء عن هذا الشأن، سيأتي بيانها إن شاء سور هود ويونس والإسراء والأنبياء وغيرها تنبىء عن هذا الشأن، سيأتي بيانها إن شاء

وبالجملة هذا هو السبب فيما يترائى من هذه الأيات أعني آيات الإنفاق من الحث الشديد والتأكيد البالغ في أمره .

قوله تعالى : ﴿ مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حية ﴾ «الخ»، المراد بسبيل الله كل أمر ينتهي إلى مرضاته سبحانه لغرض ديني فعل الفعل لأجله، فإن الكلمة في الآية مطلقة، وإن كانت الآية مسبوقة بآيات ذكر فيها القتال في سبيل الله، وكانت كلمة في سبيل الله، مقارنة للجهاد في غير واحد من الآيات، فإن ذلك لا يوجب التخصيص وهو ظاهر.

وقد ذكروا أن قوله تعالى: ﴿كمثل حبة أنبتت﴾ «الخ»، على تقدير قولنا كمثل من زرع حبة أنبتت «الخ»، فإن الحبة المنبتة لسبع سنابل مثل المال المذي أنفق في سبيل الله لا مثل من أنفق وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠، ٤٣.

وهذا الكلام وإن كان وجيهاً في نفسه لكن التدبر يعطي خلاف ذلك، فإن جل الأمثال المضروبة في القرآن حالها هذا الحال فهو صناعة شائعة في القرآن كقوله تعالى : ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ﴾(١)، فإنه مثل من يدعو الكفار لا مثل الكفار، وقوله تعالى : ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه ﴾(٢) الآية، وقوله تعالى : ﴿مثل نوره كمشكوة ﴾(٣)، وقوله تعالى في الآيات التالية لهذه الآية : ﴿فمثله كمثل صفوان ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة .

وهذه الأمثال المضروبة في الآيات تشترك جميعاً في أنها اقتصر فيها على مادة التمثيل الذي يتقوم بها المثل مع الإعراض عن باقي أجزاء الكلام للإيجاز .

توضيحه: أن المثل في الحقيقة قصة محققة أو مفروضة مشابهة لأخرى في جهاتها يؤتى بها لينتقل ذهن المخاطب من تصورها إلى كمال تصور الممثل كقولهم: لا ناقة لي ولا جمل ، وقولهم: في الصيف ضيعت اللبن من الأمثال التي لها قصص محققة يقصد بالتمثيل تذكر السامع لها وتطبيقها لمورد الكلام للاستيضاح، ولذا قيل: إن الأمثال لا تتغير، وكقولنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل من زرع جبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبة مائة حبة ، وهي قصة مفروضة خيالية.

والمعنى الذي يشتمل عليه المثل ويكون هو الميزان الذي يوزن به حال الممثل، ربما كان تمام القصة التي هي المثل كما في قوله تعالى: ﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾(٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾(٥)، وربما كان بعض القصة مما يتقوم به غرض التمثيل وهو الذي نسميه مادة التمثيل، وإنما جيء بالبعض الآخر لتتميم القصة كما في المثال الأخير (مثال الانفاق والحبة) فإن مادة التمثيل إنما هي الحبة المنبتة لسبعمائة حبة وإنما ضممنا إليها الذي زرع لتتميم القصة.

وما كان من أمثال القرآن مادة التمثيل فيـه تمام المثـل فإنـه وضع على مـا هو

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧١. (٣) النور: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الجمعة: ٥.

عليه ، وما كان منها مادة التمثيل فيه بعض القصة فإنه اقتصر على مادة التمثيل فوضعت موضع تمام القصة لأن الغرض من التمثيل حاصل بذلك، على ما فيه من تنشيط ذهن السامع بفقده أمراً ووجدانه أمراً آخر مقامه يفي بالغرض منه ، فهو هو بوجه وليس به بوجه ، فهذا من الإيجاز بالقلب على وجه لطيف يستعمله القرآن .

قوله تعالى: ﴿ أُنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ﴾ ، السنبل معروف وهو على فنعل، قيل الأصل في معنى مادته الستر سمي به لأنه يستر الحبات التي تشتمل عليها في الأغلفة .

ومن أسخف الإشكال ما أورد على الآية أنه تمثيل بما لا تحقق له في الخارج وهو اشتمال السنبلة على مائة حبة، وفيه أن المثل كما عرفت لا يشترط فيه تحقق مضمونه في الخارج فالأمثال التخيلية أكثر من أن تعد وتحصى، على أن اشتمال السنبلة على مائة حبة وإنبات الحبة الواحدة سبعمائة حبة ليس بعزيز الوجود،

قوله تعالى: ﴿والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾، أي يزيد على سبعمائة لمن يشاء فهو الواسع لا مانع من جوده ولا محدد لفضله كما قال تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾(١)، فأطلق الكثرة ولم يقيدها بعدد معين .

وقيل: إن معناه أن الله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء ، فالمضاعفة إلى سبعمائة ضعف غاية ما تدل عليه الآية، وفيه أن الجملة على هذا يقع موقع التعليل، وحق الكلام فيه حينئذ أن يصدر بإن كقوله تعالى: ﴿الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس﴾(٢)، وأمثال ذلك.

ولم يقيد ما ضربه الله من المثل بالآخرة بل الكلام مطلق يشمل الدنيا كالآخرة وهو كذلك والاعتبار يساعده، فالمنفق بشيء من ماله وإن كان يخطر بباله ابتداءً أن المال قد فات عنه ولم يخلف بدلاً، لكنه لو تأمل قليلاً وجد أن المجتمع الإنساني بمنزلة شخص واحد ذو أعضاء مختلفة بحسب الأسماء والأشكال لكنها جميعاً متحدة في غرض الحياة، مرتبطة من حيث الأثر والفائدة، فإذا فقد واحد منها نعمة الصحة والاستقامة، وعي في فعله أوجب ذلك كلال الجميع في فعلها، وخسرانها في

البقرة: ٢٤٥.
 المؤمن: ٦١.

أغراضها، فالعين واليد وإن كانا عضوين اثنين من حيث الاسم والفعل ظاهراً، لكن؟ إنما جهز الإنسان بالبصر ليميز به الأشياء ضوة ولرباً وقرباً وبعداً فتتناول اليد ما يجب أن يجلبه الإنسان لنفسه ، وتدفع ما يجب أن يدفعه عن نفسه ، فإذا سقطت اليد عن التأثير وجب أن يتدارك الإنسان ما يفوته من عامة فوائدها بسائر أعضائه فيقاسي أولا كداً وتعباً لا يتحمل عادة، وينقص من أفعال سائر الأعضاء بمقدار ما يستعملها في موضع العضو الساقط عن التأثير، وأما لو أصلح حال يده الفاسدة بفضل ما ادخره لبعض الأعضاء الآخر كان في ذلك إصلاح حال الجميع ، وعاد إليه من الفائدة الحقيقية أضعاف ما فاته من الفضل المفيد أضعافاً ربما زاد على المئات والألوف بما يورث من إصلاح حال الغير، ودفع الرذائيل التي يمكنها الفقر والحاجة في نفسه، يورث من إصلاح حال الغير، ودفع الرذائيل التي يمكنها الفقر والحاجة في نفسه، وإيجاد المحبة في قلبه ، وحسن الذكر في لسانه ، والنشاط في عمله ، والمجتمع وإيجاد المحبة في قلبه ، وحسن الذكر في لسانه ، والنشاط في عمله ، والمجتمع يربط جميع ذلك ويرجعه إلى المنفق لا محالة، ولا سيما إذا كان الإنفاق لدفع الحوائج النوعية كالتعليم والتربية ونحو ذلك ، فهذا حال الانفاق.

وإذا كان الانفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله كان النماء والزيادة من لوازمه من غير تخلف، فإن الانفاق لولم يكن لوجه الله لم يكن إلا لفائدة عائدة إلى نفس المنفق كإنفاق الغني للفقير لدفع شره ، أو إنفاق المثري الموسر للمعسر ليدفع حاجته ويعتدل حال المجتمع فيصفو للمثري المنفق عيشه ، وهذا نوع استخدام للفقير واستثمار منه لنفع نفسه ، ربما أورث في نفس الفقير أثراً سيئاً ، وربما تراكمت الآثار وظهرت فكانت بلوى ، لكن الانفاق الذي لا يراد به إلا وجه الله ولا يبتغى فيه إلا مرضاته خال عن هذه النواقص لا يؤثر إلا الجميل ولا يتعقبه إلا الخير .

قوله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أتفقوا منا ولا أذى ﴿ الخ ، الاتباع اللحوق والإلحاق، قال تعالى: ﴿ فَاتَبعوهم مشرقين ﴾ (١) ، أي لحقوهم، وقال تعالى: ﴿ فَاتَبعناهم في هذه الدنيا لعنة ﴾ (١) ، أي ألحقناهم. والمن هو ذكر ما ينغص المعروف كقول المنعم للمنعم عليه: أنعمت عليك بكذا وكذا ونحو ذكر ما ينغص المعروف كقول المنعم للمنعم عليه: أنعمت عليك بكذا وكذا ونحو ذلك، والأصل في معناه على ما قيل القطع، ومنه قول تعالى: ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ (١) ، أي غير مقطوع، والأذى الضرر العاجل أو الضرر اليسير ، والخوف توقع الضرر ، والحزن الغم الذي يغلظ على النفس من مكروه واقع أو كالواقع .

(١) الشعراء: ٦٠.

قوله تعالى : ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة﴾ «الخ» المعروف من القول ما لا ينكره الناس بحسب العادة، ويختلف باختلاف الموارد، والأصل في معنى المغفرة هو الستر، والغنى مقابل الحاجة والفقر، والحلم السكوت عند المكروه من قول أو فعل .

وترجيح القول المعروف والمغفرة على صدقة يتبعها أذى ثم المقابلة يشهد بأن المراد بالقول المعروف الدعاء أو لفظ آخر جميل عند رد السائل إذا لم يتكلم بما يسوء المسؤول عنه ، والستر والصفح إذا شفع سؤاله بما يسوه وهما خير من صدقة يتبعها أذى ، فإن أذى المنفق للمنفق عليه يدل على عظم إنفاقه والمال الذي أنفقه في عينه وتأثره عمّا يسوه من السؤال، وهما علتان يجب أن تزاحا عن نفس المؤمن، فإن المؤمن متخلق بأخلاق الله ، والله سبحانه غني لا يكبر عنده ما أنعم وجاد به ، حليم لا يتعجل في المؤاخذة على السيئة ، ولا يغضب عند كل جهالة ، وهذا معنى ختم الآية بقوله : ﴿ والله غني حليم ﴾ .

قوله تعالى: ﴿إِمَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ﴾ «الخ»، تدل الآية على حبط الصدقة بلحوق المن والأذى، وربما يستدل بها على حبط كل معصية أو الكبيرة خاصة لما يسبقها من الطاعات، ولا دلالة في الآية على غير المن والأذى بالنسبة إلى الصدقة وقد تقدّم إشباع الكلام في الحبط.

قوله تعالى: ﴿كالذي يتفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ لما كان الخطاب للمؤمنين ، والمرائي غير مؤمن كما ذكره الله سبحانه لأنه لا يقصد بأعماله وجه الله لم يعلق النهي بالرئاء كما علقه على المن والأذى، بل إنما شبة المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذى بالمرائي في بطلان الصدقة ، مع أن عمل المرائي باطل من رأس وعمل المان والمؤذي وقع أولاً صحيحاً ثم عرضه البطلان .

واتحاد سياق الأفعال في قوله: ينفق ماله، وقوله: ولا يؤمن، من دون أن يقال: ولم يؤمن، يدل على أن المراد من عدم إيمان المرائي في الإنفاق بالله واليوم الأخر عدم إيمانه بدعوة الانفاق الذي يدعو إليها الله سبحانه، ويعد عليه جزيل الثواب، إذ لو كان يؤمن بالداعي في دعوته هذه، وبيوم القيامة الظاهر فيه الجزاء لقصد في فعله وجه الله، وأحب واختار جزيل الثواب، ولم يقصد به رئاء الناس، فليس المراد من عدم إيمان المرائي عدم إيمانه بالله سبحانه رأساً.

ويظهر من الآية: أن الرياء في عمل يستلزم عدم الإيمان بالله واليوم الآخر فيه.

قوله تعالى : ﴿ فَمثله كمثل صفوان عليه تراب ﴾ إلى آخر الآية ، الضمير في قوله : فمثله راجع إلى الذي ينفق ماله رئاء الناس والمثل له ، والصفوان والصفا الحجر الأملس وكذا الصلد، والوابل: المطر الغزير الشديد الوقع .

والضمير في قوله: لا يقدرون، راجع إلى الذي ينفق رئاءً لأنه في معنى الجمع، والجملة تبيّن وجه الشبه وهو الجامع بين المشبه والمشبه به، وقوله تعالى: ووالله لا يهدي القوم الكافرين به بيان للحكم بوجه عام وهو أن المراثي في ريائه من مصاديق الكافر، والله لا يهدي القوم الكافرين، ولذلك أفاد معنى التعليل.

وخلاصة معنى المثل: أن حال المرائي في إنفاقه رئاءً وفي ترتب الثواب عليه كحال الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب إذا أنزل عليه وابل المطر، فإن المطر وخاصة وابله هو السبب البارز لحياة الأرض واخضرارها وتزينها بزينة النبات، إلا أن التراب إذا وقع على الصفوان الصلد لا يستقر في مكانه عند نزول الوابل بل يغسله الوابل ويبقى الصلد الذي لا يجذب الماء، ولا يتربى فيه بذر لنبات، فالوابل وإن كان من أظهر أسباب الحياة والنمو وكذا التراب لكن كون المحل صلداً يبطل عمل هذين السبين من غير أن يكون النقص والقصور من جانبهما فهذا حال الصلد.

وهذا حال المرائي فإنه لما لم يقصد من عمله وجه الله لم يترتب على عمله ثواب، وإن كان العمل كالإنفاق في سبيل الله من الأسباب البارزة لترتب الثواب، فإنه مسلوب الاستعداد لا يقبل قلبه الرحمة والكرامة .

وقد ظهر من الآية: أن قبول العمل يحتاج إلى نية الإخلاص وقصد وجه الله، وقد روى الفريقان عن النبي عنظرات أنه قال: إنما الأعمال بالنيات.

قوله تعالى: ﴿ مثل الذّينُ يَنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم ﴾ ، ابتغاء المرضاة هو طلب الرضاء ، ويعود إلى إرادة وجه الله ، فإن وجه الشيء هو ما يواجهك ويستقبلك به ، ووجهه تعالى بالنسبة إلى عبده الذي أمره بشيء وأراده منه هو رضائه عن فعله وامتثاله ، فإن الأمر يستقبل المأمور أولاً بالأمر فإذا امتثل استقبله بالرضاء عنه ، فمرضاة الله عن العبد المكلف بتكليف هو وجهه إليه ، فابتغاء مرضاة الله هو إرادة وجهه عز وجل .

وأما قوله: ﴿وتنبيتاً من أنفسهم﴾، فقد قيل: إن المراد التصديق واليقين. وقيل: هو التثبت أي يتثبتون أين يضعون أموالهم ، وقيل: هو التثبت في الانفاق، فإن كان لله أمضى، وإن كان خالطه شيء من الرياء أمسك، وقيل: التثبيت توطين النفس على طاعة الله تعالى ، وقيل: هو تمكين النفس في منازل الإيمان بتعويدها على بذل المال لوجه الله. وأنت خبير بأن شيئاً من الأقوال لا ينطبق على الآية إلا بتكلف.

والذي ينبغي أن يقال ـ والله العالم ـ في المقام: هو أن الله سبحانه لما أطلق القول أولاً في مدح الانفاق في سبيل الله ، وان له عند الله عظيم الأجر اعترضه أن استثنى منه نوعين من الانفاق لا يرتضيهما الله سبحانه ، ولا يترتب عليهما الثواب ، وهما الانفاق رياءً الموجب لعدم صحة العمل من رأس والانفاق الذي يتبعه من أو أذى فإنه يبطل بهما وإن انعقد أولاً صحيحاً ، وليس يعرض البطـلان لهذين النوعين إلا من جهة عدم ابتغاء مرضاة الله فيه من رأس ، أو لزوال النفس عن هذه النية أعني ابتغاء المرضاة ثانياً بعد ما كانت عليها أولاً ، فأراد في هذه الآية بيان حال الخاصة من أهل الانفاق الخالصة بعد استثناء المرائين وأهل المن والأذى ، وهم الدين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ثم يقرون أنفسهم على الثبات على هذه النية الطاهرة النامية من غير أن يتبعوها بما يبطل العمل ويفسده .

ومن هنا يظهر أن المراد بابتغاء مرضاة الله أن لا يقصد بالعمل رئاء ونحوه مما يجعل النية غير خالصة لوجه الله، وبقوله تثبيتاً من أنفسهم تثبيت الإنسان نفسه على ما نواه من النية الخالصة، وهو تثبيت ناشىء من النفس واقع على النفس. فقول ه تثبيتاً تميز، وكلمة من نشوية، وقوله: أنفسهم في معنى الفاعل، وما في معنى المفعول مقدر. والتقدير تثبيتاً من أنفسهم لأنفسهم، أو مفعول مطلق لفعل من مادته.

قوله تعالى : ﴿كمثل جُنة بربوة أصابها وابل﴾ إلى آخر الآية ، الأصل في مادة ربا الزيادة ، والربوة بالحركات الثلاث في الراء الأرض الجيدة التي تزيد وتعلو في نموها ، والأكل بضمتين ما يؤكل من الشيء والواحدة أكلة. والطل أضعف المطر القليل الأثر .

والغرض من المثل أن الانفاق الذي أريد به وجه الله لا يتخلف عن أثرها الحسن البتة، فإن العناية الإلهية واقعة عليه متعلقة به لانحفاظ اتصاله بـالله سبحانـه وإن كانت مراتب العناية مختلفة لاختلاف درجات النية في الخلوص ، واختلاف وزن الأعمال باختلافها ، كما أن الجنة التي في الربوة إذا أصابها المطر لم تلبث دون أن تؤتي أكلها إيتاءً جيداً البتة وإن كان إيتائها مختلفاً في الجودة باختلاف المطر النازل عليه من وابل وطل .

ولوجود هذا الاختلاف ذيل الكلام بقوله: ﴿والله بِمَا تَعَمَلُونَ بِصِيرِ﴾ أي لا يشتبه عليه أمر الثواب، ولا يختلط عليه ثواب الأعمال المختلفة فيعطي ثواب هذا لذاك وثواب ذاك لهذا .

قوله تعالى: ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ﴾ «النج»، الود هو الحب وفيه معنى التمني، والجنة: الشجر الكثير الملتف كالبستان سميت بذلك لأنها تجن الأرض وتسترها وتقيها من ضوء الشمس ونحوه، ولذلك صحَّ أن يقال: تجري من تحتها الأنهار، ولو كانت هي الأرض بما لها من الشجر مثلاً لم يصح ذلك لإفادته خلاف المقصود، ولذلك قال تعالى في مثل الربوة وهي الأرض المعمورة: ﴿ ربوة ذات قرار ومعين ﴾ (١)، وكرر في كلامه قوله: ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ فجعل المعين (وهو الماء) فيها لا جارياً تحتها .

ومن في قوله: ﴿من نخيل وأعناب﴾ للتبيين، ويفيد معنى الغلبة دون الاستيعاب، فإن الجنة والبستان وما هو من هذا القبيل إنما يضاف إلى الجنس الغالب، فيقال جنة العنب أو جنة من أعناب إذا كنان الغالب فيها الكرم وهي لا تخلو مع ذلك من شجر شتى ، ولذلك قال تعالى ثانياً : ﴿ له فيها من كل الشمرات ﴾ .

والكبر كبر السن وهو الشيخوخة، والذرية الأولاد، والضعفاء جمع الضعيف، وقد جمع تعالى في المثل بين إصابة الكبر ووجود الذرية الضعفاء لتثبيت مسيس الحاجة القطعية إلى الجنة المذكورة مع فقدان باقي الأسباب التي يتوصل إليها في حفظ سعادة الحياة وتأمين المعيشة، فإن صاحب الجنة لو فرض شاباً قوياً لأمكنه أن يستريح إلى قوة يمينه لو أصيبت جنته بمصيبة، ولو فرض شيخاً هرماً من غير ذرية ضعفاء لم يسوء حاله تلك المساءة لأنه لا يرى لنفسه إلا أياماً قلائل لا يبطىء عليه زوالها وانقضائها، ولو فرض ذا كبر وله أولاد أقوياء يقدرون على العمل واكتساب المعيشة أمكنهم أن يقتاتوا بما يكتسبونه، وأن يستغنوا عنها بوجه! لكن إذا اجتمع هناك الكبر والذرية الضعفاء،

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٠.

واحترقت الجنة انقطعت الأسباب عنهم عند ذلك، فلا صاحب الجنة يمكنه أن يعيد لنفسه الشباب والقوة أو الأيام الخالية حتى يهيء لنفسه نظير ما كان قد هيأها، ولا لذريته قوة على ذلك، ولا لهم رجاء أن ترجع الجنة بعد الاحتراق إلى ما كانت عليه من النضارة والاثمار.

والاعصار الغبار الذي يلتف على نفسه بين السماء والأرض كما يلتف الثوب على نفسه عند العصر.

وهذا مثل ضربه الله للذين ينفقون أموالهم ثم يتبعونه مناً وأذى فيحبط عملهم ولا سبيل لهم إلى إعادة العمل الباطل إلى حال صحته واستقامته، وانطباق المثل على الممثل ظاهر، ورجا منهم التفكر لأن أمثال هذه الأفاعيل المفسدة للأعمال إنما تصدر من الناس ومعهم حالات نفسانية كحب المال والجاه والكبر والعجب والشح ، لا تدع للإنسان مجال التثبت والتفكر وتميز النافع من الضار، ولو تفكروا لتبصروا .

قوله تعالى: ﴿ وَمِا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا أَنفقوا من طيّبات ما كسبتم ﴾ النح، التيمم هو القصد والتعمد، والخبيث ضد الطيبة، وقوله: منه ، متعلق بالخبيث ، وقوله : تنفقون حال من فاعل لا تيمموا ، وقوله : ولستم بآخذيه ، حال من فاعل تنفقون وعامله الفعل، وقوله : ان تغمضوا فيه، في تأويل المصدر، واللام مقدر على ما قيل والتقدير إلا إغماضكم فيه، أو المقدر باء المصاحبة والتقدير إلا بمصاحبة الإغماض .

ومعنى الآية ظاهر ، وإنما بين تعالى كيفية مال الانفاق، وانه ينبغي أن يكون من طيب المال لا من خبيثه الذي لا يأخذه المنفق إلا بإغماض، فإنه لا يتصف بوصف الجود والسخاء، بل يتصور بصورة التخلص، فلا يفيد حباً للصنيعة والمعروف ولا كمالا للنفس، ولذلك ختمها بقوله: ﴿واعلموا أن الله غني حميد﴾ أي راقبوا في إنفاقكم غناه وحمده فهو في عين غناه يحمد إنفاقكم الحسن فأنفقوا من طيب المال، أو انه غني محمود لا ينبغي أن تواجهوه بما لا يليق بجلاله جل جلاله .

قوله تعالى: والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء )، إقامة للحجة على أن اختيار خبيث المال للإنفاق ليس بخير للمنفقين بخلاف اختيار طيبه فإنه خير لهم، ففي النهي مصلحة أمرهم كما أن في المنهى عنه مفسلة لهم، وليس إمساكهم عن إنفاق طيب المال وبذله إلا لما يرونه مؤثراً في قوام المال والثروة فتنقبض نفوسهم عن الاقدام إلى بذله بخلاف خبيثه فإنه لا قيمة له يعنى بها فلا بأس بإنفاقه ، وهذا من تسويل الشيطان يخوف

أولياءه من الفقر، مع أن البذل وذهاب المال والانفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته مثل البذل في المعاملات لا يخلو عن العوض والربح كما مر ، مع أن الذي يغني ويقني هو البذل في المعاملات لا يعلل عن العوض وأغنى وأقنى (١٠).

وبالجملة لما كان إمساكهم عن بذل طيب المال خوفاً من الفقر خطأ نبه عليه بقوله: ﴿ الشيطان يعدكم الفقر﴾ ، غير أنه وضع السبب موضع المسبب، أعني أنه وضع وعد الشيطان موضع خوف أنفسهم ليدل على أنه خوف مضر لهم، فإن الشيطان لا يأمر إلا بالباطل والمضلال إما ابتداءً ومن غير واسطة ، وإما بالأخرة وبواسطة ما يظهر منه أنه حق .

ولما كان من الممكن أن يتوهم أن هذا الخوف حق وإن كان من ناحية الشيطان دفع ذلك بإتباع قوله: ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ﴾ بقوله: ﴿ ويأمركم بالفحشاء ﴾ أولاً ، فإن هذا الإمساك والتثاقل منهم يهيىء في نفوسهم ملكة الإمساك وسجية البخل، فيؤدي إلى رد أوامر الله المتعلقة بأموالهم وهو الكفر بالله العظيم، ويؤدي إلى إلقاء أرباب الحاجة في تهلكة الإعسار والفقر والمسكنة التي فيه تلف النفوس وانهتاك الأعراض وكل جناية وفحشاء، قال تعالى: ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين \* فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون \* فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ إلى أن قال: فلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ إلى أن قال: فلوبهم إلى يم مورضون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلاً جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ﴾ (٢).

ثم بإتباعه بقوله: ﴿ والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم ﴾ ثانياً: فإن الله قد بين للمؤمنين أن هناك حقاً وضلالاً لا ثالث لهما، وان الحق وهو الطريق المستقيم هو من الله سبحانه، وان الضلال من الشيطان، قال تعالى: ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ قال الله يهدي للحق ﴾ (٤)، وقال تعالى في الشيطان: ﴿ انه عدو مضل مبين ﴾ (٥)، والآيات جميعاً مكية، وبالجملة نبه تعالى بقوله: والله يعدكم ، بأن هذا الخاطر الذي يخطر ببالكم من جهة الخوف ضلال من الفكر فإن مغفرة الله والزيادة التي ذكرها في الآيات السابقة إنما هما في البذل من طيبات المال.

(٥) القصص: ١٥.

<sup>(</sup>١) النجم: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) التوية: ٧٩.

فقوله تعالى : ﴿والله يعدكم ﴾ «الخ»، نظير قوله: ﴿الشيطان يعدكم ﴾ «الخ»، من قبيل وضع السبب موضع المسبب، وفيه القاء المقابلة بين وعد الله سبحانه الواسع العليم ووعد الشيطان، لينظر المنفقون في أمر الوعدين ويختاروا ما هو أصلح لبالهم منهما.

فحاصل حجة الآية: ان اختياركم الخبيث على الطيب إنما هو لخوف الفقر، والجهل بما يستتبعه هذا الانفاق، أما خوف الفقر فهو القاء شيطاني، ولا يريد الشيطان بكم إلا الضلال والفحشاء فلا يجوز أن تتبعوه، وأما ما يستتبعه هذا الانفاق فهو الزيادة والمغفرة اللتان ذكرنا لكم في الآيات السابقة، وهو استتباع بالحق لأن الذي يعدكم استتباع الانفاق لهذه المغفرة والزيادة هو الله سبحانه ووعده حق، وهو واسع يسعه أن يعطي ما وعده من المغفرة والزيادة وعليم لا يجهل شيئاً ولا حالاً من شيء فوعده وعد عن علم.

قوله تعالى : ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ﴾ ، الايتاء هو الاعطاء ، والحكمة بكسر الحاء على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنى فمعناه النوع من الإحكام والإتقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن الذي لا يوجد فيه ثلمة ولا فتور، وغلب استعماله في المعلومات العقلية الحقة الصادقة التي لا تقبل البطلان والكذب البتة.

والجملة تدل على أن البيان الذي بين الله به حال الانفاق بجمع علله وأسبابه وما يستتبعه من الأثر الصالح في حقيقة حياة الإنسان هو من الحكمة ، فالحكمة هي القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان كالمعارف الحقة الإلهية في المبدأ والمعاد ، والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية .

قوله تعالى: ﴿ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾، المعنى ظاهر، وقد أبهم فاعل الايتاء مع أن الجملة السابقة عليه تدل على أنه الله تبارك وتعالى ليدل الكلام على أن الحكمة بنفسها منشأ الخير الكثير فالتلبس بها يتضمن الخير الكثير، لا من جهة انتساب اتيانه إليه تعالى، فإن مجرد انتساب الاتيان لا يوجب ذلك كإيتاء المال، قال تعالى في قارون: ﴿وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي

القوة (١) إلى آخر الآيات، وإنما نسب إليها الخير الكثير دون الخير مطلقاً، مع ما عليه الحكمة من ارتفاع الشأن ونفاسة الأمر لأن الأمر مختوم بعناية الله وتوفيقه، وأمر السعادة مراعى بالعاقبة والخاتمة.

قوله تعالى: ﴿وما يذَّكُر إلاّ أُولُوا الألباب﴾ ، اللب هو العقل لأنه في الإنسان بمنزلة اللب من القشر ، وعلى هذا المعنى استعمل في القرآن، وكأن لفظ العقل بمعناه المعروف اليوم من الأسماء المستحدثة بالغلبة وللذلك لم يستعمل في القرآن وإنما استعمل منه الأفعال مثل يعقلون .

والتذكر هو الانتقال من النتيجة إلى مقدماتها، أو من الشيء إلى نتائجها، والآية تدل على أن اقتناص الحكمة يتوقف على التذكر، وأن التذكر يتوقف على العقل، فلا حكمة لمن لا عقل له. وقد مرّ بعض الكلام في العقل عند البحث عن ألفاظ الإدراك المستعملة في القرآن الكريم.

قوله تعالى : ﴿ وما تنفقوا من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ﴾ ، أي ما دعاكم الله سبحانه إليه أو دعوتم أنفسكم إليه بإيجابه عليها بالنذر من بذل المال ، فلا يخفى على الله يثيب من أطاعه ويؤاخذ من ظلم ، ففيه إيماء إلى التهديد . ويؤكده قوله تعالى : ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ .

وفي هذه الجملة أعني قوله: ﴿وما للظالمين من أنصار﴾، دلالة أولاً: على أن المراد بالظلم هو الظلم على الفقراء والمساكين في الإمساك عن الإنفاق عليهم، وحبس حقوقهم المالية، لا الظلم بمعنى مطلق المعصية، فإن في مطلق المعصية أنصاراً ومكفرات وشفعاء كالتوبة، والاجتناب عن الكبائر، وشفعاء يوم القيامة إذا كان من حقوق الله تعالى، قال تعالى: ﴿لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً﴾ إلى أن قال: ﴿وأنيبوا إلى ربكم﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ولا يشفعون إلاً لمن تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ولا يشفعون إلاً لمن ارتضى ﴾ (٤).

(١) القصص: ٧٦.

(٤) الأنبياء: ٢٨.

(٣) النساء: ٣١.

(٢) الزمر: ٥٤.

ومن هنا يظهر: وجه إتيان الأنصار بصيغة الجمع فإن في مورد مطلق الظلم أنصاراً.

وثانياً: أن هذا الظلم وهو ترك الإنفاق لا يقبل التكفير ولو كان من الصغائر لقبله فهو من الكبائر، وأنه لا يقبل التوبة، ويتأيد بذلك ما وردت به الروايات: أن التوبة في حقوق الناس غير مقبولة إلا برد الحق إلى مستحقه، وأنه لا يقبل الشفاعة يوم القيامة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إلا أصحاب اليمين في جنّات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمَا تَنفِعُهُم شَفَاعَة الشَافِعِين ﴾ (١).

وثالثاً : أن هذا الظالم غير مرتضى عند الله إذ لا شفاعة إلاً لمن ارتضى الله دينه كما مرّ بيانه في بحث الشفاعة ، ومن هنا تظهر النكتة في قوله تعالى : ﴿ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ﴾ ، حيث أتى بالمرضاة ولم يقل ابتغاء وجه الله .

ورابعاً: أن الامتناع من أصل إنفاق المال على الفقراء مع وجودهم واحتياجهم من الكبائر الموبقة، وقد عد تعالى الامتناع عن بعض أقسامه، كالزكاة شركاً بالله وكفراً بالأخرة، قال تعالى: ﴿ويل للمشركين الـذين لا يؤتون الـزكاة وهم بالأخرة هم كافرون﴾ (٢)، والسورة مكية ولم تكن شرعت الزكاة المعروفة عند نزولها.

قوله تعالى: ﴿إِن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾ «الخ»، الابداء هو الإظهار، والصدقات جمع صدقة، وهي مطلق الانفاق في سبيل الله أعم من الواجب والمندوب وربما يقال: إن الأصل في معناها الانفاق المندوب.

وقد مدح الله سبحانه كلاً من شقي الترديد، لكون كل واحد من الشقين ذا آثار صالحة، فأما إظهار الصدقة فإن فيه دعوة عملية إلى المعروف، وتشويقاً للناس إلى البذل والانفاق، وتطييباً لنفوس الفقراء والمساكين حيث يشاهدون أن في المجتمع رجالاً رحماء بحالهم، وأموالاً موضوعة لرفع حوائجهم، مدخرة ليوم بؤسهم فيؤدي إلى زوال اليأس والقنوط عن نفوسهم، وحصول النشاط لهم في أعمالهم، واعتقاد وحدة العمل والكسب بينهم وبين الأغنياء العثرين، وفي ذلك كل الخير، وأما إخفائها

<sup>(</sup>١) المدثر: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٧.

فإنه حينتُذٍ يكون أبعد من الرياء والمن والأذى، وفيه حفظ لنفوس المحتاجين عن الخزي والمذلة، وصون لماء وجوههم عن الابتذال، وكلاءة لظاهر كرامتهم، فصدقة العلن أكثر نتاجاً، وصدقة السر أخلص طهارة.

ولما كان بناء الدين على الإخلاص وكان العمل كلما قرب من الإخلاص كان أقرب من الإخلاص كان أقرب من الفضيلة رجح سبحانه جانب صدقة السر فقال: ﴿وَإِنْ تَخْفُوهُا وَتَعْطُوهُا الْفُقْرَاءُ فَهُو خَيْرُ لَكُم ﴾ فإن كلمة خير أفعل التفضيل، والله تعالى خبير بأعمال عباده لا يخطىء في تمييز الخير من غيره، وهو قوله تعالى: ﴿والله بما تعلمون خبير﴾.

قوله تعالى: ﴿ ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من بشاء ﴾ ، في الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله وسنية ، وكأن ما كان يشاهده رسول الله والمنتقلة من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم والمن والأذى والتثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين ، أوجد في نفسه الشريفة وجداً وحزنا ، فسلاه الله تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا الإيمان الموجود فيهم والهدى الذي لهم إنما هو إلى الله تعالى يهدي من يشاء إلى الإيمان وإلى درجاته ، وليس يستند إلى النبي لا وجوده ولا بقائه حتى يكون عليه حفظه ، ويشفق من زواله أو ضعفه ، أو يسوه ما آل إليه الكلام في هذه الآيات من التهديد والإيعاد والخشونة .

والشاهد على ما ذكرناه قوله تعالى: هداهم، بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر في تحقق التلبس. على أن هذا المعنى أعني نفي استناد الهداية إلى النبي سند في تحقق التلبس. على أن هذا المعنى أعني نفي استناد الهداية إلى النبي وتطييب قلبه . وإسناده إلى الله سبحانه حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية النبي وتطييب قلبه .

فالجملة أعني قوله: ﴿لِيسَ عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ﴿ جملة معترضة اعترضت في الكلام لتطبيب قلب النبي بقطع خطاب المؤمنين والإقبال عليه معترضة الاعتراض الواقع في قوله تعالى: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ﴾(١) الآيات، فلما تم الاعتراض عاد إلى الأصل في الكلام من خطاب المؤمنين.

قوله تعالى : ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرُ فَلَأَنْفُسَكُمْ وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابْتَغَاءُ وَجِهُ اللَّهُ ۗ إِلَى

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٧.

آخر الآية ، رجوع إلى خطاب المؤمنين بسياق خال عن التبشير والإنذار والتحنن والتغيظ معاً، فإن ذلك مقتضى معنى قوله تعالى: ﴿ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ ، كما لا يخفى . فقصر الكلام على الدعوة الخالية بالدلالة على أن ساحة المتكلم الداعي منزهة عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوة من المنافع ، وإنما يعود نفعه إلي المدعوين ، فما تنفقوا من خير فلأنفسكم لكن لا مطلقاً بل في حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، حال من ضمير الخطاب وعامله متعلق الظرف أعنى قوله : فلأنفسكم .

ولما أمكن أن يتوهم أن هذا النفع العائد إلى أنفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له في الخارج، وليس حقيقته إلا تبديل الحقيقة من الوهم عقب الكلام بقوله: فوما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ، فبين أن نفع هذا الانفاق المندوب وهو ما يترتب عليه من مثوبة الدنيا والآخرة ليس أمراً وهمياً، بل هو أمر حقيقي واقعي سيوفيه الله تعالى إليكم من غير أن يظلمكم بفقد أو نقص.

وإبهام الفاعل في قوله: ﴿ يُوفِ إليكم ﴾ ، لما تقدم أن السياق سياق المدعوة فطوي ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ في النصح وانتفاء غرض الانتفاع من الفاعل كأنه كلام لا متكلم له ، فلو كان هناك نفع فلسامعه لا غير .

قوله تعالى: وللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى آخر الآية، الحصر هو المنع والحبس، والأصل في معناه التضييق، قال الراغب في المفردات: والحصر والإحصار المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال: في المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال، إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى: وفإن أحصرتم أحصرتم من معمول على الأمرين وكذلك قوله: وللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، وقوله عز وجل : وأو جاؤكم حصرت صدورهم ، أي ضاقت بالبخل والجبن، انتهى. والتعفف التلبس بالعفة، والسيماء العلامة، والإلحاف هو الإلحاح في السؤال.

وفي الآية بيان مصرف الصدقات، وهو أفضل المصرف، وهم الفقراء الذين منعوا في سبيل الله وحبسوا فيه بتأدية عوامل وأسباب إلى ذلك: إما عدو أخذ مالهم من الستر واللباس أو منعهم التعيش بالخروج إلى الاكتساب أو مرض أو اشتغال بما لا يسعهم معه الاشتغال بالكسب كطالب العلم وغير ذلك .

وفي قوله تعالى: ﴿يحسبهم الجاهل﴾، أي الجاهل بحالهم، أغنياء من التعفف دلالة على أنهم غير متظاهرين بالفقر إلا ما لا سبيل لهم إلى ستره من علائم الفقر والمسكنة من بشرة أو لباس خلق أو نحوهما.

ومن هنا يظهر: أن المراد بقوله: ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾، انهم لا يسألون الناس أصلاً حتى ينجر إلى الالحاف والاصرار في السؤال، فإن السؤال أول مرة يجوز للنفس الجزع من مرارة الفقر فيسرع إليها أن لا تصبر وتهم بالسؤال في كل موقف، والالحاف على كل أحد، كذا قيل، ولا يبعد أن يكون المراد نفي الالحاف لا أصل السؤال، ويكون المراد بالالحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة، فإن مسمى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به بل ربما صار واجباً، والزائد عليه وهو الالحاف هو المذموم.

وفي قوله تعالى: ﴿تعرفهم بسيماهم ﴾ دون أن يقال تعرفونهم نوع صون لجاههم وحفظ لسترهم الذي تستروا به تعففاً من الانهتاك، فإن كونهم معروفين بالفقر عند كل أحد لا يخلو من هوان أمرهم وظهور ذلهم. وأما معرفة رسول الله مسلمة بحالهم بتوسمه من سيماهم، وهو نبيهم المبعوث إليهم الرؤوف الحنين بهم فليس فيه كسر لشأنهم، ولا ذهاب كرامتهم، وهذا \_ والله أعلم \_ هو السر في الالتفات عن خطاب المجموع إلى خطاب المفرد.

قوله تعالى: ﴿الذين يتفقون أموالهم بالليل والنهار﴾ إلى آخر الآية، السر والعلانية متقابلان وهما حالان من ينفقون والتقدير مسرين ومعلنين، واستيفاء الأزمنة والأحوال في الإنفاق للدلالة على اهتمام هؤلاء المنفقين في استيفاء الثواب، وإمعانهم في ابتغاء مرضاة الله، وإرادة وجهه، ولذلك تدلى الله سبحانه منهم فوعدهم وعداً حسناً بلسان الرأفة والتلطف فقال: ﴿لهم أجرهم عند ربهم﴾ «الخ».

## ( بحث روائي )

في الدر المنتور في قوله تعالى: ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾ الآية، أخرج ابن ماجه عن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وأبي امامة الباهلي، وعبدالله بن عمر ، وجابر بن عبدالله ، وعمران بن حصين ، كلهم يحدث عن رسول الله أنه قال والحديث، وأخرج ابن ماجة وابن أبي حاتم عن عمران بن

حصين عن رسول الله مُمِنْكُ قال ؛ من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالله يَضَاعَفُ لَمَن يَشَاء ﴾ .

وفي تفسير العياشي ورواه البرقي أيضاً عن الصادق على إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف، وذلك قول الله: والله يضاعف لمن يشاء فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله .

وفي تفسير العياشي عن عمر بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله بالله بالله والله أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف فذلك قول الله: والله يضاعف لمن يشاء فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله، قلت: وما الإحسان؟ قال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوق ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك في حجتك وعمرتك، قال: وكل عمل تعمله فليكن نقياً من الدنس.

وفيه عن حمران عن أبي جعفر على قلت له: أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الامام عليهما، ولكن للمؤمن فضلاً على المسلم في أعمالهما، قال: فقلت: أليس الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: فقال: أليس الله قد قال: والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً كثيرة؟ فالمؤمنون هم الذين يضاعف لهم الحسنات ، لكل يضاعف لمن يشاء أضعافاً مضاعفة كثيرة ويفعل الله بالمؤمن ما يشاء .

أقول: وفي هذا المعنى اخبار أخر وهي مبتنية جميعاً على الأخذ بإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَالله يضاعف لمن يشاء ﴾ ، بالنسبة إلى غير المنفقين ، والأمر على ذلك إذ لا دليل على التقييد بالمنفقين غير المورد ، ولا يكون المورد مخصصاً ولا مقيداً ، وإذا كانت الآية مطلقة كذلك كان قوله: يضاعف مطلقاً بالنسبة إلى الزائد عن العدد وغيره ، ويكون المعنى: والله يضاعف العمل كيفما شاء على من شاء ، يضاعف لكل محسن

على قدر إحسانه سبعمائة ضعف أو أزيد أو أقل كما يزيد للمنفقين على سبعمائة إذا شاء، ولا ينافي هذا ما تقدم في البيان من نفي كون المراد والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لأن الذي نفينا هناك إنما هو تقييده بالمنفقين، والمعنى الذي تدل عليه الرواية نفي التقييد، وقوله عليه أليس الله قد قال: والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً كثيرة. نقل بالمعنى مأخوذ من مجموع آيتين إحداهما: هذه الآية من سورة البقرة، والأخرى: قوله تعالى: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ (١)، ومما يستفاد من الرواية إمكان قبول أعمال غير المؤمنين من سائر فرق المسلمين وترتب الثواب عليها، وسيجيء البحث عنها في قوله تعالى: ﴿ إلا المستضعفين من الرجال ﴾ (٢) الآية.

وفي المجمع قال: والآية عامة في النفقة في جميع ذلك (يشيـر إلى الجهاد وغيره من أبواب البر) وهو المروي عن أبى عبدالله مَنْكُنْهِ .

وفي الدر المنثور أخرج عبدالرزاق في المصنف عن أيوب قبال: أشرف على النبي ومن الدر المنثور أخرج عبدالرزاق في المصنف عن أيوب قبال الله النبي ومن المنتفية رجل من رأس تل، فقالوا: ما أجلد هذا الرجل لو كان جلده في سبيل الله فقال النبي ومن خرج يوليس في سبيل الله إلا من قتل؟ ثم قال: من خرج في الأرض يطلب حلالاً يكف به والديه فهو في سبيل الله، ومن خرج يطلب حلالاً يكف به أهله فهو في سبيل الله، ومن خرج يطلب حلالاً يكف به نفسه فهو في سبيل الله، ومن خرج يطلب الله، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الله، ومن خرج يطلب الشيطان.

وفيه أيضاً أخرج ابن المنذر والحاكم وصححه: أن رسول الله عَسَنَيْ سأل البراء بن عازب فقال: يا براء كيف نفقتك على أمك؟ وكان موسعاً على أهله فقال: يا رسول الله ما أحسنها! قال: فإن نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة فلا تتبع ذلك مناً ولا أذى.

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين ، وفيها أن كل عمل يرتضيه الله مبحانه فهو في سبيل الله، وكل نفقة في سبيل الله فهي صدقة .

وفي تفسير القمي في قول تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله﴾ الآية، عن الصادق مَنْ عَمْرُوفًا ثم أذاه

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٥.

بالكلام أو من عليه فقد أبطل صدقته . إلى أن قال الصادق عليه : والصفوان هي الصخرة الكبيرة التي تكون في المفازة \_ إلى أن قال في قوله تعالى: ﴿كمثل جنة بربوة له الآية، وابل: أي مطر، والطل ما يقع بالليل على الشجر والنبات، وقال في قوله تعالى: ﴿إعصار فيه نار﴾ الآية، الإعصار الرباح .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا أَنفقُوا مِن طَيَّبَاتِ ﴾ الآية، أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب مَشْنَهُ في قوله تعالى: ﴿ مَا أَيُّهَا الذِّبن آمنُوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ ، قال: من الذهب والفضة ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: يعنى من الحب والتمر وكل شيء عليه زكاة .

وفيه أيضاً أخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي، وصححه، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهةي في سننه عن البراء بن عازب في قوله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة لبس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فياكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلاً عن إغماض وحياء، قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده .

وفي الكافي عن الصادق من قول الله: وإا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، قال: كان رسول الله من أخرجنا لكم من الأرض يجيء قوم بالوان من التمر وهومن أردأ التمر، يؤدونه عن زكاتهم تمريقال له الجعرور والمعافاره قليلة اللحى عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله: لا تخرصوا هاتين النخلتين ولا تجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين، وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله منتفق في قوله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ، فقال: كان القوم كسبوا

مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبي الله تبارك وتعالى إلاً أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا.

أقول : وفي هذا المعنى أخبار كثيرة من طرق الفريقين .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر﴾ الآية، قال: إن الشيطان يقول لا تنفقوا فإنكم تفتقرون والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً، أي يغفر لكم إن أنفقتم الله وفضلاً يخلف عليكم .

وفي الدر المنثور: أخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وابن أبي حاتم وابن لمة بابن آدم وللملك لمة: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ـ الآية.

وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ وَمَن يؤتى المحكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً ﴾ قال: المعرفة.

وفيه عن الصادق مُشِنِّفُهِ: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين . وفي الكافي عن الصادق مُشِنِّفُه: في الآية، قال: طاعة الله ومعرفة الإمام . أقول: وفي معناه روايات أُخر وهي من قبيل عد المصداق.

وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله مستناه الله المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد الله المعاد الله المعاد الله المعاد الم

وعن الصادق عَنْ قَال: الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق ولو قلت: ما أنعم الله على عبده بنعمة أعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة لقلت، قال

الله عز وجل : ﴿ يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤنى الحكمة فقد أُوني خيراً كثيراً وما يذَّكر إلا أُولوا الألباب﴾.

أقول: وفي قوله تعالى: ﴿وما أنفقتم﴾ الآية، في الصدقة والنذر والظلم أخبار كثيرة سنوردها في مواردها إن شاء الله.

وفي الدر المنثور بعدة طرق عن ابن عباس، وابن جبير، وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم: أن رسول الله كان يمنع عن الصدقة على غير أهل الإسلام وان المسلمين كانوا يكرهون الانفاق على قرابتهم من الكفار فأنزل الله: ﴿ليس عليك هداهم﴾ الآية، فأجاز ذلك.

أقول: قد مر أن قوله: هداهم، إنسا يصلح لأن يراد به هدى المسلمين الموجود فيهم دون الكفار، فالآية أجنبية عمّا في الروايات من قصة النزول، على أن تعيين المورد في قوله: ﴿ للفقراء الذين أحصروا ﴾ الآية، لا يلائمه كثير ملاءمة، وأما مسألة الانفاق على غير المسلم إذا كان في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله فيكفي فيه إطلاق الآيات.

وفي الكافي عن الصادق مُشِنْفِ في قول الله عزّ وجل : وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ، فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سر .

وفيه عنه على على ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره وما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه .

أقول: وفي معنى الحديثين أحاديث أخرى وقد تقدم ما يتضح به معناها.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ الآية ، قال: قال أبو جعفر عليفة: نزلت الآية في أصحاب الصفة، قال: وكذلك رواه الكلبي عن ابن عباس، وهم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة، ولا عشائر يأوون إليهم فجعلوا أنفسهم في المسجد، وقالوا نخرج في كل سرية يبعثها رسول الله، فحث الله الناس عليهم فكان الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى.

وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر عَشِينَهِ: إن الله يبغض الملحف. وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار﴾ الآية، قال: مبب النزول عن ابن عباس نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب على كانت معه أربعة دراهم، فتصدق بواحد ليلًا، وبواحد نهاراً، وبواحد سراً، وبواحد علانية، فنزل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، قال الطبرسي: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام.

أقول: وروى هذا المعنى العيـاشي في تفسيره ، والمفيـد في الاختصــاص، والصدوق في العيون .

وفي الدر المنثور: أخوج عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن عساكر من طريق عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية﴾، قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسراً درهماً وعلانية درهماً.

وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب في المناقب عن ابن عباس، والسدي، ومجاهد، والكلبي، وأبي صالح، والواحدي، والطوسي، والثعلبي، والطبرسي، والماوردي، والقشيري، والثمالي، والنقاش، والفتال، وعبدالله بن الحسين، وعلي بن حرب الطائي في تفاسيرهم: أنه كان عند ابن أبي طالب دراهم فضة فتصدق بواحد ليلاً، وبواحد نهاراً، وبواحد سراً، وبواحد علانية، فنزل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، فسمى كل درهم مالاً وبشره بالقبول.

وفي بعض التفاسير: إن الآية نزلت في أبي بكر تصدق بـأربعين ألف دينار، عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة بالسر، وعشرة بالعلانية.

أقول: ذكر الألوسي في تفسيره في ذيل هذا الحديث: أن الإمام السيوطي تعقبه بأن خبر تصدقه بأربعين ألف دينار إنما رواه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة وليس فيه ذكر من نزول الآية، وكأن من ادعى ذلك فهمه مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحاق، قال: لما قبض أبو بكر واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر، وإن بعض الياس غنى، وإنكم تجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق، فأنفقوا خيراً لأنفسكم، فأين أصحاب هذه الآية، وقرأ الآية الكريمة وأنت

تعلم أنها لا دلالة فيها على نزولها في حقه، انتهى.

وفي الـدر المنثور: بعـدة طرق عن أبي أمـامـة، وأبي الـدرداء، وابن عبـاس وغيرهم، أن الآية نزلت في أصحاب الخيل.

أقول: والمراد بهم المرابطون الذين ينفقون على الخيل ليلاً ونهاراً، لكن لفظ الآية أعني قوله: ﴿ وَسُراً وَعَلَانِيةَ ﴾ لا ينطبق عليه إذ لا معنى لهذا التعميم والترديد في الانفاق على الخيل أصلاً.

وفي الـدر المنشور أيضاً أخـرج المسيب: الــذين ينفقـون الآيــة كلهـا في عبدالرَّحمٰن بن عوف وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة.

أقول : والإشكال فيه من حيث عدم الانطباق نظير الاشكال في سابقه .

\* \* \*

اللَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الْرَبّا لَا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبّطُهُ الْشَيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرَبّا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبّا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبّا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرهُ إِلَىٰ اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النّبارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (٢٧٥) إِنَّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الْصَّلاةَ وَآتَوا الْرَبّا إِنَّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الْصَّلاةَ وَآتَوا الْرَبّا إِنْ كُنتُمْ اللّهِ مَرْسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ مُومِنِينَ (٢٧٨) إِنَّ الْمَدُواْ آتَقُواْ اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُولُوسَ أَمْوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُعْرُب مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُولُوسَ أَمْوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُعْرُب مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُولُوسَ أَمْولِهِ وَإِنْ تُسَدّرَةٍ وَلَا كُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلُواْ تَصَدَّقُواْ خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَإِنْ كَانَ ذُو عَمْرُونَ وَلاَ خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَإِنْ كَانَ ذُو عَمْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

وَٱتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَىٰ آللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٢٨١).

## (بیان)

الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا والتشديد على المرابين وليست مسوقة للتشريع الابتدائي ، كيف ولسانها غير لسان التشريع : وإنما الذي يصلح لهذا الشأن قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (١) ، نعم تشتمل هذه الآيات على مثل قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ ، وسياق الآية يدل على أن المسلمين ما كانوا ينتهون عن النهي السابق عن الربا ، بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول فأمرهم الله بالكف عن ذلك ، وترك ما للغرماء في ذمة المدينين من الربا ، ومن هنا يظهر معنى قوله : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، الآية على ما سيجىء بيانه .

وقد تقدّم على ما في سورة آل عمران من النهي قوله تعالى في سورة الروم وهي مكية : ﴿ وَمَا آتِيتُم مِن رَباً لِيرِبُو فِي أَمُوالُ الناسُ فلا يربُو عند الله وما آتيتُم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ﴿ (٢) ، ومن هنا يظهر أن الربا كان أمراً مرغوباً عنه من أوائل عهد رسول الله قبل الهجرة حتى تم أمر النهي عنه في سورة آل عمران ، ثم اشتد أمره في سورة البقرة بهذه الآيات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول النهي عليها، ومن هنا يظهر: أن هذه الآيات إنما نزلت بعد سورة آل عمران .

على أن حرمة الربا في مذهب اليهود على ما يذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَخَذُهُمُ الربا وقد نهوا عنه ﴾ (٣) ، ويشعر به قوله: \_ حكاية عنهم \_ ﴿ وَأَخَذُهُمُ الربا وقد نهوا عنه ﴾ (٣) ، مع تصديق القرآن لكتابهم وعدم نسخ ظاهر كانت تدل على حرمته في الإسلام.

والآيات أعني آيات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آيات الإنفاق في سبيل

(T) النساء: 171.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٣٩.

الله كما يشير إليه قول تعالى في ضمنها: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾، وقوله: ﴿وإن تصدقوا فهو خير لكم﴾، وكذا ما وقع من ذكره في سورة الروم وفي سورة آل عمران مقارناً لذكر الإنفاق والصدقة والحث عليه والترغيب فيه.

على أن الاعتبار أيضاً يساعد الارتباط بينهما بالتضاد والمقابلة، فإن الربا أخذ بلا عوض كما أن الصدقة إعطاء بلا عوض، والآثار السيئة المترتبة على الربا تقابل الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة وتحاذيها على الكلية من غير تخلف واستثناء، فكل مفسدة منه يحاذيها خلافها من المصلحة منها لنشر الرحمة والمحبة، وإقامة اصلاب المساكين والمحتاجين، ونماء المال، وانتظام الأمر واستقرار النظام والأمن في الصدقة وخلاف ذلك في الربا.

وقد شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين، فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الربا، وأما سائر الكبائر فإن القرآن وإن أعلن مخالفتها وشدد القول فيها فإن لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين، حتى الزنا وشرب الخمر والقمار والظلم، وما هو أعظم منها كقتل النفس التي حرم الله والفساد، فجميع ذلك دون الربا وتولي أعداء الدين.

وليس ذلك إلاً لأن تلك المعاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشؤومة، ولا تسري إلا إلى بعض جهات النفوس، ولا تحكم إلا في الأعمال والأفعال بخلاف هاتين المعصيتين فإن لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنيان الدّين ويعفى أثره، ويفسد به نظام حياة النوع، ويضرب الستر على الفطرة الإنسانية ويسقط حكمها فيصير نسباً منسباً على ما سيتضح إن شاء الله العزيز بعض الاتضاح.

وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يشدد في أمرهما حيث أهبطت المداهنة والتولي والتحاب والتمائل إلى أعداء الدين الأمم الإسلامية في مهبط من الهلكة صاروا فيها نهباً منهوباً لغيرهم: لا يملكون مالاً ولا عرضاً ولا نفساً، ولا يستحقون موتاً ولا حياة، فلا يؤذن لهم فيموتوا، ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة، وهجرهم الدين، وارتحلت عنهم عامة الفضائل.

وحيث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز وتراكم الثروة والسؤدد فجر ذلك إلى الحروب العالمية العامة، وانقسام الناس إلى قسمي المثري السعيد والمعدم الشقي،

وبان البين، فكان بلوى يدكدك الجبال، ويزلزل الأرض، ويهدد الإنسانية بالانهدام، والدنيا بالخراب، ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى.

وسيظهر لك إن شاء الله تعالى ان ما ذكره الله تعالى من أمر الربا وتولي أعـداء الدين من ملاحم القرآن الكريم .

قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾، الخبط هو المشي على غير استواء، يقال خبط البعير إذا اختل جهة مشيه، وللإنسان في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه، فإنه لا محالة ذو أفعال وحركات في طريق حياته بحسب المحيط الذي يعيش فيه، وهذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية وضعها ونظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية والاجتماعية، فهو يقصد الأكل إذا جاع ويقصد الشرب إذا عطش، والفراش إذا أشتهى النكاح، والاستراحة إذا تعب، والاستظلال إذا أراد السكن وهكذا، وينبسط لأمور وينقبض عن أخرى في معاشرته، ويريد كل مقدمة عند ارادة ذيها، وإذا طلب مسبباً مال إلى جهة سببه.

وهـذه الأفعال على هـذه الاعتقادات مـرتبطة متحـدة نحو اتحـاد متلائمـة غير متناقضة ومجموعها طريق حياته .

وإنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه هي القوة المميزة بين الخير والشر، والنافع والضار، والحسن والقبيح، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك .

وأما الإنسان الممسوس وهو الذي اختلت قوته المميزة فهو لا يفرق بين الحسن والقبيح، والنافع والضار، والخير والشر، قيجري حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد، لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن والقبح وغيرهما فإنه بالآخرة إنسان ذو إرادة، ومن المحال أن يصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية بل لأنه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحاً والخير والنافع شراً وضاراً وبالعكس فهو خابط في تطبيق الأحكام وتعيين الموارد.

وهو مع ذلك لا يجعل الفعل غير العادي عادياً دون العكس فإن لازم ذلك أن يكون عنده آراء وأفكار منتظمة ربما طبقها على غير موردها من غير عكس، بل قـد اختل عنده حكم العادة وغيره وصار ما يتخيله ويريده هو المتبع عنده، فالعادي وغير.

العادي عنده على حد سواء كالناقة تخبط وتضرب على غير استواء، فهـو في خلاف العادة لا يرى العادة إلا مثل خلاف العادة من غيـر مزيـة لها عليـه، فلا ينجـذب من خلاف العادة إلى العادة، فافهم ذلك.

وهذا حال المرابي في أخذه الربا (إعطاء الشيء وأخذ ما يماثله وزيادة بالأجل) فإن الذي تدعو إليه الفطرة ويقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجتماعية أن يعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه، وأما إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطرة وأساس المعيشة، فإن ذلك ينجر من جانب المرابي إلى اختلاس المال من يد المدين وتجمعه وتراكمه عند المرابي، فإن هذا المال لا يزال ينمو ويزيد، ولا ينمو إلا من مال الغير، فهو بالانتقاص والانفصال من جانب، والزيادة والانضمام إلى جانب آخر.

وينجر من جانب المدين المؤدي للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايداً لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة، وكلما زاد المصرف أي نما الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه، وفي ذلك انهدام حياة المدين.

فالرب يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الإلهية .

وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس، فإن المراباة يضطره أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والربا، فإذا دعي إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع أجاب أن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع، ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم: إنما البيع مثل الربا.

ومن هذا البيان يظهر: أولاً: ان المراد بالقيام في قوله تعالى: ﴿لا يقوم إلاً كما يقوم﴾، هو الاستواء على الحياة والقيام بأمر المعيشة فإنه معنى من معاني القيام يعرفه أهل اللسان في استعمالاتهم، قال تعالى: ﴿ليقوم الناس بالقسط﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وان تقوم الميتامى تعالى: ﴿وان تقوم الميتامى بالقسط﴾(٢)، وأما كون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما لا يناسب المورد، ولا يستقيم عليه معنى الآية.

(٣) النساء: ١٢٧.

وثانياً: أن المراد بخبط الممسوس في قيامه ليس هو الحركات التي يظهر من الممسوس حال الصرع أو عقيب هذا الحال على ما يظهر من كلام المفسرين، فإن ذلك لا يلائم الغرض المسوق لبيانه الكلام، وهو ما يعتقده المرابي من عدم الفرق بين البيع والربا، وبناء عمله عليه، ومحصله أفعال اختيارية صادرة عن اعتقاد خابط، وكم من فرق بينهما وبين الحركات الصادرة عن المصروع حال الصرع، فالمصير إلى ما ذكرناه من كون المراد قيام الربوي في حياته بأمر المعاش كقيام الممسوس الخابط في أمر الحياة!

وثالثاً: النكتة في قياس البيع بالربا دون العكس في قوله تعالى: ﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا﴾، ولم يقل: إنما الربا مثل البيع كما هو السابق إلى الذهن وسيجيء توضيحه.

ورابعاً: أن التشبيه أعني قوله: ﴿ الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ لا يخلو عن إشعار بجواز تحقق ذلك في مورد الجنون في الجملة ، فإن الآية وإن لم تدل على أن كل جنون هو من مس الشيطان لكنها لا تخلو عن إشعار بأن من الجنون ما هو بمس الشيطان ، وكذلك الآية وإن لم تدل على أن هذا المس من فعل إبليس نفسه فإن الشيطان بمعنى الشرير، يطلق على إبليس وعلى شرار الجن وشرار الإنس، وإبليس من الجن، فالمتيقن من إشعار الآية أن للجن شأناً في بعض الممسوسين إن لم يكن في كلهم .

وما ذكره بعض المفسرين أن هذا التشبيه من قبيل المجاراة مع عامة الناس في بعض اعتقاداتهم الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف الجن في المجانين ، ولا ضير في ذلك لأنه مجرد تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع ، فحقيقة معنى الأية، أن هؤلاء الأكلين للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأما كون الجنون مستنداً إلى مس الشيطان فامر غير ممكن لأن الله سبحانه أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن.

ففيه: أنه تعالى أجل من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول بأي نحو كان من الاستناد إلاً مع بيان بطلانه ورده على قائله، وقد قال تعالى في وصف كلامه: ﴿كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾(¹)، وقال تعالى: ﴿انه لقول فصل وما هو بالهزل﴾(٢).

وأما أن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدل تعالى، ففيه أن الإشكال بعينه مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب الطبيعية ، فإنها أيضاً مستندة بالآخرة إلى الله تعالى مع إذهابها العقل.

على أنه في الحقيقة ليس في ذهاب العقل بإذهاب الله إيّاه إشكال. لأن التكليف يرتفع حينئذ بارتفاع الموضوع، وإنما الاشكال في أن ينحرف الإدراك العقلي عن مجرى الحق وسنن الاستقامة مع بقاء موضوع العقل على حاله، كأن يشاهد الإنسان العاقل الحسن قبيحاً وبالعكس، أو يرى الحق باطلاً وبالعكس جزافاً بتصرف من الشيطان، فهذا هو الذي لا يجوز نسبته إليه تعالى، وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمها تبعاً لذهاب نفسها فلا محذور فيه سواء أسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان.

على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة . بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان، كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين، وقد ورد نظير ذلك فيما حكاه الله عن أيوب عشقة إذ قال: ﴿ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ﴾ (٢)، وإذ قال: ﴿ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ (٤)، والضر هو المرض وله أسباب طبيعية ظاهرة في البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان.

وهذا وما يشبهه، من الأراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها حيث ان أصحاب المادة لما سمعوا الإلهيين يسندون الحوادث إلى الله سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أن ذلك إبطال للعلل الطبيعية وإقامة لما وراء الطبيعة مقامها، ولم يفقهوا أن المراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في المباحث السابقة مراراً.

وخامساً: فسأد ما ذكره بعض آخر من المفسرين : أن المراد بالتشبيه بيان حال

<sup>(</sup>٣) ص: ٤١.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٨٣.

<sup>(</sup>١) فصلت: ٤٢.(٢) الطارق: ١٤.

آكلي الربا يوم القيامة وأنهم سيقومون عن قبورهم يوم القيامة كالصريع الذي يتخبطه الجنون. ووجه الفساد ان ظاهر الآية على ما بيّنا لا يساعد هذا المعنى، والروايـة لا تجعل للآية ظهوراً فيما ليست بظاهرة فيه، وإنما تبيّن حال آكل الربا يوم القيامة.

قال في تفسير المنار: وأما قيام آكل الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عمطية في تفسيره: المواد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة: قد جن.

أقول: وهذا هو المتبادر ولكن ذهب الجمهور إلى خلافه وقالوا: إن المراد بالقيام القيام من القبر عند البعث، وإن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود بل روى الطبراني من حديث عوف بن مالك مرفوعاً « إيّاك والذنوب التي لا تغفر: الغلول، فمن غل شيئاً أي به يوم القيامة، والربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط.

ثم قال: والمتبادر إلى جميع الافهام ما قاله ابن عطية لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث، وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده، وهي لم تنزل مع القرآن، ولا جاء المرفوع منها مفسراً للآية، ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قال به ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته في الواقع.

ثم قال: وكان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن فيضعون لهم رواية يفسرونه بها، وقلما يصح في التفسير شيء، انتهى ما ذكره .

ولقد أصاب فيما ذكره من خطئهم لكنه أخطأ في تقرير معنى التشبيه الواقع في الآية حيث قال: أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في نفسه فإن أولئك الذين فتنهم المال واستعبدهم حتى ضربت نفوسهم بجمعه ، وجعلوه مقصوداً لذاته ، وتركوا لأجل الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس ، ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم كما تراه في حركات المولعين بأعمال البورصة والمغرمين بالقمار ، يزيد فيهم النشاط والانهماك في أعمالهم ، حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة . وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة . وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس ، فإن التخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظم وكخبط العشواء؛ انتهى .

فإن ما ذكره من خروج حركاتهم عن الاعتدال والانتظام وإن كان في نفسه صحيحاً لكن لا هو معلول أكل الربا محضاً، ولا هو المقصود من التشبيه الواقع في الآية: أما الأول فإنما ذلك لانقطاعهم عن معنى العبودية وإخلادهم إلى لذائذ المادة، ذلك مبلغهم من العلم، فسلبوا بذلك العفة الدينية والوقار النفساني، وتأثرت نفوسهم عن كل لذة يسيرة مترائية من المادة، وتعقب ذلك اضطراب حركاتهم، وهذا مشاهد محسوس من كل من حاله الحال الذي ذكرنا وإن لم يمس الربا طول حياته.

وأما الثاني فلأن الاحتجاج الواقع في الآية على كونهم خابطين لا يلائم ما ذكره من وجه الشبه، فإن الله سبحانه يحتج على كونهم خابطين في قيامهم بقوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ولو كان كما يقول كان الأنسب الاحتجاج على ذلك بما ذكره من اختلال حركاتهم وفساد النظم في أعمالهم. فالمصير إلى ما قدمناه.

قوله تعالى: ﴿ وَذَلك بِأَنهِم قَالُوا إِنّما البِيعِ مثل الربا﴾ ، قد تقدم الوجه في تشبيه البيع بالربا دون العكس بأن يقال: إنما الربا مثل البيع فإن من استقر به الخبط والاختلال كان واقفاً في موقف خارج عن العادة المستقيمة ، والمعروف عند العقلاء والمنكر عندهم سيان عنده ، فإذا أمرته بترك ما يأتيه من المنكر والرجوع إلى المعروف أجابك \_ لو أجاب \_ أن الذي تأمرني به كالذي تنهاني عنه لا مزية له عليه ، ولو قال : إن الذي تنهاني عنه كالذي تأمرني به كان عاقلًا غير مختل الإدراك فإن معنى هذا القول: انه يسلم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه لكنه يدعي أن الذي ينهى عنه ذو مزية مثله ، ولم يكن معنى كلامه إبطال المزية وإهماله كما يراه الممسوس، وهذا هو قول المرابي المستقر في نفسه الخبط: إنما البيع مثل الربا ، ولو أنه قال: إن الربا مثل البيع لكان راداً على الله جاحداً للشريعة لا خابطاً كالممسوس .

والظاهر أن قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا حكاية لحالهم الناطق بذلك وإن لم يكونوا قالوا ذلك بألسنتهم، وهذا السياق أعني حكاية الحال بالقول، معروف عند الناس.

وبذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بقولهم: إنما البيع مثل الربا نظمهما في سلك واحد، وإنما قلبوا التشبيه وجعلوا الربا أصلاً وشبهوا به البيع للمبالغة كما في قوله :

ومهمه مغبرة أرجائه كأن لون أرضه سمائه

وكذا فساد ما ذكره آخرون: أنه يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناءً على ما فهموه: أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة، وذلك في الـربا متحقق وفي غيـره موهوم. ووجه الفساد ظاهر مما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرَّم الربا﴾، جملة مستأنفة بناءً على أن الجملة الفعلية المصدرة بالماضي لو كانت حالاً لوجب تصديرها بقد. يقال: جاءني زيد وقد ضرب عمراً، ولا يلائم كونها حالاً ما يفيده أول الكلام من المعنى، فإن الحال قيد لزمان عامله وظرف لتحققه، فلو كانت حالاً لأفادت: أن تخبطهم لقولهم إنما البيع مثل الربا إنما هو في حال أحل الله البيع وحرَّم الربا عليهم، مع أن الأمر على خلافه فهم خابطون بعد تشريع هذه الحلية والحرمة وقبل تشريعهما، فالجملة ليست حالية وإنما هي مستأنفة.

وهذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائي على ما تقدّم أن الآيات ظاهرة في سبق أصل تشريع الحومة، بل بانية على ما تدل عليها آية آل عمران: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلّكم تفلحون ﴾ (١) ، فالجملة أعني قوله: وأحل الله «الخ» لا تدل على إنشاء الحكم، بل على الإخبار عن حكم سابق وتوطئة لتفرع قوله بعدها: ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه ﴾ الخ، هذا ما ينساق إليه ظاهر الآية الشريفة.

وقد قيل: إن قوله: ﴿وأحل الله البيع وحرَّم الربا﴾ مسوق لإبطال قولهم: إنما البيع مثل الربا، والمعنى لوكان كما يقولون لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين مع أن الله أحل احدهما وحرَّم الآخر.

وفيه أنه وإن كان استدلالًا صحيحاً في نفسه لكنه لا ينطبق على لفظ الآية فإنه معنى كون الجملة، وأحل الله والخء، حالية وليست بحال.

وأضعف منه ما ذكره آخرون: أن معنى قوله: وأحل الله والنج، انه ليست الزيادة في وجه البيع نظير الزيادة في وجه الربا، لأني احللت البيع وحرّمت الربا، والأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، واستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي.

وفيه: أنه أيضاً مبني على أخذ الجملة حالية لا مستأنفة، على أنـه مبني على

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٠.

إنكار ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد ارتباط السببية والمسببية، وبعبارة أخرى على نفي العلية والمعلولية بين الأشياء وإسناد الجميع إلى الله سبحانه من غير واسطة، والضرورة تبطله، على أنه خلاف ما هو دأب القرآن من تعليل أحكامه وشرائعه بمصالح خاصة أو عامة، على أن قوله في ضمن هذه الآيات: ﴿وفروا ما يقي من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ الآية، وقوله: ﴿لا تظلمون ﴾ الآية، وقوله: ﴿إن الدّين يأكلون الربا ﴾ إلى قوله: ﴿ومثل الربا ﴾، تدل على نوع تعليل لإحلال البيع بكونه جارياً على سنة الفطرة والخلقة ولتحريم الربا بكونه خارجاً عن سنن الاستقامة في الحياة، وكونه منافياً غير ملائم للإيمان بالله تعالى، وكونه ظلماً.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءُهُ مُوعِظَةُ مِن رَبِّهُ فَانتهَى فَلَهُ مَا سَلْفَ وَأَمَرُهُ إِلَى الله ﴾ تفريع على قوله: ﴿ وَأَحَلُ الله البيع ﴾ (الخ)، والكلام غير مقيد بالربا، فهو حكم كلي وضع في مورد جزئي للدلالة على كونه مصداقاً من مصاديقه يلحقه حكمه، والمعنى: أن ما ذكرناه لكم في أمر الربا موعظة جاءتكم من ربكم ومن جاءه موعظة (الخ) فإن انتهيتم فلكم ما سلف وأمركم إلى الله.

ومن هنا يظهر: أن المراد من مجيء الموعظة بلوغ الحكم الذي شرّعه الله تعالى، ومن الانتهاء التوبة وترك الفعل المنهي عنه انتهاءً عن نهيه تعالى، ومن كون ما سلف لهم عدم انعطاف الحكم وشموله لما قبل زمان بلوغه، ومن قوله: ﴿ فله ما سلف وأمره إلى الله ﴾، انه لا يتحتم عليهم العذاب الخالد الذي يدل عليه قوله: ﴿ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾، فهم منتفعون فيما أسلفوا بالتخلص من هذه المهلكة، ويبقى عليهم: أن أمرهم إلى الله فربما أطلقهم في بعض الأحكام، وربما وضع عليهم ما يتدارك به ما فوتوه.

واعلم: أن أمر الآية عجيب، فإن قوله: ﴿ فمن جاءه موعظة ﴾ إلى آخر الآية ، مع ما يشتمل عليه من التسهيل والتشديد حكم غير خاص بالربا، بل عام يشمل جميع الكبائر الموبقة ، والقوم قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد الربا خاصة من حيث العفو عمّا سلف منه ، ورجوع الأمر إلى الله فيمن انتهى ، وخلود العذاب لمن عاد إليه بعد مجيء الموعظة ، هذا كله مع ما تراه من العموم في الآية.

إذا علمت هذا ظهر لك أن قوله: ﴿ فله ما سلف وأصره إلى الله ﴾ لا يفيد إلاّ

معنى مبهماً يتعين بتعين المعصية التي جاء فيها الموعظة ويختلف باختلافها، فالمعنى: أن من انتهى عن موعظة جاءته، فالذي تقدم منه من المعصية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس فإنه لا يؤاخذ بعينها لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاته أيضاً، كما تخلص من أصله من جيث صدوره، بل أمره فيه إلى الله، إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة والصوم المنقوض وموارد الحدود والتعزيرات ورد المال المحفوظ المأخوذ غصباً أو رباً وغير ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة والانتهاء، وإن شاء عفا عن الذنب ولم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك إذا تاب عن شركه ومن عصى بنحو شرب الخمر واللهو فيما بينه وبين الله ونحو ذلك، فإن قوله: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ﴾، مطلق يشمل الكافرين والمؤمنين في أول التشريع وغيرهم من التابعين وأهل الأعصار اللاحقة.

وأما قوله: ﴿ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون﴾، فوقوع العود في هذه الجملة في مقابل الانتهاء الواقع في الجملة السابقة يدل على أن المراد به العود الذي يجامع عدم الانتهاء، ويلازم ذلك الإصرار على الذنب وعدم القبول للحكم وهذا هو الكفر أو الردة باطناً ولو لم يتلفظ في لسانه بما يدل على ذلك، فإن من عاد إلى ذنب ولم ينته عنه ولو بالندم فهو غير مسلم للحكم تحقيقاً ولا يفلح أبداً. فالترديد في الآية بحسب الحقيقة بين تسليم الحكم الذي لا يخلو عن البناء على عدم المخالفة وبين الإصرار الذي لا يخلو غالباً عن عدم التسليم المستوجب للخلود على ما عرفت.

ومن هنا يظهر الجواب عن استدلال المعتزلة بالآبة على خلود مرتكب الكبيرة في العذاب. فإن الآبة وإن دلَّت على خلود مرتكب الكبيرة بل مطلق من اقترف المعصية في العذاب لكن دلالتها مقصورة على الارتكاب مع عدم تسليم الحكم ولا محذور فيه.

وقد ذكر في قوله تعالى: ﴿فله ما سلف﴾، وفي قوله: ﴿وأمره إلى الله﴾، وقوله: ﴿وأمره إلى الله﴾، وقوله: ﴿ومن عاد﴾ والخه وجوه من المعاني والاحتمالات على أساس ما فهمه الجمهور من الآية على ما تقدّم، لكنا تركنا إيرادها لعدم الجدوى فيها بعد فساد المنشأ.

قوله تعالى: ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ والنع، المحق نقصان الشيء

حالاً بعد حال، ووقوعه في طريق الفناء والزوال تـدريجاً، والإربـاء الإنماء، والأثيم الحامل للإثم، وقد مرّ معنى الاثم.

وقد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات ومحق الربا، وقد تقدم ان إرباء الصدقات وإنمائها لا يختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة فمحق الربا أيضاً كذلك لا محالة.

فكما أن من خاصة الصدقات أنها تنمي المال إنماء يلزمها ذلك لزوماً قهرياً لا ينفك عنها من حيث انها تنشر الرحمة، وتورث المحبة، وحسن التفاهم، وتألف القلوب، وتبسط الأمن والحفظ، وتصرف القلوب عن أن تهم بالغضب والاختلاس والإفساد والسرقة، وتدعو إلى الاتحاد والمساعدة والمعاونة، وتنسد بذلك أغلب طرق الفساد والفناء الطارئة على المال، ويعين جميع ذلك على نماء المال ودره أضعافاً مضاعفة.

كذلك الربا من خاصته انه يمحق المال ويفنيه تدريجاً من حيث انه ينشر القسوة والخسارة، ويورث البغض والعداوة وسوء الظن، ويفسد الأمن والحفظ، ويهيج النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشرة أو تسبيباً، وتدعو إلى التفرق والاختلاف، وتنفتح بذلك أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال، وقلما يسلم المال عن آفة تصيبه، أو بلية تعمه.

وكل ذلك لأن هذين الأمرين أعني الصدقة والربا مربوطان مماسان بحياة طبقة الفقراء والمعوزين وقد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية، واستعدت للدفاع عن حقوق الحياة نفوسهم المنكوبة المستذلة، وهموا بالمقابلة بالغا ما بلغت، فإن أحسن إليهم بالصنيعة والمعروف بلا عوض ـ والحال هذه ـ وقعت إحساساتهم على المقابلة بالإحسان وحسن النية وأثرت الأثر الجميل، وإن أسيء إليهم بأعمال القسوة والخشونة وإذهاب المال والعرض والنفس قابلوها بالانتقام والنكاية بأي وسيلة، وقلما يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة أحد من الموابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد من أخبار آكلي الربا من ذهاب أموالهم وخراب بيوتهم وخسران مساعيهم.

ويجب عليك أن تعلم أولاً: أن العلل والأسباب التي تبنى عليها الأمور والحوادث الاجتماعية أمور أغلبية الوجود والتأثير، فإنا إنما نريد بأفعالنا غاياتها

ونتائجها التي يغلب تحققها، ونوجد عند إرادتها أسبابها التي لا تنفك عنها مسبباتها على الأغلب لا على الدوام، ونلحق الشاذ النادر بالمعدوم، وأما العلل التامة التي يستحيل انفكاك معلولاتها عنها في الوجود فهي مختصة بالتكوين يتناولها العلوم الحقيقية الباحثة عن الحقائق الخارجية.

والتدبر في آيات الأحكام التي ذكر فيها مصالح الأفعال والأعمال ومفاسدها مما يؤدي إلى السعادة والشقاوة يعطي أن القرآن في بناء آثار الأعمال على الأعمال وبناء الأعمال على عللها يسلك هذا المسلك ويضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء العقلاء.

وثانياً: أن المجتمع كالفرد والأمر الاجتماعي كالأمر الانفرادي متماثلان في الأحوال على ما يناسب كلا منهما بحسب الوجود، فكما أن للفرد حياة وعمراً وموتاً مؤجلاً وأفعالاً وآثاراً فكذلك المجتمع في حياته وموته وعمره وأفعاله وآثاره. وبدلك ينطق القرآن كقوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ﴿(١).

وعلى هذا فلو تبدل وصف أمر من الأمور من الفردية إلى الاجتماعية تبدل نحو بقائه وزواله وأثره. فالعفة والخلاعة الفردية حال كونهما فرديين لهما نوع من التأثير في الحياة فإن ركوب الفحشاء مثلاً يوجب نفرة الناس عن الإنسان والاجتناب عن ازدواجه وعن مجالسته وزوال الوثوق بأمانته هذا إذا كان أمراً فردياً والمجتمع على خلافه، وأما إذا صار اجتماعياً معروفاً عند العامة ذهبت بذلك تلك المحاذير لأنها كانت تبعات الإنكار العمومي والاستهجان العام للفعل وقد أذهبه التداول والشياع، لكن المفاسد الطبيعية كانقطاع النسل والأمراض التناسلية والمفاسد الاخر الاجتماعية التي لا ترضى به الفطرة كبطلان الانساب واختلالها وفساد الانشعابات القومية والفوائد الاجتماعية المترتبة على ذلك مترتبة عليه لا محالة. وكذا يختلف ظهور الآثار في الفرد فيما كان فردياً مع ظهورها في المجتمع إذا كان اجتماعياً من حيث السرعة والبطء.

إذا عرفت ذلك علمت: أن محقه تعالى للربا في مقابل إربائه للصدقات يختلف لا محالة بين ما كان الفعل فعلاً انفرادياً كالربا القائم بالشخص فإنه يهلك صاحبه غالباً، وقل ما يسلم منه مراب لوجود أسباب وعوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته

<sup>(</sup>١) الحجر: ٥.

الفناء والمذلة، وبين ما كان فعلاً اجتماعياً كالربا الدائر اليوم الذي يعرفه الملل والدول بالرسمية، ووضعت عليها القوانين، وأسست عليها البنوج فإنه يفقد بعض صفاته الفردية لرضى الجامعة بما شاع فيها وتعارف بينها وانصراف النقوس عن التفكر في معاثبه لكن آثاره اللازمة كتجمع الثروة العمومية وتراكمها في جانب، وحلول الفقر والحرمان العمومي في جانب آخر، وظهور الانفصال والبينونة التامة بين القبيلين: الموسرين والمعسرين مما لا ينفك عن هذا الربا وسوف يؤثر أثره السيء المشؤوم، وهذا النوع من الظهور والبروز وإن كنا نستبطئه بالنظر الفردي، وربما لم نعتن به لإلحاقه من جهة طول الأمد بالعدم، لكنه معجل بالنظر الاجتماعي، فإن العمر الاجتماعي غير العمر الفردي، واليوم الاجتماعي ربما عادل دهراً في نظر الفرد. قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأيام نداولها بين الناس﴾ (١)، وهذا اليوم يراد به العصر الذي ظهر فيه ناس، وطائفة على طائفة، وحكومة على حكومة، وأمة على أمة، وظاهر أن ناس على ناس، وطائفة على طائفة، وحكومة على حكومة، وأمة على أمة، وظاهر أن سعادة الإنسان كما يجب أن يعتنى بشأنها من حيث الفرد يجب الاعتناء بأمرها من حيث النوع المجتمع.

والقرآن ليس يتكلم عن الفرد ولا في الفرد وإن لم يسكت عنه، بل هو كتاب أنزله الله تعالى قيماً على سعادة الإنسان: نوعه وفرده، ومهيمناً على سعادة الدنيا: حاضرها وغابرها .

فقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يبين حال الربا والصدقة في أثرهما سواء كانا نوعيين أو فرديين، والمحق من لوازم الربا لا ينفك عنه كما أن الارباء من لوازم الصدقة لا ينفك عنها، فالربا ممحوق وإن سمي رباً، والصدقة رباً رابية وإن لم تسم رباً، وإلى ذلك يشير تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، بإعطاء وصف الربا للصدقات بأقسامها، وتوصيف الربا بوصف يضاد اسمه بحسب المعنى وهو الانمحاق.

وبما مرّ من البيان يظهر ضعف ما ذكره بعضهم: أن محق الربا ليس بمعنى ابطال السعي وخسران العمل بذهاب المال الربوي، فإن المشاهدة والعيان يكذبه، وإنما المراد بالمحق إبطال السعي من حيث الغايات المقصودة بهذا النوع من المعاملة، فإن المرابي يقصد بجمع المال من هذا السبيل لذة اليسر وطيب الحياة

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤١.

وهناء العيش، لكن يشغله عن ذلك الوله بجمع المال ووضع درهم على درهم، ومبارزة من يريد به أو بماله أو بأرباحه سوءً ، والهموم المتهاجمة على نفسه من عداوة الناس وبغض المعوزين له، ووجه ضعفه ظاهر.

وكذا ما ذكره آخرون: ان المراد به محق الآخرة وثواب الأعمال التي يعرض عنها المرابي باشتغاله بالربا، أو التي يبطلها التصرف في مال الربا كأنواع العبادات، وجه الضعف: أنه لا شك أن ما ذكروه من المحق لكنه لا دليل على انحصاره في ذلك.

وكذا ضعف ما استدل به المعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النــار بقولــه تعالى : ﴿وَمِنْ عَادِ﴾ والخ»، وقد مرّ ما يظهر به تقرير الاستدلال والدفع جميعاً .

قوله تعالى: ﴿إِنْ الله لا يحب كل كفّار أثيم ﴾، تعليل لمحق الربا بوجه كلي ، والمعنى أن آكل الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم الله لستره على الطرق الفطرية في الحياة الإنسانية ، وهي طرق المعاملات الفطرية ، وكفره بأحكام كثيرة في العبادات والمعاملات المشروعة ، فإنه بصرف مال الربا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه يبطل كثيراً من عباداته بفقدان شرائط مأخوذة فيها ، وباستعماله فيما بيده من المال الربوي يبطل كثيراً من معاملاته ، ويضمن غيره ، ويغصب مال غيره في موارد كثيرة ، وباستعمال الطمع والحرص في أموال الناس والخشونة والقسوة في استيفاء ما يعده لنفسه حقاً يفسد كثيراً من أصول الأخلاق والفضائل وفروعها ، وهو أثيم مستقر في يعده لنفسه حقاً يفسد كثيراً من أحول الأخلاق والفضائل وفروعها ، وهو أثيم مستقر في نفسه الإثم فالله صبحانه لا يحبه لأن الله لا يحب كل كفار أثيم .

قُوله تعالى: ﴿إِنْ الدِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات﴾ «الخ»، تعليل يبيّن به ثواب المتصدقين والمنتهين عمّا نهى الله عنه من أكل الربا بـوجه عـام ينطبق على المـورد انطباقاً.

قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُهَا الذين آمنوا اتّقوا الله وَدُرُوا مَا بِقِي مِن الرّبا إِن كُنتُم مؤمنين ﴾ ، خطاب للمؤمنين وأمر لهم بتقوى الله وهو توطئة لما يتعقبه من الأمر بقوله وذروا ما بقي من الرّبا، وهو يدل على أنه كان من المؤمنين في عهد نزول الآيات من يأخذ الرّبا، وله بقايا منه في ذمة الناس من الرّبا فأمر بتركها، وهدد في ذلك بما سيأتي من قوله: ﴿ فَإِن لَم تَفْعُلُوا فَأَذُنُوا بِحُرْبِ مِن الله ورسوله ﴾ الآية.

وهذا يؤيد ما سننقله من الرواية في سبب نزول الآية في البحث الروائي الآتي .

وفي تقييد الكلام بقوله: ﴿إِنْ كُنتُم مؤمنين﴾ إشارة إلى أن تركه من لوازم الإيمان، وتأكيد لما تقدم من قوله: ﴿ومن عاد﴾ «الخ»، وقوله: ﴿إِنْ الله لا يحب كل كفار﴾ (الخ».

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْتُوا بِحْرِبِ مِنْ الله ورمسوله ﴾ ، الإذن كالعلم وزناً ومعنى ، وقرى ، فآذنوا بالأمر من الإبذان ، والباء في قوله بحرب لتضمينه معنى اليقين ونحوه ، والمعنى : أيقنوا بحرب أو أعلموا أنفسكم باليقين بحرب من الله ورسوله ، وتنكير الحرب لإفادة التعظيم أو التنويع ، ونسبة الحرب إلى الله ورسوله لكونه مرتبطاً بالحكم الذي لله سبحانه فيه سهم بالجعل والتشريع ولرسوله فيه سهم بالتبليغ ، ولو كان لله وحده لكان أمراً تكوينياً ، وأما رسوله فلا يستقل في أمر دون الله سبحانه قال تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شي ؟ ﴿ (١) .

والحرب من الله ورسوله في حكم من الأحكام مع من لا يسلمه هو تحميل المحكم على من رده من المسلمين بالقتال كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾(٢)، على أن لله تعالى صنعاً آخر في الدفاع عن حكمه وهو محاربته إياهم من طريق الفطرة وهو تهييج الفطرة العامة على خلافهم، وهي التي تقطع أنفاسهم، وتخرب ديارهم، وتعفي آثارهم، قال تعالى: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَبْتُم فَلَكُم رَوْوَسَ أَمُوالُكُم لا تظلّمُونَ وَلا تظلّمُونَ ﴾ ، كلمة وإن تبتم ، تؤيد ما مر أن الخطاب في الآية لبعض المؤمنين ممن كان يأخذ الربا وله بقايا على مدينيه ومعامليه ، وقوله : ﴿ فَلَكُم رؤوسَ أَمُوالُكُم ﴾ أي أصول أموالكم الخالصة من الربا لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بالتعدي إلى رؤوس أموالكم ، وفي الآية دلالة على إمضاء أصل الملك أولاً ؛ وعلى كون أخذ الربا ظلماً كما تقدم ثانياً ، وعلى إمضاء أصناف المعاملات حيث عبر بقوله رؤوس أموالكم والمال إنما بكون رأساً إذا صرف في وجوه المعاملات وأصناف الكسب ثالثاً .

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظُرَةَ إِلَى مَيْسَرَةَ﴾، لفظة كان تامة أي إذا وجد ذو عسرة، والنظرة المهلة، والميسرة اليسار، والتمكن مقابل العسرة أي إذا وجد

غريم من غرمائكم لا يتمكن من أداء دينه الحال فانظروه وامهلوه حتى يكون متمكناً ذا يُسار فيؤدي دينه.

والآية وإن كانت مطلقة غير مقيدة لكنها منطبقة على مورد الربا، فإنهم كانوا إذا حلَّ أجل الدين يطالبونه من المدين فيقول المدين لغريمه زد في أجلي كذا مدة أزيدك في الثمن بنسبة كذا، والآية تنهى عن هذه الزيادة الربوية وتأمر بالانظار.

قوله تعالى: ﴿وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، أي وإن تضعوا الدين عن المعسر فتتصدقوا به عليه فهو خير لكم إن كنتم تعلمون فإنكم حينئذٍ قد بدلتم ما تقصدونه من الزيادة من طريق الربا الممحوق من الزيادة من طريق الصدقة الرابية حقاً.

قوله تعالى: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ﴾ «الخ»، فيه تذييل لآيات الربا بما تشتمل عليه من الحكم والجزاء بتذكير عام بيوم القيامة ببعض أوصافه الذي يناسب المقام، ويهيىء ذكره النفوس لتقوى الله تعالى والورع عن محارمه في حقوق الناس التي تتكىء عليه الحياة، وهو أن أمامكم يوماً ترجعون فيه إلى الله فتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

وأما معنى هذا الـرجوع مـع كوننـا غير غـائبين عن الله، ومعنى هذه التـوفيـة فسيجيء الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى.

وقد قيل: إن هذه الآية: واتّقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آية نزلت على رسول الله سَنْسَهُ وسيجيء ما يدل عليه من الروايات في البحث الروائي التالي.

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ الذين يأكلون الربا﴾ الآية، عن الصادق الشخة قال: قال رسول الله علم الله علم أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وإذا هم بسبيل آل فرعون: يعرضون على النار غدواً وعشياً، ويقولون ربنا متى تقوم الساعة.

أقول: وهو مشال برزخي وتصديق لقوله سَنْنَهُم : كما تعيشون تموتون وكما تموتون . تموتون وكما تموتون .

وفي الدر المنثور: أخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله من الله يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شقيه، ثم قرأ: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

أقول: وقد ورد في عقاب الربا روايات كثيرة من طرق الشيعـة وأهل السنـة ، وفي بعضها أنه يعدل سبعين زنية يزنيها المرابي مع أمه .

وفي التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبدالله على المضطر حرام، فقال: وهل رأيت احداً اشترى غنياً أو فقيراً إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع وحرَّم الربا، قاربح ولا تربِ. قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

وفي الفقيه بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله مُشْقَة قال: لا يكون الوبا إلاً فيما يكال أو يوزن.

أقول: وقد اختلف فيما يقع فيه الربا على أقوال والذي هو مذهب أهل البيت عليهم السلام: أنه إنما يكون في النقدين وما يكال أو يوزن ، والمسألة فقهية لا يتعلق منها غرضنا إلا بهذا المقدار.

وفي الكافي عن أحدهما وفي تفسير العياشي عن الصادق والنخه في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ جَاءُهُ مُوعِظَةً مِنْ رَبِهِ فَانْتَهِي ﴾ الآية، قال: الموعظة التوبة.

وفي التهذيب عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي عبدالله على أبله أهل خراسان قد عمل بالرباحتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء حتى ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر على فقص عليه قصته، فقال أبو جعفر على مخرجك من كتاب الله عز وجل: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله وقال: الموعظة التوبة.

وفي الكافي والفقيه عن الصادق عليه : كل رباً أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة : وقال لو أن رجلًا ورث من أبيه مالًا وقد عرف ان في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال فليأكله وان عرف منه شيئاً معروفاً فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.

وفي الفقيم والعيون عن الرضا على المؤلفينين عن كبيرة بعد البيان. قال: والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.

وفي الكافي: انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمداً، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل.

وفي الكافي والفقيه عن الصادق مُشَنِّهُ وقد سأل عن قوله تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ الآية، وقيل: قد أرى من يأكل الربا يربو ماله قال: فأي محق أمحق من درهم الربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.

أقول: والرواية كما ترى تفسر المحق بـالمحق التشريعي أعني: عـدم اعتبار الملكية والتحريم وتقابله الصدقة في شأنه، وهي لا تنافي ما مرّ من عموم المحق.

وفي المجمع عن علي مُنْافِظُهِ: انه قال: لعن رسول الله مُنْفَرِهُم في الربا خمسة: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه؟

وفي تفسير العياشي عن الباقر عشية قال: قال الله تعالى: أنا خالق كل شيء وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة فإني أقبضها بيدي حتى أن الرجل والمرأة يتصدق بشق التمرة فأربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد.

وفيه عن علي بن الحسين عليهما السلام عن النبي عليه قال: إن الله ليسربي المحدكم الصدقة كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد.

أقول: وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن عدة من الصحابة كأبي هريرة ، وعائشة ، وابن عمر ، وأبي برزة الأسلمي عن النبي شكراتي .

وفي تفسير القمي: أنه لما أنزل الله: الذين يأكلون الربا الآية، قام خالد بن الوليد إلى رسول الله وقال يا رسول الله ربا أبي في تقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينِ آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ الآية.

أقول: وروي قريباً منه في المجمع عن الباقر عَلِمُنْهُ.

وفي المجمع أيضاً عن السدي وعكرمة قالا: نزلت في بقية من الرباكانت

للعباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ناس من ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبي مسلمة : ألا إن كل رباً من ربا الجاهلية موضوع، وأول رباً أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب، وكل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب كان مرضعاً في بني ليث فقتله هذيل .

أقول: ورواه في الدر المنثور: عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن السدي إلا أن فيه ونزلت في العباس بن عبدالمطلب ورجل من بني المغيرة.

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة، والمتحصل من روايات الخاصة والعامة أن الآية نزلت في أموال من الربا كانت لبني المغيرة على ثقيف، وكانوا يربونهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الإسلام ذلك فرفع أمرهم إلى رسول الله منتها فنزلت الآية.

وهذا يؤيد ما قدمناه في البيان: أن الرباكان محرماً في الإسلام قبل نزول هذه الآيات ومبيناً للناس، وان هذه إنما تؤكد التحريم وتقرره، فلا يعبأ ببعض ما روي أن حرمة الربا إنما نزلت في آخر عهد رسول الله نوائي وانه قبض ولم يبين للناس أمر الربا، كما في الدر المنثور: عن ابن جرير، وابن مردويه عن عمر بن الخطاب: أنه خطب فقال: من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وانه قد مات رسول الله ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.

على أن من مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام: أن الله تعالى لم يقبض نبيه حتى شرع كل ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم وبين ذلك للناس نبيه والله الناس نبيه والبياس.

وفي الدر المنثور: بطرق عديدة عن ابن عباس، والسدي، وعطية العوفي، وأبي صالح، وسعيد بن جبير: أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه﴾ إلى آخر الآية. وفي المجمع عن الصادق على الناه عن المحمع عن الصادق على الناه عن الناس من المحروف قرضاً أو رفداً.

وَفِّي المجمع أيضاً عن علي ﴿ اللهِ إذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم الربا.

أقول : وقد مرَّ في البيان السابق ما يتبيَّن به معنى هذه الروايات .

وفيه في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ الآية، قال: واختلف في حد الإعسار، فروي عن أبي عبدالله مَشْنَتُه أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاد.

وفيه: انه أي انتظار المعسر واجب في كل دين عن ابن عباس والضحاك والحسن وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام.

وفيه قال الباقر ﷺ: إلى ميسرة معتاه إذا بلغ خبره الإمام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف.

وفي الكافي عن الصادق على أنبيائه ثم قال: صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ومن أنظر معسراً كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبدالله على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبدالله على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبدالله على الله في كل يوم صدقة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم فهو خير لكم.

أقول: والرواية تشتمل على تفسير قوله: ﴿إِنْ كَنتُمْ تَعَلَّمُونَ﴾، وقد مرّ له معنى آخر، والروايات في هذه المعاني وما يلحق بها كثيرة والمرجع فيها كتاب اللهين من الفقه .

## (بحث علمي)

تقدم مراراً في المباحث السابقة: أن لا هم للإنسان في حياته إلاً أن يأتي بما يأتي من أعماله لاقتناء كمالاته الوجودية، وبعبارة أخرى لرفع حوائجه المادية، فهو يعمل عملاً متعلقاً بالمادة بوجه، ويرفع به حاجته الحيوية، فهو مالك لعمله وما عمله (والعمل في هذا الباب أعم من الفعل والانفعال وكان نسبة ورابطة يرتب عليه الأثر عند أهل الاجتماع) أي انه يخص ما عمل فيه من المادة لنفسه، ويعده ملكاً جائز التصرف لشخصه، والعقلاء من أهل الاجتماع يجيزون له ذلك؛ فافهم.

لكنه لما كان لا يسعه أن يرفع جميع حوائجه بعمل نفسه وحده دعى ذلك إلى الاجتماع التعاوني وان ينتفع كل بعمل غيره وما حازه وملكه غيره بعمله، فأدى ذلك إلى المعاوضة بينهم، واستقر ذلك بأن يعمل الإنسان في باب واحد أو في أبواب معدودة من أبواب العمل ويملك بذلك أشياء ثم ياخذ مقدار ما يرفع به حاجته، ويعوض ما يزيد على حاجته مما ليس عنده من مال الغير، وهذا أصل المعاملة والمعاوضة.

غير أن التباين التام بين الأموال والأمتعة من حيث النوع، ومن حيث شدة الحاجة وضعفها، ومن حيث كثرة الوجود وقلته يولد الاشكال في المعاوضة، فإن الفاكهة لغرض الأكل، والحمار لغرض الحمل، والماء لغرض الشرب، والجوهرة الثمينة للتقلد والتختم مثلاً لها أوزان وقيم مختلفة في حاجة الحياة، ونسب مختلفة لبعضها إلى بعض.

فمست الحاجة إلى اعتبار القيمة بوضع الفلوس والدرهم والدينار، وكان الأصل في وضعه: انهم جعلوا شيئاً من الأمتعة العزيزة الوجود كالذهب مثلاً أصلاً يرجع إليه بقية الأمتعة والسلعات فكان كالواحد التام من النوع يجعل مقياساً لبقية أفراده كالمثاقيل والمكائيل وغيرهما، فكان الواحد من وجه النقد يقدر به القيمة العامة ويقوم به كل شيء من الأمتعة فيتعين به نسبة كل واحد منها بالنسبة إليه ونسبة بعضها إلى بعض.

ثم انهم لتعميم الفائدة وضعوا آحاد المقائيس للأشياء كواحد الطول من الذراع ونحوه، وواحد الحجم وهو الكيل، وواحد الثقل والوزن كالمن ونحوه، وعند ذلك تعينت النسب وارتفع اللبس، وبان مثلاً أن القيراط من الألماس يعدل أربعة من الدنانير والمن من دقيق الحنطة عشر دينار واحد، وتبيّن بذلك ان القيراط من الالماس يعدل أربعين منا من دقيق الحنطة مثلاً وعلى هذا القياس.

ثم تـوسعوا في وضع نقود أخر من أجناس شتى نفيسة أو رخيصة للتسهيـل والتوسعة كنقود الفضة والنحاس والبرنز والورق والنوط على ما يشرحه كتب الاقتصاد.

ثم افتتح باب الكسب والتجارة بعد رواج البيع والشراء بـأن تعيّن البعض من الأفراد بتخصيص عمله وشغله بالتعـويض وتبديـل نوع من المتـاع بنوع آخـر لابتغاء الربح الذي هو نوع زيادة فيما يأخذه قبال ما يعطيه من المتاع .

فهذه أعمال قدمها الإنسان بين يديه لرفع حوائجه في الحياة، واستقر الأمر بالأخرة على أن الحاجة العمومية كأنها عكفت على باب الدرهم والدينار، فكان وجه القيمة كأنه هو المال كله، وكأنه كل متاع يحتاج إليه الإنسان لأنه الذي يقدر الإنسان بالحصول عليه على الحصول بكل ما يريده ويحتاج إليه مما يتمتع به في الحياة، وربما جعل سلعة فاكتسب عليه كما يكتسب على سائر السلع والأمتعة وهو الصرف.

وقد ظهر بما مرّ: أن أصل المعاملة والمعاوضة قد استقر على تبديل متاع من متاع آخر مغاير له لمسيس الحاجة بالبدل منه كما في أصل المعاوضة، أو لمسيس الحاجة إلى الربح الذي هو زيادة في المبدل منه من حيث القيمة، وهذا أعني المغايرة هو الأصل الذي يعتمد عليه حياة المجتمع، وأما المعاملة بتبديل السلعة من ما يماثله في النوع أو ما يماثله مثلاً، فإن كان من غير زيادة كقرض المثل بالمثل مثلاً فربما اعتبره العقلاء لمسيس الحاجة به وهو مما يقيم أود الاجتماع، ويرفع حاجة المحتاج ولا فساد يترتب عليه، وإن كان مع زيادة في المبدل منه وهي الربح فذلك هو الربا، فلننظر ماذا نتيجة الربا؟

الربا - ونعني به تبديل المثل بالمثل وزيادة كإعطاء عشرة إلى أجل، أو إعطاء سلعة بعشرة إلى أجل وأخذ اثنتي عشرة عند حلول الأجل وما أشبه ذلك \_ إنما يكون عند اضطرار المشتري أو المقترض إلى ما يأخذه بالإعسار والإعواز بأن يزيد قدر حاجته على قدر ما يكتسبه من المال كأن يكتسب ليومه في أوسط حاله عشرة وهو يحتاج إلى عشرين فيقرض العشر الباقي باثني عشر لغد ولازمه أن له في غده ثمانية وهو يحتاج إلى عشرين، فيشرع من هناك معدل معيشته وحياته في الانمحاق والانتقاص ولا يلبث زماناً طويلاً حتى تفنى تمام ما يكتسبه ويبقى تمام ما يقترضه، فيطالب بالعشرين وليس له ولا واحد (٢٠ - ٠ = المال) وهو الهلاك وفناء السعي في الحياة.

وأما المرابي فيجتمع عنده العشرة التي لنفسه والعشرة التي للمقترض، وذلك تمام العشرين، فيجتمع جميع المالين في جانب ويخلو الجانب الآخر من المال، وليس إلاً لكون الزيادة مأخوذة من غير عوض مالي، فالربا يؤدي إلى فناء طبقة المعسرين وانجرار المال إلى طبقة الموسرين، ويؤدي ذلك إلى تأمّر المثرين من المرابين، وتحكمهم في أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم في سبيل جميع ما يشتهون ويتهوسون لما في الإنسان من قريحة التعالي والاستخدام، وإلى دفاع أولئك

المستخدمين المستذلين عن أنفسهم فيما وقعوا فيه من مر الحياة بكل ما يستطيعونه من طرق الدفاع والانتقام، وهذا هو الهرج والمرج وفساد النظام الذي فيه هلاك الإنسانية وفناء المدنية.

هذا مع ما يتفق عليه كثيراً من ذهاب المال الربوي من رأس فما كل مدين تراكمت عليه القروض يقدر على أداء ديونه أو يريد ذلك.

هذا في الربا المتداول بين الأغنياء وأهل العسرة، وأما الذي بين غيرهم كالربا التجاري الذي يجري عليه أمر البنوك وغيرها كالربا على القرض والاتجار به فأقل ما فيه أنه يوجب انجرار المال تدريجاً إلى المال الموضوع للربا من جانب، ويوجب ازدياد رؤوس أموال التجارة واقتدارها أزيد مما هي عليها بحسب الواقع، ووقوع التطاول بينها وأكل بعضها بعضاً، وانهضام بعضها في بعض، وفناء كل في ما هو أقوى منه، فلا يزال يزيد في عدد المحتاجين بالاعسار، ويجتمع الشروة بانحصارها عند الأقلين، وعاد المحذور الذي ذكرناه آنفاً.

ولا يشك الباحث في مباحث الاقتصاد أن السبب الوحيد في شيوع الشيوعية، وتقدم مرام الاشتراك هو التراكم الفاحش في الثروة عند أفراد، وتقدمهم البارز في مزايا الحياة، وحرمان آخرين وهم الأكثرون من أوجب واجباتهم، وقد كانت الطبقة المقتدرة غروا هؤلاء الضعفاء بما قرعوا به أسماعهم من ألفاظ المدنية والعدالة والحرية والتساوي في حقوق الإنسانية، وكانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويعنون بها معاني هي في الحقيقة أضداد معانيها، وكانوا يحسبون أنها يسعدهم في ما يريدونه من الاتراف واستذلال الطبقة السافلة والتعالي عليهم، والتحكم المطلق بما شاؤوا، وانها الوسيلة الوحيدة لسعادتهم في الحياة، لكنهم لم يلبثوا دون أن صار ما حسبوه لهم عليهم، ورجع كيدهم ومكرهم إلى أنفسهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وكان عاقبة الذين أساؤا السوآى، والله مبحانه أعلم بما تصير إليه هذه النشأة الإنسانية في مستقبل أيامها، ومن مفاسد الربا المشؤومة تسهيله الطريق إلى كنز الأموال، وحبس الألوف والملايين في مخازن البنوك عن الجريان في البيع والشرى، وجلوس قوم على أريكة البطالة والاتراف، وحرمان آخرين من المشروع الذي تهدي اليه الفطرة وهو اتكاء الإنسان في حياته على العمل، فلا يعيش بالعمل عدة لإترافهم، ولا يعيش به آخرون لحرمانهم.

## ( بحث آخر علمي )

قال الغزالي في كتاب الشكر من الاحياء: من نعم الله تعالى خلق الـدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عمًا يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك الزعفران وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل وربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير ، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال: يعطى مثله في الوزن أو الصورة، وكذا من يشتري داراً بثياب أو عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يدري أن الجمل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جداً، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينهما يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المراتب، وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي، قخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين الأموال حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا المقدار من الزعفران يسوى مائة، فهما من حيث إنهما متساويان لشيء واحد متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما، ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتـظم الأمر، فـإذن خلقهما الله تعـالي لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل.

ولحكمة أخرى وهي: التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوباً فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلاً، فاحتيج إلى شيء آخر هو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء، والشيء إلى شيء تحر هو في معناه كأنه كل الأشياء، والشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها، كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل

غرض، وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية. وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها.

ثم قال ما محصله: انهما لما كانا من نعم الله تعالى من جهة هذه الحكم المترتبة عليهما كان من عمل فيهما بعمل ينافي الحكم المقصودة منهما فقد كفر بنعمة الله.

وفرع على ذلك حرمة كنزهما فإنه ظلم وإبطال لحكمتهما، إذ كنزهما كحبس الحاكم بين الناس في سجن ومنعه عن الحكم بين الناس وإلقاء الهرج بين الناس من غير وجود من يرجعون إليه بالعدل.

وفرع عليه حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة فإن فيه قصدهما بالاستقلال وهما مقصودان لغيرهما، وذلك ظلم كمن اتخذ حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس.

وفرع عليه أيضاً حرمة معاملة الربا على الـدراهم والدنـانير فـإنه كفـر بالنعمـة وظلم، فإنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، إذ لا غرض يتعلق بأعيانهما.

وقد اشتبه عليه الأمر في اعتبار أصلهما والفروع التي فرعها على ذلك:

أما أولاً: فإنه ذكر أن لا غرض يتعلق بهما في أنفسهما، ولو كان كذلك لم يمكن أن يقدرا غيرهما من الأمتعة والحوائج، وكيف يجوز أن يقدر شيء شيئاً بما ليس فيه؟ وهل يمكن أن يقدر الذراع طول شيء إلا بالطول الذي له؟ أو يقدر المن ثقل شيء إلا بالطول الذي له؟ أو يقدر المن ثقل شيء إلا بثقله الذي فيه؟

على أن اعترافه بكونهما عزيزين في نفسهما لا يستقيم إلا بكونهما مقصودين لانفسهما، وكيف يتصور عزة وكرامة من غير مطلوبية.

على أنها لولم يكونا إلا مقصودين لغيرهما بالخلقة لم يكن فرق بين الدينار والدرهم أعني الذهب والفضة في الاعتبار، والواقع يكذب ذلك، ولكان جميع أنواع النقود متساوية القيم، ولم يقع الاعتبار على غيرهما من الأمتعة كالجلد والملح وغيرهما.

وأما ثانياً: فلأن الحكمة المقتضية لحرمة الكنز ليس هي إعطاء المقصودية بالاستقلال لهما، بل ما يظهر من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهُ وَالْفَضَةُ وَلَا

يتفقونها في سبيل الله ﴿(١) الآية، من تحريم الفقراء عن الارتزاق بهما مع قيام الحاجة إلى العمل والمبادلة دائماً كما سيجيء بيان ذلك في تفسير الآية.

وأما ثالثاً: فلأن ما ذكره من الوجه في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة وكونه ظلماً وكفراً موجود في اتخاذ الحلي منهما، وكذا في بيع الصرف، ولم يعدا في الشرع ظلماً وكفراً ولا حراماً.

وأما رابعاً: فلأن ما ذكر من المفسدة لوكان موجباً لما ذكره من الظلم والكفر بالنعمة لجرى في مطلق الصرف كما يجري في المعاملة الربوية بالنسيئة والقرض، ولم يجر في الربا الذي في المكيل والموزون مع أن الحكم واحد، فما ذكره غير تام جمعاً ومنعاً.

والذي ذكره تعالى في حكمة التحريم منطبق على ما قدمناه من أخذ الزيادة من غير عوض. قال تعالى: ﴿ وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ﴿ (٢) ، فجعل الربا رابياً في أموال الناس وذلك انه ينمو بضم أجزاء من أموال الناس إلى نفسه كما أن البذر من النبات ينمو بالتغذي من الأرض وضم أجزائها إلى نفسه ، فلا يزال الربا ينمو ويزيد هو وينقص أموال الناس حتى يأتي إلى آخرها ، وهذا هو الذي ذكرناه فيما تقدم ، وبذلك يظهر أن المراد بقوله تعالى : ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا يظلمون من قبلهم أو من قبل الله سبحانه نالربا ظلم على الناس .

\* \* \*

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ وَلْيَحْبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَكُتُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَكُتُ وَلْيَتُقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْ يَكْتُب وَلْيَتُو اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَكُتُ وَلْيَتُقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْ يَعْفِي اللّهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُو فَإِنْ كَانَ ٱلّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيْها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُو

<sup>(</sup>١) التوية: ٣٤.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الْشُهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُواْ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً وَاضَعُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارً كَاتِبً وَلاَ شَهِيْدُ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَهِيْدُ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَهِيْدُ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَهِيْدُ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَهِيْدُ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَشُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَهْوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُودُ الّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتُوا اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلْمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ (٢٨٣) .

## (بیسان)

قوله تعالى : ﴿ إذا تداينتم ﴾ «الخ»، التداين، مداينة بعضهم بعضاً، والاملال والاملاء إلقاء الرجل للكاتب ما يكتب، والبخس هو النقص والحيف، والسأمة هي الملال، والمضارة مفاعلة من الضرر ويستعمل لما بين الاثنين وغيره. والفسوق هو الخروج عن الطاعة. والرهان، وقرىء فرهن بضمتين وكلاهما جمع الرهن بمعنى المرهون.

والإظهار الواقع في موقع الاضمار في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَـانَ الَّذِي عَلَيْهُ الحق﴾، لرفع اللبس برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكره.

والضمير البارز في قوله: ﴿أَنْ يَمَلَ هُو فَلَيْمَلُلُ وَلَيْهُ ، فَائْدَتُهُ تَشْرِيكُ مِنْ عَلَيْهُ الحق مع وليه، فإن هذه الصورة تغاير الصورتين الأوليين بأن الولي في الصورتين الأوليين هو المسؤول بالأمر المستقل فيه بخلاف هذه الصورة، فإن الذي عليه الحق يشارك الولي في العمل فكأنه قيل: ما يستطيعه من العمل فعليه ذلك وما لا يستطيعه هو فعلى وليه .

وقوله: ﴿أَنْ تَضُلُ إِحدَاهُما﴾، على تقدير حذر أَنْ تَضُلُ إِحدَاهُما، وفي قوله: ﴿إِحدَاهُما الْأَخْرَى﴾ وضع الظاهر موضع المضمر، والنكتة فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين، فالمراد من الأول احداهما لا على التعيين، ومن الثاني احداهما بعد ضلال الأخرى، فالمعنيان مختلفان.

وقوله: ﴿واتقوا﴾، أمر بالتقوى فيما ساقه الله إليهم في هذه الآية من الأمر والنهي، وأما قوله: ﴿ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم﴾، فكلام مستأنف مسوق في مقام الامتنان كقوله تعالى في آية الإرث: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾(١)، فالمراد به الامتنان بتعليم شرائع الدين ومسائل الحلال والحرام.

وما قيل: إن قوله: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله على أن التقوى سبب للتعليم الإلهي، فيه أنه وإن كان حقاً يدل عليه الكتاب والسنة، لكن هذه الآية بمعزل عن الدلالة عليه لمكان واو العطف، على أن هذا المعنى لا يلائم سياق الآية وارتباط ذيلها بصدرها.

ويؤيد ما ذكرنا تكرار لفظ الجلالة ثانياً فإنه لولا كون قوله ويعلمكم الله، كلاماً مستأنفاً كان مقتضى السياق أن يقال: يعلمكم بإضمار الفاعل، ففي قوله تعالى: ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ﴾، أظهر الاسم أولاً وثانياً لوقوعه في كلامين مستقلين، وأظهر ثالثاً ليدل به على التعليل، كأنه قيل: هو بكل شيء عليم لأنه الله.

واعلم: أن الأيتين تدلان على ما يقرب من عشرين حكماً من أصول أحكام الدين والرهن وغيرهما، والاخبار فيها وفيما يتعلق بها كثيرة لكن البحث عنها راجع إلى الفقه، ولذلك آثرنا الإغماض عن ذلك فمن أراد البحث عنها فعليه بمظانه من الفقه.

لِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ آللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَآءُ وَآللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٢٨٤) .

### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ فَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ ، كلام يدل على ملكه تعالى لعالم الخلق مما في السَّمُواتِ والأرض ، وهو توطئة لقوله بعده: ﴿ وَإِنْ تبدوا ما فِي أَنْفُسُكُم أَو تَخْفُوه يحاسبكم به الله ﴾ ، أي إن له ما في السَّمُوات والأرض ومن جملتها أنتم وأعمالكم وما اكتسبتها نفوسكم ، فهو محيط بكم مهيمن على أعمالكم لا يتفاوت عنده كون أعمالكم بادية ظاهرة ، أو خافية مستورة فيحاسبكم عليها .

وربما استظهر من الآية: كون السماء مسانخاً لأعمال القلوب وصفات النفس، فما في النفوس هو مما في السموات، ولله ما في السموات كما أن ما في النفوس إذا أبدي بعمل الجوارح كان مما في الأرض، ولله ما في الأرض فما انطوى في النفوس سواء أبدي أو أظهر مملوك لله محاط له سيتصرف فيه بالمحاسبة.

قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ ، الابداء هو الإظهار مقابل الاخفاء ، ومعنى ما في أنفسكم ما استقر في أنفسكم على ما يعرفه أهل العرف واللغة من معناه ، ولا مستقر في النفس إلا الملكات والصفات من الفضائل والرذائل كالإيمان ، والكفر ، والحب ، والبغض ، والعزم وغيرها ، فإنها هي التي تقبل الاظهار والاخفاء . أما إظهارها فإنما تتم بأفعال مناسبة لها تصدر من طويق الجوارح يدركها الحس ويحكم العقل بوجود تلك المصادر النفسية المسانخة لها ، إذ لولا تلك الصفات والملكات النفسانية من إرادة وكراهة ، وإيمان وكفر ، وحب وبغض ، وغير ذلك لم تصدر هذه الأفعال ، فبصدور الأفعال يظهر للعقل وجود ما هو منشأها . وأما إخفاءها فبالكف عن فعل ما يدل على وجودها في النفس .

وبالجملة ظاهر قوله: ﴿ما في أنفسكم ﴾، الثبوت والآستقرار في النفس، ولا يعني بهذا الاستقرار التمكن في النفس بحيث يمتنع الزوال كالملكات الراسخة، بل ثبوتاً تاماً يعتد به في صدور الفعل كما يشعر به قوله: إن تبدوا، وقوله: أو تخفوها، فإن الوصفين يدلان على أن ما في النفس بحيث يمكن أن يكون منشأ للظهور أو غير منشأ له وهو الخفاء، وهذه الصفات يمكن أن تكون كذلك سواء كانت أحوالاً أو ملكات،

وأما الخطورات والهواجس النفسائية الطارقة على النفس من غير إرادة من الإنسان، وكذلك التصورات الساذجة التي لا تصديق معها كتصور صور المعاصي من غير نزوع وعزم فلفظ الآية غير شامل لها البتة لأنها كما عرفت غير مستقرة في النفس، ولا منشأ لصدور الأفعال.

فتحصل: أن الآية إنما تدل على الأحوال والملكات النفسانية التي هي مصادر الأفعال من الطاعات والمعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان بها، فتكون الآية في مساق قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾(١)، فجميع هذه الآيات دالة على أن للقلوب وهي النفوس أحوالاً وأوصافاً يحاسب الإنسان بها، وكذا قوله تعالى: ﴿إن الدنيا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ﴾(٤)، فإنها ظاهرة في أن العذاب إنما هو على الحب الذي هو أمر قلبي، هذا.

فهذا ظاهر الآية ويجب أن يعلم: أن الآية إنما تدل على المحاسبة بما في النفوس سواء أظهر أو أخفي، وأما كون الجزاء في صورتي الإخفاء والإظهار على حد سواء، وبعبارة أخرى كون الجزاء دائراً مدار العزم سواء فعل أو لم يفعل وسواء صادف الفعل الواقع المقصود أو لم يصادف كما في صورة التجري مثلًا فالآية غير ناظرة إلى ذلك.

وقد أخذ القوم في معنى الآية مسالك شتى لما توهموا أنها تدل على المؤاخذة على كل خاطر نفساني مستقر في النفس أو غيره، وليس إلاّ تكليفاً بما لا يطاق، فمن ملتزم بذلك ومن مؤول يريد به التخلص.

فمنهم من قال: إن الآية تدل على المحاسبة بكل ما يرد القلب، وهـو تكليف بما لا يطاق، لكن الآية منسوخة بما يتلوها من قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ الآية.

وفيه: أن الآية غير ظاهرة في هذا العموم كما مرّ. على أن التكليف بما لا يطاق

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٥. (٣) الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) النور: ١٩.

غير جائز بلا ريب. على أنه تعالى يخبر بقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من جرج﴾(١)، بعدم تشريعه في الدين ما لا يطاق.

ومنهم من قال: إن الآية مخصوصة بكتمان الشهادة ومرتبطة بما تقدمتها من آية الدين المذكورة فيها وهو مدفوع بإطلاق الآية كقول من قال: إنها مخصوصة بالكفار.

ومنهم من قال: إن المعنى: إن تبدو بأعمالكم ما في أنفسكم من السوء بـأن تتجاهروا وتعلنوا بالعمل أو تخفوه بأن تأتوا الفعل خفية يحاسبكم به الله.

ومنهم من قال: إن المراد بالآية مطلق الخواطر، إلا أن المراد بالمحاسبة الإخبار، أي جميع ما يخطر ببالكم سواء أظهرتموها أو أخفيتموها فإن الله يخبركم به يوم القيامة فهو في مساق قوله تعالى: ﴿فينبئكم بما كنتم تعملون﴾(٢)، ويدفع هذا وما قبله بمخالفة ظاهر الآية كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ ، الترديد في التضريع بين المغفرة والعذاب لا يخلو من الاشعار بأن المراد بما في النفوس هي الصفات والأحوال النفسانية السيئة ، وإن كانت المغفرة ربما استعملت في القرآن في غير مورد المعاصي أيضاً لكنه استعمال كالنادر يحتاج إلى مؤنة القرائن الخاصة . وقوله: إن الله ، تعليل راجع إلى مضمون الجملة الأخيرة ، أو إلى مدلول الآية بتمامها .

## (بحث روائي)

في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول عند ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله على ألي أله المركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله عند أنريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بمل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون ﴾ الآية، فلما فعلوا ذلك نسخها الله

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٥.

تعالى فأنزل : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ إلى آخرها .

أقول: ورواه في الدر المنشور عن أحمد ومسلم وأبي داود في نـاسخه وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي هريرة، وروى قريباً منه بعدة من الطرق عن ابن عباس. وروي النسخ أيضاً بعدة طرق عن غيرهما كابن مسعود وعائشة.

وروي عن الربيع بن أنس: أن الآية محكمة غير منسوخة وإنما المراد بالمحاسبة ما يخبر الله العبد به يوم القيامة بأعماله التي عملها في الدنيا.

وروي عن ابن عباس بطرق : أن الآية مخصوصة بكتمان الشهادة وأدائها. فهي محكمة غير منسوخة.

وروي عن عائشة أيضاً: أن المراد بالمحاسبة ما يصيب الرجل من الغم والحزن إذا هَمَّ بالمعصية ولم يفعلها، فالآية أيضاً محكمة غير منسوخة.

ودوي من طريق علي عن ابن عباس في قوله: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾: فذلك سرائرك وعلانيتك يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تبطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله: ﴿ يَعْاسِبُكُم بِهُ الله ﴾ يقول يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. وهو قوله: ﴿ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾.

أقول: والروايات على اختلافها في مضامينها مشتركة في أنها مخالفة ليظاهر القرآن على ما تقدم أن ظاهر الآية هو: ان المحاسبة إنما تقع على ما كسبته القلوب إما في نفسها وإما من طريق الجوارح، وليس في الخطور النفساني كسب، ولا بتفاوت في ذلك الشهادة وغيرها ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر، وظاهر المحاسبة هو المحاسبة بالجزاء دون الإخبار بالخطورات والهمم النفسانية، فهذا ما تدل عليه الآية وتؤيده سائر الآيات على ما تقدم.

وأما حديث النسخ خاصة ففيه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الحجية.

أولها: مخالفته لظاهر الكتاب على ما تقدم بيانه.

ثانيها: اشتماله على جواز تكليف ما لا يطاق وهو مما لا يرتـاب العقل في بطلانه. ولا سيما منه تعالى، ولا ينفع في ذلك النسخ كما لا يخفى، بل ربما زاد

إشكالًا على إشكال، فإن ظاهر قوله في الرواية: فلما اقترأها القوم «الخ» ان النسخ إنما وقع قبل العمل وهو محذور.

ثالثها: أنك ستقف في الكلام على الآيتين التاليتين: ان قوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾، لا يصلح لأن يكون ناسخاً لشيء، وإنما يدل على أن كل نفس إنما يستقبلها ما كسبته سواء شق ذلك عليها أو سهل، فلو حمل عليها ما لا تطبقه، أو حمل عليها إصر كما حمل على الذين من قبلنا فإنما هو أمر كسبته النفس بسوء اختيارها فلا تلومن إلا نفسها، فالجملة أعني قوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾، كالمعترضة لدفع الدخل.

رابعها: أنه سيجيء أيضاً: ان وجه الكلام في الآيتين ليس إلى أمر الخطورات النفسانية أصلًا، ومواجهة الناسخ للمنسوخ مما لا بد منه في باب النسخ.

بل قوله تعالى: آمن الرسول إلى آخر الآيتين مسوق لبيان غرض غير الغرض الذي سيق لبيانه قوله تعالى: ﴿ للله ما في السموات وما في الأرض﴾ إلى آخر الآية على ما سيأتي إن شاء الله .

آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُوْمِنُونَ كُلَّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيْرُ (٢٨٥) لاَ يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيْرُ (٢٨٥) لاَ يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُواجِدْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَبَيْنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَالْمَا أَنْتَ مَوْلاَنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا وَالْمُونِينَ (٢٨٦). عَلَى اللّهِ فَاقَوْم ٱلْكَافِرِينَ (٢٨٦).

#### (بیان)

الكلام في الآيتين كالفذلكة يحصل بها إجمال ما اشتملت عليه السورة من التفاصيل المبينة لغرضها، وقد مرّ في ما مرّ أن غرض السورة بيان أن من حق عبادة الله

تعالى: أن يؤمن بجميع ما أنزل على عباده بلسان رسله من غيو تفرقة بين رسله، وهذا هـو الذي تشتمل عليه الآية الأولى من قوله: ﴿ آمن الرسول ﴾ إلى قوله: ﴿ ومن الرسول ﴾ إلى قوله: ﴿ ومن السورة قصص تقص ما أنعم الله به على بني إسرائيل من أنواع نعمه من الكتاب والنبوة والملك وغيرها وما قابلوه من العصيان والتمرد ونقض المواثق والكفر، وهذا هو الذي يشير إليه وإلى الالتجاء بالله في التجنب عند ذيل الآية الأولى وتمام الآية الثانية، فالآيتين يرد آخر الكلام في السورة إلى أوله وختمه إلى بدئه.

ومن هنا يظهر خصوصية مقام البيان في هاتين الآيتين، توضيحه: أن الله سبحانه افتتح هذه السورة بالوصف الذي يجب أن يتصف به أهل التقوى، أعني ما يجب على العبد من إيفاء حق الربوبية، فذكر أن المتقين من عباده يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون من رزق الله ويؤمنون بما أنزل الله على رسوله وعلى الرسل من قبله ويوقنون بالأخرة، فلا جرم أنعم الله عليهم بهداية القرآن، وبين بالمقابلة حال الكفار والمنافقين.

ئم فصل القول في أمر أهل الكتاب وخاصة اليهود وذكر أنه منّ عليهم بلطائف الهداية، وأكرمهم بأنواع النعم، وعظائم الحباء، فلم يقابلوه إلا بالعتو وعصيان الأمر وكفر النعمة، والرد على الله وعلى رسله، ومعاداة ملائكته، والتفريق بين رسل الله وكتبه. فقابلهم الله بحمل الإصر الشاق من الاحكام عليهم كقتلهم أنفسهم وتحميلهم ما لا طاقة لهم به كالمسخ ونزول الصاعقة والرجز من السماء عليهم.

ثم عاد في خاتمة البيان إلى وصف حال الرسول ومن تبع، من المؤمنين فذكر أنهم على خلاف أهل الكتاب ما قابلوا ربهم فيما أنعم عليهم بالهداية والإرشاد إلا بأنعم القبول والسمع والطاعة، مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله، غير مفرقين بين أحد من رسله، وهم في ذلك حافظون لحكم موقفهم الذي أحاطت به ذلة العبودية وعزة الربوبية، فإنهم مع إجابتهم المطلقة لداعي الحق اعترفوا بعجزهم عن إيفاء حق الإجابة لأن وجودهم مبني على الضعف والجهل فربما قصروا عن التحفظ بوظائف المراقبة بنسيان أو خطأ، أو قصروا في القيام بواجب العبودية، فخانتهم أنفسهم بارتكاب سيئة يوردهم مورد السخط والمؤاخذة كما أورد أهل الكتاب من قبلهم، فالتجأوا إلى جناب العزة ومنبع الرحمة أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا، ولا يحمل عليهم إصراً، ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن يعفو عنهم ويغفر لهم وينصرهم على القوم الكافرين.

فهذا هو المقام الذي يعتمد عليه البيان في الآيتين الكريمتين، وهو الموافق كما ترى للغرض المحصل من السورة، لا ما ذكروه: أن الآيتين متعلقتا المضمون بقوله في الآية السابقة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله الآية الدال على التكليف بما لا يطاق، وأن الآية الأولى: ﴿ آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون ﴾ الآية، حكاية لقبول الأصحاب تكليف ما لا يطاق، والآية الثانية ناسخة لذلك!

وما ذكرناه هو المناسب لما ذكروا في سبب النزول: أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، فإن هجرة النبي علم المدينة واستقراره فيها لما قارن الاستقبال التام من مؤمني الأنصار للدين الإلهي وقيامهم لنصرة رسول الله بالأموال والأنفس، وترك المؤمنين من المهاجرين الأهلين والبنين والأموال والأوطان في جنب الله ولحوقهم برسوله كان هو الموقع الذي يناسب أن يقع فيه حمد من الله سبحانه لإجابتهم دعوة نبيه بالسمع والقبول، وشكر منه لهم، هذا، ويدل عليه بعض الدلالة آخر الآية: فرأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فإن الجملة تؤمىء إلى أن سؤالهم هذا كان في أوائل ظهور الإسلام.

وفي الآية من الاجمال والتفصيل، والايجاز ثم الإطناب، وأدب العبودية وجمع مجامع الكمال والسعادة عجائب.

قوله تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾، تصديق لإيمان الرسول والمؤمنين، وإنما أفرد رسول الله عنهم بالإيمان بما أنزل إليه من ربه ثم ألحقهم به تشويفاً له، وهذا دأب القرآن في الموارد التي تناسب التشريف أن يكرم النبي والمؤرد وتقديم ذكره ثم اتباع ذلك بذكر المؤمنين كقوله تعالى: ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾ ، تفصيل للإجمال الذي تدل عليه الجملة السابقة ، فإن ما أنزل إلى رسول الله يدعو إلى الإيمان وتصديق الكتب والرسل والملائكة الذين هم عباد مكرمون ، فمن آمن بما أنزل على رسول الله ينظم فقد آمن بجميع ذلك ، كل على ما يليق به .

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٦. (٢) التحريم: ٨.

قوله تعالى: ﴿ لا تُفَرِّق بين أحد من رسله ﴾، حكاية لقولهم من دون توسيط لفظ القول، وقد مر في قوله تعالى: ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبِّل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ (١) ، النكتة العامة في هذا النحو من الحكاية ، وأنه من أجمل السياقات القرآنية ، والنكتة المختصة بالمقام مضافاً إلى أن فيه تمثيلا لحالهم وقالهم أن هذا الكلام إنما هو كلام منتزع من خصوص حالهم في الإيمان بما أنزل الله تعالى ، فهم لم يقولوه إلا بلسان حالهم ، وإن كانوا قالوه فقد قاله كل منهم وحده وفي نفسه ، وأما تكلمهم به لساناً واحداً فليس إلا بلسان الحال .

ومن عجيب أمر السياق في هذه الآية ما جمع بين قولين محكيين منهم مع التفرقة في نحو الحكاية أعني قوله تعالى: ﴿لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾ «الخ»، حيث حكى البعض من غير توسيط القول والبعض الآخر بتوسيطه، وهما جميعاً من قول المؤمنين في إجابة دعوة الداعى.

والوجه في هذه التفرقة أن قولهم: لا نفرق «الخ» مقول لهم بلسان حالهم بخلاف قولهم: سمعنا وأطعنا.

وقد بدأ تعالى بالإخبار عن حال كل واحد منهم على نعت الإفراد فقال: ﴿كُلُّ امْنَ بِاللهُ ﴾ ثم عدل إلى الجمع فقال: ﴿لا نفرق بين أحد ﴾ إلى آخر الآيتين، لأن الذي جرى من هذه الأمور في أهل الكتاب كان على نعت الجمع كما أن اليهود فرقت بين موسى وعيسى وبين محمد بين موسى وعيسى وبين محمد فانشعبوا شعباً وتحزبوا أحزاباً وقد كان الله تعالى خلقهم أمة واحدة على الفطرة، وكذلك المؤاخذة والحمل والتحميل الواقع عليهم إنما وقعت على جماعتهم، وكذلك ما وقع في آخر الأية من سؤال النصرة على الكافرين، كل ذلك أمر مرتبط بالجماعة دون القرد، بخلاف الإيمان فإنه أمر قائم بالفرد حقيقة .

قوله تعالى: ﴿وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾، قولهم سمعنا وأطعنا، إنشاء وليس بإخبار وهو كناية عن الإجابة إيماناً بالقلب وعملا بالجوارح، فإن السمع يكنى به لغة عن القبول والإذعان. والإطاعة تستعمل في الانقياد بالعمل فمجموع السمع والإطاعة يتم به أمر الإيمان.

وقولهم سمعنا وأطعنا إيفاء لتمام ما على العبـدُ من حق الربـوبية في دعـوتها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧.

وهذا تمام الحق الذي جعله الله صبحانه لنفسه على عبده: أن يسمع ليطيع، وهو العبادة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ مَا أُرِيدَ مَنْهُم مِنْ رَزَقَ وَمَا أُرِيدَ أَنْ يَطْعُمُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَلُم أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنْ لَا تَعْبَدُوا الشَّيطانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُو مِبِينَ وأَنْ اعْبَدُونِي ﴾ (٢).

وقد جعل سبحانه في قبال هذا الحق الذي جعله لنفسه على عبده حقاً آخر لعبده على نفسه، وهو المغفرة التي لا يستغني عنه في سعادة نفسه أحد: الأنبياء والرسل فمن دونهم، فوعدهم أن يغفر لهم إن أطاعوه بالعبودية، كما ذكره أول ما شرع الشريعة لآدم وولده فقال: ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢)، وليس إلا المغفرة.

والقوم لما قالوا: سمعنا وأطعنا وهو الإجابة بالسمع والطاعة المطلقين من غير تقييد فاوفوا الربوبية حقها سألوه تعالى حقهم الذي جعله لهم وهو المغفرة فقالوا عقيب قولهم سمعنا وأطعنا: غفرائك ربنا وإليك المصير، والمغفرة والغفران: الستر، ويرجع مغفرته تعالى إلى دفع العذاب وهو ستر على نواقص مرحلة العبودية، ويظهر عند مصير العبد إلى ربه، ولذلك عقبوا قولهم: غفرانك ربنا بقولهم: وإليك المصير.

قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كتسبت ﴾، الوسع هو الجدة والطاقة، والأصل في الوسع هو السعة المكانية ثم يتخيل لقدرة الإنسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الأفعال الاختيارية، فما يقدر عليه الإنسان من الأعمال كأنه تسعه قدرته، وما لا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة، ثم سميت الطاقة وسعاً فقيل: وسع الإنسان أي طاقته وظرفية قدرته.

وقد عرفت: أن تمام حق الله تعالى على عبده: أن يسمع ويطيع ، ومن البين أن الإنسان إنما يقول: وسمعاً ، فيما يمكن أن تقبله نفسه بالفهم ، وأما ما لا يقبل الفهم فلا معنى لإجابته بالسمع والقبول. ومن البين أيضاً أن الإنسان إنما يقول: وطاعة ، فيما يقبل مطاوعة المجوارح وأدوات العمل ، فإن الإطاعة هي مطاوعة الإنسان وتأثر قواه وأعضائه عن تأثير الأمر المؤثر مثلاً ، وأما ما لا يقبل المطاوعة كأن يؤمر الإنسان أن يسمع ببصره ، أو يحل بجسمه أزيد من مكان واحد ، أو يتولد من أبويه مرة ثانية فلا

يقبل إطاعة ولا يتعلق بذلك تكليف مولوي، فإجابة داعي الحق بالسمع والمطاعة لا تتحقق إلا في ما هو اختياري للإنسان تتعلق به قدرته، وهو الذي يكسب به الإنسان لنفسه ما ينفعه أو يضره، فالكسب نعم الدليل على أن ما كسبه الإنسان إنما وجده وتلبس به من طريق الوسع والطاقة.

فظهر مما ذكرنا أن قوله: ﴿لا يكلف الله ﴾، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: أن لا يكلفهم ما ليس في وسعهم من الإيمان بما هو فوق فهمهم والإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، وهي أيضاً السنة الجارية عند العقلاء وذوي الشعور من خلقه، وهو كلام ينطبق معناه على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول والمؤمنين: سمعنا وأطعنا من غير زيادة ولا نقبصة.

والجملة أعني قوله: لا يكلف الله نفساً، متعلقة المضمون بما تقدمها وما تأخر عنها من الجمل المسرودة في الآيتين .

أما بالنسبة إلى ما تقدّمها فإنها تفيد: أن الله لا يكلف عباده بأزيد مما يمكنهم فيه السمع والطاعة وهو ما في وسعهم أن يأتوا به .

وأما بالنسبة إلى ما تأخر عنها فإنها تفيد أن ما سأله النبي والمؤمنون من عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وعدم حمل الإصر عليهم، وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به، كل ذلك وإن كانت أموراً حرجية لكنها ليست من التكليف بما ليس في الوسع، فإن الذي يمكن أن يحمل عليهم مما لا طاقة لهم به ليس من قبيل التكليف، بل من قبيل جزاء التمرد والمعصية، وأما المؤاخذة على الخطأ والنسيان فإنهما وإن كانا بنفسهما غير اختياريين لكنهما اختياريان من طريق مقدماتهما. فمن الممكن أن يمنع عنهما مانع بالمنع عن مقدماتهما أو بإيجاب التحفظ عنهما، وخاصة إذا كان ابتلاء الإنسان بهما مستنداً إلى سوء الاختيار، ومثله الكلام في حمل الإصر فإنه إذا استند إلى التشديد على الإنسان جزاءً لتمرده عن التكاليف السهلة بتبديلها مما يشق المتند إلى التشديد على الإنسان جزاءً لتمرده عن التكاليف السهلة بتبديلها مما يشق عليه ويحترج منه، فإن ذلك ليس من التكليف المنفي عنه تعالى غير الجائز عند العقل، لأنها مما اختاره الإنسان لنفسه بسوء اختياره فلا محذور في توجيهه إليه.

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوَ أَخِطَأُنَا ﴾، لما قالوا في مقام إجابة الدعوة سمعنا وأطعنا، وهو قول ينبىء عن الإجابة المطلقة من غير تقييد، ثم التفتوا إلى ما عليه وجودهم من الضعف والفتور، والتفتوا أيضاً إلى ما آل إليه أمر الذين كانوا

من قبلهم وقد كانوا أمماً أمثالهم استرحموا ربهم وسألوه أن لا يعاملهم معاملة من كان قبلهم من المؤاخذة والحمل والتحميل لأنهم علموا بما علمهم الله ان لا حول ولا قوة إلاً بالله، وان لا عاصم من الله إلاً رحمته.

والنبي بينان وإن كان معصوماً من الخطأ والنسيان لكنه إنما يعتصم بعصمة الله ويصان به تعالى فصح له أن يسأل ربه ما لا يأمنه من نفسه، ويدخل نفسه لذلك في زمرة المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ رَبِنَا وَلَا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصَراً كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى الذَّيْنَ مَنْ قَبَلْنَا﴾، الإصر هو الثقل على ما قيل، وقيل هـ و حبس الشيء بقهره، وهـ و قريب من المعنى الأول، فإن في الحبس حمل الشيء على ما يكرهه ويثقل عليه.

والمراد بالذين من قبلنا: هم أهل الكتاب وخاصة اليهود على ما تشير السورة إلى كثير من قصصهم، وعلى ما يشير إليه قبوله تعالى: ﴿ ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ﴾(١).

قوله تعالى : ﴿ رَبّنَا وَلَا تَحَمّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ، المراد بما لا طاقة لنا به لبس هو التكليف الابتدائي بما لا يطاق، إذ قد عرفت أن العقل لا يجوزه أبداً ، وان كلامه تعالى أعني ما حكاه بقوله : ﴿ وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾ يدل على خلافه ، بل المراد به جزاء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاق لا يتحمل عادة ، أو عذاب نازل ، أو رجز مصيب كالمسخ ونحوه .

قوله تعالى: ﴿وَاعَفَ عَنَا وَاغْفَرُ لِنَا وَارْحَمْنا﴾، العقو محو أثر الشيء، والمغفرة ستره، والرحمة معروفة، وأما بحسب المصداق فاعتبار المعاني اللغوية يوجب أن يكون سوق الجمل الثلاث من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصل، وبعبارة أخرى من الأخص فائدة إلى الأعم، فعليها يكون العقو منه تعالى هو إذهاب أثر الذنب وإمحائه كالعقاب المكتوب على المذنب، والمغفرة هي إذهاب ما في النفس من هيئة الذنب والستر عليه، والرحمة هي العطية الإلهية التي هي الساترة على الذنب وهيئته.

وعطف هذه الثلاثة أعني قوله: ﴿واعَفُ عَنا واغفر لنا وارحمنا﴾ على قـوله: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ على ما للجميع من السياق والنظم يشعر: بأن

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

المراد من العفو والمغفرة والرحمة ما يتعلق بذنوبهم من جهة الخطأ والنسيان ونحوها. ومنه يظهر أن المراد بهذه المغفرة المسؤولة هُهُنا غير الغفران المذكور في قوله: ﴿غفرانك ربنا﴾ فإنه مغفرة مطلقة في مقابلة الإجابة المطلقة على ما تقدم ، وهذه مغفرة خاصة في مقابل الذنب عن نسيان أو خطأ، فسؤال المغفرة غير مكرر.

وقد كرر لفظ الرب في هذه الأدعية أربع مرات لبعث صفة الرحمة بالإيماء والتلويح إلى صفة العبودية والمذلة.

قوله تعالى: ﴿ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ استئناف ودعاء مستقل، والمولى هو الناصر لكن لا كل ناصر بل الناصر الذي يتولى أمر المنصور، فإنه من الولاية بمعنى تولى الأمر، ولما كان تعالى ولياً للمؤمنين فهو مولاهم فيما يحتاجون فيه إلى نصره، قال تعالى: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ولك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم ﴾ (٢).

وهذا الدعاء منهم يدل على أنهم ما كان لهم بعد السمع والطاعة لأصل الدين هم إلا في إقامته ونشره والجهاد لإعلان كلمة الحق، وتحصيل اتفاق كلمة الأمم عليه، قال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴿(٣)، فالدعوة إلى دين التوحيد هو سبيل الدين، وهو الذي يتعقب الجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أقسام الدعوة والانذار، كل ذلك لحسم مادة الاختلاف من بين هذا النوع، ويشير إلى ما به من الأهمية في نظر شارع الدين قوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في أن أتيموا الدين أول ما فيه فيه أن أدهافهم أنت مولانا فانصرنا يدل على جعلهم الدعوة العامة في الدين أول ما يسبق إلى أذهافهم بعد عقد القلب على السمع والطاعة، والله أعلم .

#### والحمسد للَّه

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨.

<sup>. 11:</sup> Jase (Y)

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١٣.

# الفهرس

| رقم<br>الصفحة | نوع البحث    | موضوع البحث                                                          | رقم الآية   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |              |                                                                      | سورة البقرة |
| 10            | بحث قرآني    | كلام في نزول القرآن في شهر رمضان، وفي<br>ليلة القدر مع نزوله نجوماً. | 110-114     |
| 71            | بحث قرآني    | كلام في معنى الدعاء.                                                 | 141         |
|               | بحث          | في أن المالكية من الأصول الثابتة الاجتماعية                          | ١٨٨         |
| 0 8           | علمي اجتماعي |                                                                      |             |
| 7.8           | بحث قرآني    | الجهاد الذي يأمر به القرآن.                                          | 190-19.     |
| ٧٠            | بحث اجتماعي  | في لزوم الدَّفاع في المجتمع .                                        | 190-19-     |
| ۸۸            | بحث روائي    | في متعة الحج وعموم تشريعها.                                          | Y.Y - 197   |
|               | بحث          | في الرجعة ودفع شبهة المنكرين لها.                                    | 11 1.V      |
| 1:0           | روائي وفلسفي |                                                                      |             |
| 117           | بحث قرآني    | فيها يفيده القرآن في حقيقة الإنسان وتاريخ                            | 717         |
|               | 42.0         | نوعه.                                                                |             |
| 114           | بحث قرآني    | بدء تكوين الإنسان .                                                  | 717         |
| 311           | بحث قرآني    | ترکبه من روح وبدن.                                                   | 717         |
| 110           | بحث قرآني    | شعوره الحقيقي وارتباطه بالأشياء.                                     | 717         |
| 110           | بحث قرآني    | علومه العملية .                                                      | 717         |
| 114           | بحث قرآني    | جريه على استخدام غيره انتفاعاً.                                      | 717         |
| 114           | بحث قرآني    | كُونُه مدنياً بالطبع.                                                | 717         |
| 119           | بحث قرآني    | حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان.                                     | *14         |
| 177           | بحث قرآني    | رفع الاختلاف في بـالدين .                                            | 717         |

| رقم<br>الصفحة | نوع<br>البحث | موضوع الببحث                                          | رقم<br>الآيات                           |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |              |                                                       | سورة البقرة                             |
| 174           | بحث قرآني    | الاختلاف في نفس الدين .                               | 717                                     |
| 178           | بحث قرآن     | الإنسان بعد الدنيا .                                  | 114                                     |
| 144           | بحث قرآن     | في النظريات الـدينية التي يستفـاد من الآية            | 717                                     |
|               |              | وهي سبعة. والدليل المستقاد منها على النبوة<br>العامة. |                                         |
| 141           | بحث قرآن     | كلام في عصمة الأنبياء.                                | 414                                     |
| 124           | بحث قرآني    | كلامٍ في النبوة.                                      | 717                                     |
| 10.           | بحث فلسفي    | أيضاً في النبوة .                                     | 717                                     |
| 101           | بحث اجتماعي  | أيضاً في النبوة.                                      | 414                                     |
| 14.           | بحث قرآني    | كَلام في الحبط.                                       | TIX-TIZ                                 |
| 140           | بحث علمي     | كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء.                  | 717-717                                 |
| 177           | بحث علمي     | من أحكام الأعمال تأثير بعضها في بعض.                  | Y11-117                                 |
| 111           | بحث هلمي     | ومن أحكام الأعمال أنها محفوظة متجسمة.                 | 717_717                                 |
| 18            | بحث علمي     | ومن أحكام الأعمال أن بينها وبين الحوادث ارتباطاً.     | *11\\\_\*\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| 119           | بحث علمي     | ومن أحكام الأعمال أن الغلبة للحسنة على<br>السيئة.     | 71X-717                                 |
| 197           | بحث علمي     |                                                       | 717-717                                 |
| 777           | بحث قرآني    |                                                       | 377 - 778                               |
| 707           | بحث قرآني    |                                                       | 727-774                                 |
| 770           | بحث علمي     |                                                       | 777-737                                 |
| 470           | بحث علمي     |                                                       | 757 - 777                               |

| رقم<br>الصفحة | نوع<br>البحث         | موضوع البحث                               | رقم<br>الآيات |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|
| TAI           | بحث علمي             | في النكاح والطلاق.                        | 787 - 778     |
| 797           | بحث قرأني            | كلام في معنى السكينة .                    | 707 - 788     |
| ٣٠٤           | بحث علمي<br>واجتماعي | بحث في تنازع البقاء، والانتخاب الطبيعي.   | 707 - 722     |
| 414           | بحث قرآني            | كلام في معنى الكلام .                     | 108 - TOT     |
| 444           | بحث فلسفي            | أيضاً في ذلك.                             | 108 - TOT     |
| rrr           | بحث قرآني            | في معنى الحياة، وحياته تعالى.             | 700           |
| 277           | بحث قرآني            | في معنى القيام على الأمر، وقيوميته تعالى. | 700           |
| 451           | بحث قرآني            | في نفي الإكراء في الدين.                  | Y0V_Y07       |
| 77.           | بحث قرآني            | كلام في الاحسان وهدايته والظلم وإضلاله.   | 17 TOA        |
| TAV           | بحث قرآني            | كلام في الانفاق.                          | 1 57-3 VY     |
| 1773          | بحث علمي             | في الربا.                                 | YA 1_7V0      |
| 277           | بحث علمي             | بحث آخر فيه.                              | YA 1_ TV 0    |